

23 A1 618 1835 Bra Just Ar d . 150 فاذامتعوا

المح كما والله بالحرية SAJISTES Al -A 



بِسُ مِلْتُهُ الرَّمْنِ الرَّمِيمِ الْمُعَالِّمُ مُنِ الرَّمِيمِ الْمُعَمِّنُ الرَّمِيمِ الْمُعَمِّنُ الرَّمِيمِ الْمُعَمِّنُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

حَدَّرَالُهُ فِ وَاللهُ مُجِبِطْ بِالْكَافِرِينَ \* بِكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارِهُمْ كُلَّمَا أَضَاءً لَهُمْ مَسُوافِهِ وَاذْ الظُّلُّمُ عَلَيْهُمْ فَامُوا وَلُوسًا وَاللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِّعِهِمْ وَآبُطارِهِمْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْء فَدِيرٌ \* إِلَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُواد بَكُمُ الَّذِي خَلَفِكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ فَيْلُكُمْ لِعَلَّامُ مِنْتَعُونَ \* اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاسًا وَالسَّمَا عَبِنَا عَوَانَزل مِنَ السَّمَاءُ مِنَّا فَأَخْرَجِ بِهِ مِنَ النَّرَ الْدِرِ ذُ فَالْكُمْ فَلَا تَجْعَلُو اللَّهِ اللَّهُ الدَّاوَانَمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنْمُ فِي رَبِ مِمَّانَزُ لِنَاعَلَى عَبْدِنَافَاتُوالِسُورَةِ مِزْمُنْكِ وَأَدْعُوا شَهَدًا عُكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ان كُنْنُمْ صادِفِينَ ﴿ قَانُ لَمْ تَفْعِلُوا وَكَنْ تَفْعِلُوا فَاتَّغُوا النَّارَ الَّذِي وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ أُعَدَّ نُكَافِرِ بِنَ \* وَبَصِّ الَّذِبِنَ امْنُوا وَعَمَانُواالصَّالِحَانَ آنَّ لَهُم جَنَافَ تَجْرى مِنْ تَعْنَهَا الْآنْهَارُكُلَّمَارُدْ فُوامِنْهُ امِنْ مُّرَةِ وَذُفًا فَالْوَاهُذَا الَّذِي رُو فَنَامِنْ فَبْلُ وَأَنُوابِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فَبِهِ الْأَذُواجُ وعد وورو من الله و من الله الماستة من المن الما المعوضة فما فَوْفِهَا فَأَمَّا الَّذِبِنَ امنوا فَبِعالمون آنة الحقّ من ربهم وَأَمَّا الَّهٰ مِن كَفْرُو افْبَغُولُون مَاذُ الرَّادَ اللهُ بِهِذَ المَّلَا يُضِلُّ بِهِ كَنِبِرَا وَبَهْدِي لِهَ كَبِراً وَمَا يُضَلَّ بِهِ الآَالْفَاسِفِينَ الذبن بنغضون عَهدالله من بعدميثافه و بفطعون ماآمر الله يه آن بويدل

اوْلَتُكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِهِمْ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفُلْحُونَ \* إَنَّ الَّذِبنَ كَفَرُ وَاسُواءً علبهم عاندرتهم الملمندرهم لابؤ منون \*ختم الله على فلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَى اَبْصَادِهُمْ عَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَا بُعَظِيرٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ بِغُولُ امْتَابِاللَّهُ وَبِالْبَوْمِ اللَّاخِرِ مَافُهُم مُؤْمِنِهِ يُخَادِعُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْمَنْواوَمَا يَخَدُّعُونَ الاً انفسهم وما بشعر و ن \* في فلو بهم مرض فرّاد هم الله مرضاً ولهم عداب الله ما كانُوا بَكُن بُونَ \* وَاذْ الْمِلْ لَهُمْ لِانْفُد وافِي الْإَرْضَ فَالْوَاامَّاكَمْنُ مُصْلِحُونَ \* الْاانَّهُمْ هُمُ الْفُسْدُونَ وَلَكُنْ لِابَشْعُرُونَ \* وَاذْ افْبِلَ لَهُمْ الْمُنُواكُمْ المن النَّاسُ فَالْوَالْنُوْمِنِ كَمَالْمَنَ السَّفَهَاءَ الْإِلَّةِ مُونَ السَّفَهَاءَ وَلَكِنُ لَا بَعَلْمُونَ وَاذَالَقُواالَّذِينَ أَمَّنُوا فَالُوا مَنَّاقَ اذَا خَلُوا الى شَباطِبنهم فَالْواانَّا مَعَكُم أَمَا تَحَنّ دوسة و مراورور و مراورور و مراورور و دورور و مراور و الَّذِينَ اشْتَرَقُ الضَّالَالَةَ بَالْهُدَى فَيَارَ بَحَتْ تَجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوامُهُنَّهِ بِنَ مُتَلَهِم كُمثُلُ اللَّهُ وأُستُوفَ لَأَلَاقًا مُنْ الْمُأْمَاتُ مَا حُولَهُ ذَهَبِ اللَّهُ بِنُورِهِم وَيُركُّهُم فِي ظَلْمُانِ لَا يُصِرُدُنَ \* صَمِّ بِكُمْ عَنِي فَهُمْ لَا بَرْجِعُونَ \* أَوْكَصَبْ مِنَ السَّمَا أَعْفِهِ ظُلُماتٌ ورَعَدُ وَبِرُقَ يَجْعَلُونَ آصَابِعَهُمْ فِي الْخَانِهِمُ مِنَ الصَّاواعِقِ

انَّهُ هُوَالنَّوَّا بُالرَّجِيمُ \* فَلْنَا أُهِ مِطُولُمْ هَا جَمِعًا فَامَّا بَانِينَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن نَبع هُدَايَ فَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَيْونَ \* وَالَّذِينَ كَفَرُد اوَّكُنَّ بُوايا بانظا أُولِيْكَ أَصْابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* إِلَيْنِي اسْرَاتُهِلَ اذْكُرُو الْعُمِّنِي الَّذِي الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآدُ فُو الِعَهْدِي اوْفِ بِعَهْدُكُمْ وَابَّايَ فَارْ هَبُونِ \* وَامِنُوامِا النَّوْكُ مُصِيِّدٍ قَالِنا مَعَكُمْ وَلَا نَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ وَلَا تَشْتَرُو الْحِالَاتِي مَّنَا فَلَبِلاً وَإِنَّاكَ فَاتَّغُونِ \* وَلَا نَلْبِسُوا أَكُفَّ بِالْبَاطِلِ وَنَكْتُمُوا أَكُفَّ وَأَنْمُ تَعَلَّمُونَ \* وَآفِهِ وَالصَّلُوةَ وَأَنُوا الرَّكُوةَ وَارْكُولُهُ عَالَا العِبْنَ \*أَنَّا مُرْونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَنُنْسُونَ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْمُ نَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلانَعَفْلُونَ \* وَاسْتَعِبنُوا بِالصَّبِ وَالصَّالِوَةُ وَانَّهَا لَكَ بِهِ وَالْاعَلَى الْخَاشِعِينَ \* ٱلَّذِينَ نَظُنُّونَ ٱللَّهُم مُلافُوا تَهِمُ وَأَنَّهُمُ الَّهِ فِرَاجِئُونَ \* بِالَّهِي السِّرَاعَ بِلَ اذْكُرُ وَانْعُمْنِي اللَّهِ الَّهِ مِنْ عَلَيْكُمُ وَآنَّي فَضَّلْنَكُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ \* وَاتَّفُوا بَوْمًا لِأَنْجُرِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَعَّا وَلَا بُغْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا بِوُحَدُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُم بِنَصْرُونَ \*وَ اذْ يَجْبُناكُم مِنْ ال فُرْعُونَ بِسُومُونِكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ مِنَ يِحُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَبَسْتُحِبُونَ لِسَاءَكُم وَ فِي ذَلْكُمْ بِلَاءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ \* وَإِذْ فَرَّفْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَانْجَبُنَاكُمْ وَآغَرَفْنَا الَّ فِي عَوْنَ وَآتَهُ

وَبُنُسنُ ونَ فِي الْأَرْضِ اوْلِئَكُ هُمُ الْخُاسِرُونَ ﴿ لَبِفَ نَكُفْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْسَمُ امُوانَّافًا حَبِالْمُ ثُمَّ مِبْتُكُمُ ثُمَّ يَجْبِكُمْ ثُمَّ البَهُ نُرْجَعُونَ \* هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْما فِيَ الأرض جَبِعاثُمُ السَّوَى إِلَى السَّماءِ فَسُولُهِن سَبِع سَمُواتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ \* وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثُكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْإَرْضِ خَلَيْفَةً فَالْوَالْتَجْعَلُ فَبِهَا مَنْ بْفُسِدُ فَبِهَا وَبَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَتَحَنْ نُسْبِحُ بِحَمْدا ـ وَنَعْدَد مُرلَكَ فَالَ الْإِلَا عَامُ مَالْاَتَعْلَمُونَ \* وَعَلَّمَادُمَ الْأَنْمَاءُ كُلَّهَانُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى اللَّائِكَةَ فَفَالَ انبِئُونِي بَاسْمَاءَهُو لَلْءَارُ كُنْنُمْ صَادِفْبَنَ \*فَالُواسْنِحَانَكَ لِأَعْلَمَ لِنَااللَّامُاعَلَّمْتَنَا انَّكَ اَنْتَ الْعَلَيْمِ الْحَكَمِ \* فَالَ بِالدَّمُ آنِيْنَهُمْ بِآدُهُما تَهِمْ فَلَمَا آنِياً هُمْ بَارْهَا تَهُمْ فَالَ الْمُ أَفُلُ لَكُمُ إِنَّ أَعْلَمُ عَبْبَ السَّمُوانِ وَالْأَدُ ضِ وَآعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَاكُ مُنْمُ نَكُمُونَ \* وَاذْ فُلْنَالُمَ لَا ثُكَةَ اسْجُدُ واللادَمَ فَسَجَدُ واالله الْمِلْبِسَ الْحِ وَاسْتَكْبِرَ وَكُانَ مِنَ الْكَافِرِيزَ \* فَالْنَا لِمَا أَدُمُ اسْكُنْ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةُ وَكُلامنْها وَعَدَّاحَبُثُ شُنُمُنَا وَلِاتَهُ رَالهُ فِي وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونِامِنَ الظَّالِبِنَ \*فَأَذَلُّهُمَا الشُّبطانُ عَنْها فَاخْرَجَهُماميًّا كَانَافِهِ وَ قُلْنَا اهْبطُوابَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُم فِي الْأَدْ صِ مُسْتَفَرُّ وَمَنَاعُ اللَّهِ عِنْ \* فَتَلَقَّىٰ ادَّمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَّمَانَ قَتَابَ عَلَّهِ

طَعَامٍ وَاحِدَ فَادْ عَلَنَادَ بَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِيًّا نُنْبِتُ الْأَدْضُ مِنْ بَفُلْهَا وَفَيْا تُهَا وَنُومِهٰ اَوَ عَدَسَهُا وَبَصَلَهُا فَالَ السَّنبَدُ لَوْنَ النَّذِي هُوَادُني بِاللَّهِ يَ هُوَخُبُر الْفِطُوام مُرَافَانَّ لَكُمْ مَاسَالُنُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذَّلَّةُ وَلَلْسَكَنَةُ وَلِاقَ الفَصَب من الله ذلك بالله عُلنوابك فرف أبابات الله و بفائون النب بن بغيرا لحق ذلك بِاعَصَوْاوَكَانُو ابعَنْدَوْنَ \* إِنَّ اللَّهٰ بِنَ الْمَنُواوَالَّهٰ بِرَفَاهُ واوَالنَّصَارِي والصَّابَة بن من أمن بالله و البوع الأخروعم ل صالحافلهم أجرهم عند و بهم وَلاَ خُونٌ عَلَبْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ \* وَإِذْ أَخَذُنَامِبْنَا فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ الطُّورَ خُدنُو المَا انْبِنَاكُمْ يَفُونَ وَاذْكُرُ وَالمَافِيهِ لِعَلَّكُمْ نَتَفُونَ \* ثُمَّ لَوَكَبُّنُمُ مُن بَعَد ذلك فَلُولِا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَوَحْمَتُهُ لَكُنْمُ مِنَ الْخُلِيمِ بِنَ \* وَلَقَدُ عَلَمْهُمُ اللَّهِ بِنَ اعْتَدَوْ امْنُكُم فِي السَّبْتَ فَفُلُنْ الْهُم كُونُو الْوَرَّةُ خَاسِبُن \* فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِلا بَيْنَ بَدَ بِهَاوَمَا خَلْفَهُ الْمَوْعِظَةُ لَلْمُتَّافِئَ \* وَاذْ فَالَ مُوسِى لَقَوْمِهِ إِزَّاللَّهِ بِالْمِرْكُمْ اَنْ نَدُ بَعُوا بَفَرَةً فَالْوَالْتَغَدُدُناهُ فَرَدًا فَالَا عُوذُ بِاللَّهُ آنَ أَكُونَ مِنَ الْجُلُاهِ ا فالوُاادُ عُلَنَادَ بَّكَ بِبِينَ لَنَامَاهِي فَالَانَّهُ بَفُولُ انَّهَابَعَ وَّلا فَارضٌ وَلا بَكْر عَوَانْ بَبِنَ ذَلَكَ فَأَفْعَلُوا مَا نُؤْمَرُونَ \* فَالُواادُ عُلَنَادَ بَكَ بُكِبِينٌ لَنَا مَا لُؤُنُهَا فَالَ الله

نَظُرُونَ \* و آذُوا عَدُنامُوسِي أَرْبَعِبَنَ لَبُلَةُ ثُمَّ الْعَبْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْهُمُ ظَالُونَ \* ثُمَّ عَفُونَاعَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَإِذْ آلْبَتَا مُوسَى الكتاب وَالْفُرُوانَ لَعَلَّكُمْ مَهْمَدُونَ ﴿ وَإِذِ فِالْمُوسِي لَغُومِهِ بِافَوْمِ اللَّهُ ظَلَّمَنْمُ النَّفْكُمْ بِاثْخَاذِكُمُ الْعِجُلَ قَنُو بُواالِي بارِ عُكُمْ فَافْتُلُوا النَّفْكُمْ ذَلِكُمْ جَارُلَكُمْ عِنْدَ الرئكُمْ فَتَابَ عَالَمُ أَنَّهُ فُولَا لَيَّوابُ الرَّحِيمُ \* وَإِذْ فُلُنْمُ المُوسِلِي لَنْ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّى رَى الله جَهِرةً فَأَحَدُ نَكُم الصَّاعِفَةُ وَأَنَّم نَنْظُرُونَ \*ثُمَّ بِعَثْنَا كُمْ مِن بَعْد مَوْنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُهِ نَ \* وَظَلَّلُناعَلَبُكُمْ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَاعَلَبُكُمُ أَارَقَ السَّلُوى كُلُوامنُ طَيْنَاتُ مَادَدَ فَناكُمْ وَمَاظَلَمُ وَنَادَلُكِنْ كَانُوااَنْفُ هُمْ بَظُلْمُ وَنَ \* وَإِذْ فُلْنَا ادُّخُالُواهُانُ هُ أَلْقُرْبِهِ فَكُلُوامِنُهِا حَبُّثُ شُئْمٌ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْباب سُجّدًا وَفُولُواحِطَّةٌ نَغُفُر لَكُمْ خَطَالِاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُسْنِبِنَ \* فَبَدَّلَ النَّذِينَ ظَلَمُوافَوْلًاغَبُراَلَّهِ عَدِلَ لَهُمْ فَأَنْزَلَنْاعَلَى اللَّهِ بِنَظَلَمُ والدِّجْزَّامِنَ السَّمَا عِما كَانُوا بَفِينُهُ عُونَ ﴿ وَادْ اسْتَسْفَى مُوسَى لَغُومِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَالًا الْحِبْرَ فَانْفَجِرَكُ مِنْهُ الْنَهَى عَشْرَة عَبِناً فَلْ عَلَم كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُم كُلُواوَاشْرَ بُوامِنَ دِ ذَقِ اللَّهِ وَالْآنَعُمُواْ فِي الْآدُ ضِ مُفْسِد بِنَّ \* وَاذْفُلْهُمْ بِالْمُوسِي لَنْ نَصْبِرِ عَلَى

اَبْدِيهِمْ وَوَبِلْ لَهِمْ مُمَّابِكَ عِبُونَ \* وَقَالُوالَنَ يُسْلِاللَّا اللَّا بِالْمَامَعِدُودَةً وْفُلَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَهْدًا فَلَنَّ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ آمْ تَغُو لُونَ حَلَى الله مالا لَعَلْمُونَ \* بِلَي مَنْ كَسَبَسَّتُهُ وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِّبُنُهُ فَأُولَئُكَ أَضُعابُ التَّارِيْهُم فَبِهَا خَالِدُونَ \* وَاللَّهِ إِنَّ امْنُواَ وَعَمِانُوا الصَّاعِ إِنْ أُولَيْكَ آصُحَابُ الْجَنَّةَ هُمُ فبها خالدُون ﴿ وَإِذْ اَخَانُنَامِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَبِالْوَالدَبْرِ احْسَاناً وَذِي الْفُولِي وَأَلْبَتَامِي وَأَلْسَاكِبِن وَفُولُواللَّناسِ حُسِناً وَأَفِهُ وَالصَّالُوةَ وَالْوَالرِّلُوةَ ثُمَّ تُولُّهِ مُمَّالًا فَلَمِلَّامِنَكُمْ وَأَنْمُ مَعْرِضُونَ \*وَاذ اَخَانُنام بِنَافَكُمُ لِاتَّسْفَكُونَ دَمَاءً كُمْ وَلِأَنْفُر جُونَ اَنْفُسُكُمْ مِنْ دَبِال كُمْ ثُمّ افرد موانع تشهدون \* ثم الغم هؤلاء تفتلون الفسكم و تخري جون فريفاً امنكم من دبار هم تظاهر و تعليه والأثر والعدوان وان بانوكم أسادى الفادوهم وهومحر علبكم إخراجهم افتؤه منون ببغض الكتاب ونكفرون بَيِعْضِ فَمَاجِزًا عَمَنْ بِفَعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ اللَّاخِزْيُ فِي أَكَبُوهِ الدُّنْا وَبُومَ الْفِيمَةِ وُدُّونَ الْمُ الْعَذَابِ وَمِاللَّهُ بِغَافل عَمَّانَغُمَلُونَ \* أُولِنَكَ الدِّينَ اشْنَرَ وَأَ الْحَبُوةُ الدُّنْيَا الْاحْرَةِ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَّابُ وَلَاهُمْ الْعَرْفُ وَلَقَالًا

مُاهِيَ انَّ الْبَغْرِنْشَابَهُ عَلَيْنَاوَ انَّالْشَاءَ اللهِ لِهِنْدُونَ \* فَالَ انَّهُ بِغُولُ انَّهَا بَغْرَة الاَدَاوُلْ مُهُولُالاَدُ مَن وَلاتَسْفِي أَكَرْتُ مُسَاّمَةً لا شَبّة فبها فَالُواالان جِئْتَ والْحَقَّ فَدَبِّحُوهَا وَمَا كَادُو اَبْفَعَلُونَ \* وَاذْفَتَلُمْ نَقَسًا فَاذَّا رَأْنُهُ فِها وَالله وَ وَ مَا لَنْمُ نَكُمُونَ \* فَعُلْنَا أَضْ بِوَهِ بِعَضْهِ أَكَانُ لَكَ يُعِي اللَّهُ أَلُونَي وَبُر بِكُمْ المانه لَمَا لَكُمْ تَعْفُلُونَ \* ثُمَّ فَسَتُ فَلُو بَكُمْ مِنْ بَعْد ذَلكَ فَهِي كَالْحِبَارَة آوْ آشَد فَسُوةُ وَإِنَّ مِنَ أَنْحُجَارَةِ لِلَّا بِتَقَعِيمِهُ إِلاَّتُهَادُوانَّ مِنْهَا لِلَّالِشَقْقَ فَبَغْرِجِ مِنْهُ اللَّهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهُ مِلْمِنْ جَشْبَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَفَتُطْمَعُونَ أَنْ الوَّمنُوالَكُمْ وَفَلْكَانَ فَرَبِقُ مِنْهِم لِمُعُونِ كَلاَم الله فَم يحر فونه مِن بعد مَا عَفَلُوهِ وَهُمْ بِعُلْمُونَ \* وَاذَالَغُواالَّذِينَ أَمَنُوافَالُواامَنَّا وَاذَا خَلاَ بَعَثْنَهُمُ الْي إِمْنَ فَالْوَالْمُ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْكُمْ لِيحَاجُوكُمْ بِهِ عَنْدَرَ بِكُمْ أَفَلاَتُعْفَلُونَ \* اولاً بعَلْمُ ون أنَّ الله بعلم ما بُدر ون وما بعلنون \*ومنهم امبون لا بعلمون الْكِتَابَ الْآمَانِي وَأَنْ هُمُ اللَّابِظُنُّونَ \* فَوَيْلُ لِلَّذِينَ بَكْبُونَ الْكَتَابَ اَ أَبْدِ بِهِمْ ثُمَّ بَفُولُونَ هَٰذَا مِنْ عَنْدِ اللهِ لَهَ مَرُو ابِهِ مُنَّا فَلَبِلَّا فَوَ بُلْ لَهُمْ مِمَّا أَتَسِتْ

المَدَّةُ مَنْ الله على الطَّالمِين \* وَلَتْحِدُنْهُمُ الْحَصِ النَّاسِ عَلَى حَبْوةِ ومن الذبن أشركوا بودا حدهم لو بعد الف سنة وماهو بمزج حمي الْعَذَابِ أَنْ بِعَدَّ وَاللهِ بَصِبْرِ بِمَا يَعْمَلُونَ \* فَلْ مَنْ كَازَعَدُ وَالْجُبْرِ بِلَ فَأَنْهُ نَزَلَهُ عَلَى فَلْبِكَ بِاذُنِ اللهِ مُصَدِّفًا لِمَا بَنِ بَدَّبِهِ وَهُدَّى وَنَشْرَى لُلْمُؤْمِنِينَ \*مَنْ كَانَ عَدُوًّ اللهُ وَمَلائكُمُهُ وَرُسُلهُ وَجِبُر بِلَ وَمِيكَالَ فَاتَ اللهُ عَدُوًّ الْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ آنُو لَنَا الَّهِ كَالْمِاتَ الْمِاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الركاداعالم واعهد البذه فريق منهم بل الشهم لا بؤ منون \* و بالجاءهم رَسُولُم عُنْدالله مُصَدِّقُ المَامَعَهُمْ بَلَدَقَ بِقَ مِنَ الَّذِينَ أُونُواالْكِتَابَ ا كتاب الله و وا أ عنه و هم كاتهم لا بعلمون \* و البعوامانتكوالله باطبن عَلَى مُلْكُ سُلَمُانَ وَمَا هُرُ المَّانُ وَلَكِنَّ الشَّاطِ اللَّهُ وَالْعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحُرَةِ مَا أُنْزِلَ عَلَى ٱللَّكُنِينَ بِلَالَ هَادُوتَ وَمَادُوتَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱللَّكُنِينَ بِلَالَ هَادُوتَ وَمَادُوتَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱللَّكُنِينَ بِلَالَمَ هَادُوتَ وَمَادُوتَ وَمَا أُنِكُمُ الْمُعْرَاكِدِ حنى بفولا أنما نحز فننه فلانكف فبتعلمون منهماما بفر فون به ببن المروز و جه وَمَاهُمْ بِضَالَةٌ بِنَ بِهِمِنَ آحَد اللَّا بِاذِن اللهُ وَبِنَعَلَّمُونَ مَا إِضْ هِمْ وَلا بِنَفْعِهِم وَلَفُكُ عَلَمُوالَّمِنَ اشْتَرِيهُ مَالَهُ فِي الْإِخْرَةِ مِنْ خَلَاقِ \* وَلَبْئَسَ مَاسَرُ ابِهِ آنفسهم

المَنْ الْمُوسِي الْكُنَّا بَوَفَقَيْنَا مِنْ يَعْدُهِ بِالرَّسْلِ وَانْبِنَا عِسَى ابْنُ مُرْ بِمِ الْبَيْنَاكِ وَابِدُنَا مُبِون الْفُلُسِ اَفَكُلُّما جِنَاء كُمْ رَسُولٌ عِالاَتَهُوٰى اَنْفُكُم اَسْتُكِبُرَعُ فَقُرِيفًا كَنَّانِهُمْ وَفَرِيفًا تَغَدُّلُونَ \* وَفَالُوافِلُو بِنَا عَلَفَ بِلَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَعْلَمِلًا مَا بُوْمِنُونَ وَ لَا جِنَاء هُم كَنَا بُمْ عَنْكِ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لِنَامِعِهُمْ وَكَانُوامِنَ فَبِلُ السَّنَّفَةُ وَنَ عَلَى اللَّهِ بِنَ لَقَرِقُ اقَامًا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا لَقُرُو الْهِ قَاعَنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ \* بِئُسَمَا اشْتُرَوْ ابِهِ الْفُسِهِمِ أَنْ بِهُ وِ ابْمَانُزِلَ اللهِ بِغَبَّالَ بِنَزْلَ الله المِنْ فَضْلِهِ عَلَى مِنْ لِسُنَا عَمِنْ عِبَادِهِ فَبِنَا وَابِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلَلْكَافِلِينَ عَنُابٌ مُهِمِنٌ \* وَاذَافِلَ لَهُمُ امنُوامِنَاآنُزَلَ اللهُ فَالْوَانُوْمِنْ عِمَاأُنْزِلَ عَلَيْنَا وبالفرون عاور المه وهوالحق مصدفاً المعهم فل فلم تفة لون النباء الله من المُعَلِّ الْمُعَلِّمُ مُؤْمِنِينَ \* وَلَقُدُ جِنَاءَكُمْ مُوسِي بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ الْمُعَلِّمِنَ إِعَدُهِ وَأَنْهُمْ ظَالُونَ \* وَانْدَاخَدُنْنَامِ مِنْ اَفْكُمْ وَرَفَعْنَا فُوفَكُمْ الطُّورَ خُدُ وَامَالْتَهِ عَلَاكُمْ بِغُوة وَأَسْمَعُوا فَالْوَاسِمُعُنَا وَعَصَبْنَا وَأَشْرِيوا فِي قُلُو بِهِمُ الْعَجْلِ بِكُفْرِهِمْ فُلْ بِتُسْمَا المَّهُ وَكُمْ بِهِ إِيمَانَكُمْ الْكُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* فُلْ انْ كَانْتُ لَكُمُ الدَّالُ الْأَخْرَةِ عِنْدَ السِ خالصة مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا أَلُونَ انْ كُنْمُ صادفين ﴿ وَلَنْ بَمَنَّوْهُ اللَّهِ عِلْمَ

النَّصَارَى عَلَى شَعْ وَفِي فَالْتِ النَّصَارَى لَبْسَتِ أَلْبَهُودُ عَلَى شَرْ وَهُمْ بِتُلُونَ الْكِتْ الْبِكَانُاكَ فَالَ اللَّهِ بِنَ لِا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهُمْ فَاللَّهِ مِحْكُم بِبِنَهُمْ بُومَ الْفِيمَة فيما كَانُوافِهِ يَخْتَلَعُونَ \* وَمِرْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْعُ مَسَاجِدَ اللهُ أَنْ بِذَكَّ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهُا أُولِئُكُ مَا كَانَ لَهُمْ آنْ بَدُ خُلُوهُا اللَّهِ خَاتَفُبَنَ \* لَهُمْ فِي اللَّهُ نُبَّا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* وَللهِ ٱلمَشْرِقِ وَالْعَرْبُ قَابِمَا تُولُوا فَتُم وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللَّهُ وَاسْعَ عَلَيمٌ \* وَفَالُوااتُّغَدَ اللهُ وَلِدَّ اسْجَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَٱلاَدْضِ كُلُّ لَهُ فَانتُونَ \* بَدِبُعِ اللَّهُ فَانتُونَ \* بَدِبُعِ اللَّهُ فَاكْ أَمُوا فِ وَالْاَدْضِ وَاذَا فَضَى آمُوا فَالمَّمَّا إِغُولُ لَهُ كُنُ فَبِكُونُ ﴿ وَفَالَ الَّذِينَ لِإَبْعَلَمُ وَنَ لَوْلِا بِكُلَّهُ مَا اللَّهُ أَوْاَنَبُنَا اللَّهُ كُنَ لَكَ فَالَ الَّذِبَنِ مِنْ فَبُلِهِمْ مِنْلَ فَوْلَهُمْ قَتْهَا بَهِتَ فَلُونِهِمْ فَدُبَبِّنَّا ٱلْإِبَاكِ لَقَوْم بُوفِينُونَ النَّادْسَلْنَاكَ بِالْحَقُّ أَنْ عِبِرُ أُونَدُ بِوَالْوَلانْدَ أَنْ عَنْ أَضَّا بِالْجَعِيمِ \* وَكُنْ نَرْضَى عَنْكَ الْبِهُودُولاَ النَّصَارَى حَيْ نَتْبَعِ مَلَّتَهُمْ فَلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوالْهُدَى كَثِن البُّعت الْفُواءَ فَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكُ مِن الْعِلْمُ مَالَكُ مِن اللَّهِ مِن وَلِي وَلا تَصِير \* اللَّهُ بِنَ الْمِنْ الْمُمْ الْكِمْنَا بِاللَّوْنَهُ حَتَّى بِالْارَيْهِ الْوَلِيَّاتُ بُؤُمِنُونَ بِعُوْمَ الْكُمْ الْمُ فَاوُلَيْكَ فُمُ الْخَاسِرُونَ \* بْأَبِي أُسْرَا تُبِلَ أَذُكُرُ وَانْعَمْنِي الَّهِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

لَوْكَانُوا بِعُلَمُونَ \* قَلُوالَهُمُ امْنُوا وَ الْفُوالِيَّةُ بِهُمْ عَنْدِ اللهُ خَبْرِلُوكَانُوا بَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا لِهَا الَّذِينَ أَمَنُوالْ الْفُولُوارَاعِنا وَفُولُواانْظُرُ نَاوَانْمَعُواوَلَلْكَافرينَ عَدَابُ البُّر \*مَابُودُ الَّذِبنَ كَفَرُوامنَ آهُل الْكَتَابُ وَلِاَ الْمُسْرَكِينَ آنْ بُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَارِمِنْ رَبِّكُمْ وَاللهِ يَخْتُصْ بِرَحْمَتُ مِنْ لَشَاءُ وَاللهُ ذُوا الْفَضْ لَ الْعَظِيمِ \* مَانَسَةِ مِنْ ابِهَ آدُنُنُ هَانَاكُ مِغَيْرِمِنْهَا الْأُمْنِلُهِ اللَّهِ مَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَفَد بُرْ \* أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمْ وَان وَ الْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُو اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرِ \* أَمْنُو بدُونَ أَزْ لَيْ عُلُوارَ سُولَكُمْ كَمَا سُئَلَ فُوسِي مَنْ قَبْلُ وَمِنْ بِنَبِّدٌ لِالْكُفْرَ بِالْآيِانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِلِ \* وَدَّكُنْكُومْنُ اَهُلُ الْكُنَّابِ لَوْ بُرِدُونِكُمْ مِنْ بَعَدُ الْمَانَكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مَرْعَنُدا نَفْسِهِ مِنْ بَعْد مَانْبِينَ لَهِمُ أَلِحَقَ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى بِأَوْ اللَّهِ بِأَمْرِهِ أَزَّاللَّهِ عَلَى كُلَّ شَعِ ءَفْدِير وَٱفْهُواالصَّلُوةَ وَاتْواالَّوْلُوةَ وَمَا نَفَدَّ مُوالْآنْفُ كُمْ مِنْ خَبْرِيِّجِلْ وُهُ عَنْدَاللهِ إنَّ الله مُأْتَعُمَلُونَ بَصِيرُ \* وَالْمُؤْلِنُ بَدُخُلَ أَلِحَنَّةً ٱلْأَمْنُ كَانَ هُودًا آوْ نَصَادُى الْكَ المانيهم فل هانوارها الله ان لنم صادفين \*بلي مراسلم وجهه لله وهو محسن فَلُهُ أَجْرُهُ عِنْدَرِيَّهُ وَلِا خُوفْ عَلَيْهِمُ وَلا هُمِي مِنْ نُونَ \* وَفَالَتِ الْبِهُودُ لَبْتَ

وَبَعَثُونِ بِالنِّي إِنَّ اللَّهَ اصْطَعَى لَكُمُ اللَّهِ مَنْ فَلا تَمُونَى الْإِوَ النَّهُ مُسْلِمُ وَنَ \* آمُ كُنْتُمْ شُهَدَا أَوَاذْ حَمْرَ بَعُنُوبَ المَوْتَ اذْفَالَ لَينِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَادِي فالوانعند الهآت واله الاثاثات الرهيم والمهبل والمعق الهاو احداو تعن له مُلْمُونَ \* ثَلَابُ أَمَّا فَلَدُ خَلَفَ لَهَا أَمَا فَلَدُ مِنْ الْكُلِيمُ الْكُلِيمُ وَلَا أَشَالُونَ عَمَا كَانُواتِعْمَاوُنَ ﴿ وَفَالُواكُونُواهُ وِدَا آوْ نَصَادِي نَهَ مَدُو افْلَ لِللَّهَ الْمُعْمَ حَبِيقًا وَمَا كِنَانَ مِنَ الْمُعْرِينَ ﴿ فُولُوا أَمَا يَاللَّهُ وَمَا أَنِّلَ الْبُنَا مَا أَنِّلَ النَّا الْزِلَ إِلَى الراهيم والمهمبل والشحق وبعفوب والأساط وماأوني موسلى وعسلى وَيِلْ أُونِيَ النَّبِينُونَ مِنْ دَبِهِمْ لِانْفَرِ فَي بَهِنَ آحَدِمِنْهُمْ وَتَحْزُلُهُ لِلْمُونَ \*فَانُ السواميل مالمنظر وفقدامتد فواوان توكوا فالماهم فظاف فسكفيكهم الله وَهُوا لَسْمِ الْعَلِيمُ \*صَبِعَةَ الله وَمِنْ أَحَسَنُ مِ اللهِ صَبْعَةُ وَتَحْرُ لَهُ عَابِدُونَ \* ال اصَالَحُونَنافِي الله وَهُ وَرَبُّناوَ رَيْكُمْ وَكَنَاآعُ النَّاوَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَعَنْ المُعْكِلُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَانُواهُودًا آوَنُصَادِي فَلْ أَنْهُمْ آعَلَمْ أَمَّالُهُ وَمَنَ أَطْلَمُ مِمَّ حَمِّمَ مَهُادَةً عِندُهُ مِن الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا أَمَّهُ مُلَّالًا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أَمَّهُ وَلَا خَلْتَ لَهِ الما آكَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا اللّل

وَالْفِي فَضَلَتُكُمْ عَلَى الْمُالَدِنَ \* وَالْفُوابُومَا لِأَجْزِي نَفْسُ عَنْ فَفْسَ مُنْفَادِلًا إِنْ لَا مِنْهَا عَدُلُ وَلِا تَنْفَعُهَا تَفَاعَةُ وَلَا هُمْ إِنْ صَرْفِ لَ \* وَاذَا لِتَلَّى الرَّهِمِ وَبَهُ مكلمنا بْ فَأَمَّهُنَّ فَالَ إِنِّي جَاعِلْكَ النَّاسِ الْمَافَالَ وَمِنْ ذُوِّ بَنِي فَالَ لَا بِنَالَ عَهٰدى التَّالِينَ \* وَاذْ جَعَلْنَا الْبَئْ مَثْلَمَةً لِلنَّاسِ وَالنَّاوَ الَّغَذُ والنَّ مَثَام الونسيم مسلى وعيد اللى الوصر والمعبل أن طهر البنو للطائفين والعالميين وَ الرُّحَةِ الشَّجُودِ \* وَاذْ فَالْ الرَّامِيمُ رَبِ اجْعَلَ فَعَنَا لِلْكَ السِّاوَ الْأَدِّقُ الملة من المرات من است علم والله والبوم الاخرفال وسن كفر فالمعة فلها كُرْ أَنْظَرُ أُوالِي عَمَا إِلَا النَّالِ وَيَعْسَ الْصَبِرُ \* وَاذْبَرُ فَعُ الْرَحِيرُ الْعُواعِدِ مِنَ البات والمعيل وتنافيل شافك أنت السَّميع العليم \* وَمَا لواحعلنا مُنافِع بن التدوين فالمتنا ألمتنا المتناف والناسط المتناق المتناق التوال الرَّجِيمُ \* رَبُّنا وَأَبْعَتُ فِيهِمْ إِنَّهُ وَلا مَنْهُمْ مِثَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاتَ وَيُعْلَمُهُمُ الْكَابَ وَالْمِكُمُ وَمُو يَرْكُهُمُ إِلَا الْمُرْمُ الْمُكْمِ \* وَمَنْ وَعُبْ عَرْمِلْهُ الْمِمْ الْأَ مَنْ مَعَدُ فَلَكُ وَلَقَدَ اسْطَفَيْنَا وَيُ الدُّنْهَ الْكُنْهِ الْكُنْدِ الْعَلَى الْاحْرِ فَلَنَ السَّالِحِ ان \* و فال له و ما الما فال المان الماكين الا و مي المالوجيم المسا

عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَالِمُو اللَّهِ وَمِنْ حَبْثُ خَرَجَتَ قُولُ وَأَجِهَا مُنْظُرُ إِلْكُمِداْتُمْ إِلَا وَ أَنْهُ لَلْمُونُ مِنْ وَمِكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا نَعْمَلُونَ \* وَمِنْ حَبُّ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجُهَكَ مَنْظُرَ إِلْسَجِيدا تَحْرام وَحَبُّ مَا كُنْمَ فَوَلُوا وُجُولَعَكُم مَنْظَرُهُ لِتَكُوبَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ تُحَمُّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ نَهَنْدُونَ ﴿ كَنَا الْأَسْلَنَا فِكُمْ وَسُولًا مَنْكُمْ بَالُواعَلَيْكُمُ الْإِنْنَا وَيْرَكِكُمْ وَبِعِلْمُ لِمُنَابِ وَالْحَلَمَةَ وَبُعِلِيْكُمُ مَا لَمْ لَكُونُوا تَعْلَمُونَ \* مَاذُكُودِ إِنْ كُرُو وَالْمُكُرُوالِي وَلَانكُورُونِ \* إِلَّهُمَا لَذَبِنَ النَّوااسْتَعِبنُوا السَّابُودَ السَّلُوفَاتَ السَّمَعَ الصَّابِينَ \* وَلاَ تَفُولُولِكُنْ بِفُنْكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ المُواتْ مِنْ الْمُعَادُّولِ وَلَا تَنْكُرُونَ \* وَكَنْلُونَا فَكُمْ لِشَمْ مِنَ الْعَوْفِ وَالْمُوعِ وَتَقَصُّ مِنَ الْإِمْوَالِ وَالْإِنْفُسِ وَالْمَرَابِ وَبَصْرِ الصَّابِرِينَ \* ٱلَّذَبِنَ اذااسًا بنهم مبية قَالُوالنَّاللَّهُ وَالنَّاللَّهُ وَاجْرُونَ \* أُولَيَّاتَ عَلَيْهِمْ صَلَّواتْ المن دَيْهُمْ وَدَحْهَ وَاوْلَيْكَ هُمُ الْهُندُونَ \* انَّ الصَّفَاطَلُرُو مَعْزَنَعَا مُواللَّهِ المن حج البنت أواعة فلاجناع عليه أن بطوف يهما قمن تطوع خابرا فَارَّالْكُ مَا لَرُّعَلَيْمٌ \* إِنَّ اللَّهِ مِن كَثْمُونَ مَا أَنْ لَنَامِنَ الْيَبْنَابِ وَالْهُدَى مِن يَعْد

وَلَكُمْ مِلْكُنُمْ وَلِالْمُعْلُونَ عَمَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ \* سَبْفُول السُفَهَا عُمِنَ النَّاسِ النواقة معن فلتهم التي كالواعله الله المالة المنافل المالة في المعالمة والمعالمة مَنْ تَكَاءُ الْي صِرَاطِ مُسْتَعِيمِ \* وَكَذَ النَّ جَعَلْنَا كُمُ أَمَّةُ وَمَطَالَتُكُونُواْ نَهَدُاء عَلَى النَّاسِ وَبَكُونَ الرَّسُولَ عَلَبُكُمْ شَهِبِدُ اوَمَاجَعَلُمْ ٱلفِيلَةَ ٱلَّذِي كُنتَ عَلَيْهَا الالتفلم من يتنع الرسول من أفلب على عقبه وان كانت لكبرة الاعلى الَّذِينَ هَدَ واللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِمُنْ عَالَمُ اللَّهُ النَّاسِ لَوَوُفْ رَحِيمٌ \* وَمُرْكِ مُنْكُ وَجُهِاتُ فِي السَّمَا مُعَلِّمُ لِبَنَّكَ فِيلُةً تُرَفِّمُها فَوَلَ وَجُهَاتَ تَظْ اِلْسَالِمِد الْمَالِم وَحَبُّ مَا كُنَّامٌ فَوَلُوا وْجُولُكُمْ مَنْظُرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الصحاب لمعلِّونَ أَنَّهُ الْمَنْ مِنْ دَيْهِمْ وَمَا اللهُ بِعَاظِلَ عَمَّ أَمْمُ لُونَ \* وَلَيْنَ البَّت البين أو فوالكات بكل اجمال عوافيالنَّك ما أنْ ما وفيلتهم وما تعضهم بنابع فبلة بعض وكنن أنبعت القوامقي بتعدما جا قات والعلم الك ادًّا لِيَ الْقَالِينَ \* اللَّهُ مَا أَمْنَا أُمُّ الْكِتَابَ بَعْرِ فُونَهُ كَالْعُرْفُونَ أَمَّا أَهُمْ وَأَنَّ قريقًامنهم للكُفُونَ الْحَقَّ وَهُمْ بَعْلَنُونَ الْحَقِّينِ وَيُلَّتَ فَالْتَكُونَ مِرْ الْمِنْدِينَ ولكل وجهة فرينوليها فاستفوا أغبران لمتاكلونوابات بكم الله جمعالي الله (1)

المُمَا اللَّهُ وَمُ السُّوعُ وَالْعَنْدَاءُ وَآنَ تَفُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لِا تَعْلَمُونَ \* وَإِذَا فِلْ لَهُمْ النَّهُ وَامَا آنُولَ اللَّهُ فَالُو ابَلْ نَتَبَّعُ مَا الْقَبْنَا عَلَيهُ الْمَاءَنَا آوَ لَوْكِانَ أَبَأَ وُهُمْ لِا بَعْفُلُونَ مَثَاوَلاً بِهِنْدُونَ \* وَمَّنْلُ أَلَّذِ مِنْ كُفُرُ الْمُثَلِّ الَّذِي مِنْفِي مُالْا بَدْمَعُ الْأَدْعَاء الدِّنداء صم بِكُم عَمِي فَهُم لا بَعْفُلُونَ \* إِلَا يُهَاللَّهُ بِينَ امْنُواكُلُوامِن طَيِّناتِ الدَرَفْنَاكُمْ وَاشْدُ والله الْكُنْمُ أَبَّاهُ تَعْبُدُونَ \* أَيَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْبُعْ وَاللَّهِ مَ وتعم ألخنز برومناأه آبه أغبر الله فين اضطر عبر باغ ولاعاد فلااتم علبه النَّالله عَفُولُ حِيم \* إِنَّ الَّهِ بِنَ بَكُمُ وَنَ مَا أَنْزِلَ اللهُ مِرَ الْكِنَابِ وَبَشْتَرُونَ مِعْمَافَلَبِالْأَوْلِيْكَ مَابَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ اللَّالْنَادَ وَلا بُكَلَّمُهُمُ اللهُ بَوْمَ أَلْفَيَة وَلا يُزَكِّهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ البِّمْ \* أَوْكِنْ الَّذِينَ النَّهَ وَالضَّا لَالَةَ بِالْهُدْي والعَذَابِ الْعَقْرِةِ فَمَا آصْبَرِهُمْ عَلَى النَّارِ \* ذَلْكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكَتَابَ بِأَلْحَقْ وَإِنَّ الَّذَيْنَ الْخَلَقُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَفَاقِ بَعِيدِ \* لَبُسَ الْبِرَّآنُ ثُولُوا وُجُومُكُمْ مَلَ النَّهُ وَالْعَرْبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّينُ المَّن بِاللَّهِ وَالْمَدْ وِالْمَلْاحِ وَالْمَلْاعِينَ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِينِ وَاتِّي الْمَالَ عَلَى حَبِّهِ ذَوى الْفُرْبِي وَالْبَنَامُ وَالْمَالِينَ وَابْنَ السَّبِلِ وَالسُّالِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَ آفَامَ الصَّلُوةَ وَانِيَ الرَّكُونَ وَالْمُونُونَ

المَابِيًّا واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله نَابُوادَ ٱصْلَحُوادَ بَيْنُوافَاوُ لَغُكَ ٱنُّوبُ عَلَّمُهُمْ وَٱمَّا الَّيُّوبُ الرَّحِيمُ \* أَنَّ الَّذِينَ حَدَرُ والمَاتُوارَفُمْ كُفَّارُاوُ لَثُكَ عَلَيْهِم لَعَنْهُ أَهُ وَالْمَالِ الْمُعَالِّينَ \* خَالِدِينَ فَهِالْا مُعْقَفُّ عَنَّهُمُ الْعَدَّابُ وَلَاهُمْ مُنْظَرُونَ ﴿ وَالْهُ كُمْ الْمُواحِدٌ الاالهَ الله هُوَالرَّحْنُ الرَّحِيمُ \* النَّهِي خَلْقِ الشَّمُوان وَ الْاَدْ صَ وَ الْحَمَادَ اللَّهِلِ وَالنَّهَا وَ وَالْفَلْتِ الَّهِي يَخْرِي فِي الْبَعْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ الماسط الماسط الماسك الارض بعد موقفات فيهام في وأله وتضريف الرَّاحِ وَالشَّمَابِ الْسَعَرَ بِينَ السَّمَا وَالْآرَضِ لَأَبَابُ لِلْوَمِ يَعْلُونَ \* وَمِنَ الناس مرابحقان ذون العاتداد الموقف كمب الله والدين اسواات وما الله والوار عالين فللمواا فروق العناب آت النونية ما واراته عنديا الْمَدُابِ ﴿ اذْنَبُرُ مَالَتُهُمِ النُّهُ وَاللَّهِ مِنَ النَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُدَّابِ وَلَقَطَّفَ بهم الأساب \* وَفَالَ الَّهِ مِنْ أَنْهُوالُولَ لِنَاكُمُ مُعْتَدَرُ النَّهُمُ كَانُبُرُ وَالْمَالَاتَ بهُ اللهُ أَعْدَالُهُمُ مَدَرُاكِ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمْ عَارِحِينَ مَرَاكُ و ﴿ لِمَ آلِهُ ٱلْكُانُي كُلُواسًا فِي الْأَرْضِ حَالِاً طَبِياً وَلَا نَبَيْعُوا خُطُوا فَالسَّبِطَارِ اللَّهُ لَكُمْ عَدُومِينَ

مَرِ بِضَاآوُ عَلَى سَفَرِ فِي لَا أَنْ أَمْ اللهِ مِنْ اللهِ عِلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الْعُسْرِةِ لَنْكُمِا وَالْعِدَّةَ وَلَنْكَبَرُوْ اللهُ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَنْكُرُ وَبَ \* وَاذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنَى فَاتِّي فَرَبِّ الْحِبْ دَعُوةَ الدَّاعِ اذَادَ عَارَ فَلْسَنْتَهِ بِوَالِي وَكُنُوْمِنُوابِي لَعْلَهُمْ رَنُدُونَ \* أَحِلْ كُمْ لِلهَّالِيَسِامِ الرَّفَّ الْيِسَاعُ لَيُعْمُ هُنَّ لِنَاسٌ لَكُمْ وَأَنَّمُ لِنِاسٌ لَهُنَّ عَلَمَ اللهُ أَنكُمْ لَنَمْ عَنَّالُونَ ٱلنَّكُمْ وَقَابَ عَلَيكُمْ وعَمَاعَتُكُمْ فَالْانَ بَاسْرُوهُ مَنْ وَابْتَغُوامِ الْكَتَبِ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاسْرَبُواحَنَّى للَّيْنِ لَكُمْ أَنْتَبُطُ الْأَبْدُنُ مِنَ أَنْتَبُطِ الْأَسْوِمِينَ الْغَيْرُيْمَ آَمُوا الصِّبَام إلى اللَّبلِ وَلَانْالدُو هُنَّ وَأَنَّهُمْ عَاكِنُونَ فِي أَلَّا جِدِنْلَكْ حُدُو دُاللَّهِ فَلَانَفْ بُوهِا كَانُ لَكَ بِينَ الله المانه للسَّاسَ لَعَلَهُم يَغُونَ ﴿ وَالْمَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَاطِلِ وَيُدُلُوانِمَالِ الْمُكَّامِ لِنَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ آمُوالِ النَّاسِ بِالاَفْمِ وَالنَّا لَعَلَيْونَ \* يَكُلُونَكَ عَنِ الْأَهَلَةَ قُلْ هِي مَوْافِيثُ النَّاسِ وَالْجَرِ وَلَيْسَ البِرْعَاتُ التوااليُبُونَ مِنْ ظُهُودِ هَاوَاكِنَّ الْبِوْمَنِ النَّيْ وَأَنُّوا الْبُبُونَ مِنْ الْوَافِهَا وَاتَّفُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ ﴿ وَفَائِلُوافِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ مُفْائِلُونِكُمْ وَالأَفْسَكُ وَا الْ الله لايعبُ الْمُنكَ برَ ﴿ وَافْتُلُوهُمْ حَبُّ لَقِنْ أَمُوهُمْ وَاخْرِ جُوهُمْ مِنْ حَبُّ

بَعْدِهُمُ اذْ اعْلَقْدُ وَاوَالشَّابِرِينَ فِي الْلَاسَاءِ وَالْفَتْرِ آءُوجِ مِنَ الْمَاسِ أُولِيُّكَ الدبيز مَدَ فُواوَاوَلِنَكُ فُمُ الْمُنْفُونَ الْمَالَةِ مِنَالْمُواكِنِبَ عَلَيْكُمُ النِّصاصُ في القَتْلَى آئُرُ وَالْمَا وَالْمَادُوالْمَادُوالْاَثْمَى الْأَنْنَي فَسَنْ عَلَي ٱلْمُسْ آخِيهِ مَنْ عُقَانًا عُ بِالْمُ وَقُلْ وَلَدَا أَوْ الْبِهِ الْمُناتِ وَلَا تَعْفِيفُ مِنْ دَيْكُمْ وَدَحْمَةُ فَينَ اعْتَدِي بَعْدَ ذَالَ فَلَهُ عَذَا إِلَا مِنْ وَلَكُمْ فِي الْفِصِالِ حَبُوفَهِ الْمُلِي الْأَلْبَابِ لَمُلَّكُمْ مَتَوْنَ ﴿ كُتِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَاحَكُمُ الْمُؤْفِ الْفَرْدَا خَفِرًا الوصيَّةُ للوالدَيْنِ وَالْأَفْرَ بِنَ الْعَرْ وَفَ حَفَّاعَلَى ٱلْنَفِينَ \* فَمَنْ لَقَالَهُ بِعَلْ مُاسَمَعُهُ فَأَمَّا أَمُهُ عَلَى الَّذِينَ لِيكَ أُولَهُ إِنَّالْكِيمَ مِنْ عَلَيمٌ \* فَمَرَّخَافَ مِن مُومِن جَعَالُوا أَمَا فَاسْلَعَ بِسَهُمْ فَلَا أَمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ فَعُلُولًا حَبْمٌ \* بِالنَّهَ الَّذِينَ لَنَوْا كُنِيَ عَلَيْكُمُ السِّبِالْمُ كَمَا كُنِي عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلِكُمْ لَلْكُمْ نَعْلُونَ عَالَمامًا معدفودان فسنكان يحم مريط الوعلى معرف فعد من المواخرة على اللبن يطبغونة فاربة طفام كبن فس فطوع خبرا فهوخ برلة وآن تصوموا خَبِرِكُمْ إِنْ كُنْمُ تَعْلَمُونَ \* نَهُمْ رَمَضَانَ الَّذِي الْزِلْ فِيهِ الْفُرَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وتعقاب والفاء فالفرفان فس تهديثكم التهر ظبعه وعن كان

الْإِلْبِابِ \*لَبِسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحًا نُسْتَغُوا فَفُلَّا مِنْ دِيْكُمْ فَاذَا الْضَغْمُ مِنَ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوااللَّهَ عِنْدَالْمَنْ عَرِ أَلْحَرَامَ وَاذْكُرُوهُ كَمِلْ هَدْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُم مِنْ فَبُلِهِ لِمَنَ الصَّالَةِ فَهُ الْمُخْدُولِ مِنْ حَبُثْ ٱفْاضَ النَّامُ وَاسْتَغْفُرُو اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِبِّم \* فَاذَا فَفَ بُنُمْ مَنا مِكُمْ فَاذْكُرُو اللَّهَ كَلُا لِيَ كُمْ إِبَاءَكُمْ اَدُّا مَنَدَّ ذِكْ رَافِينَ النَّاسِ مَنْ بِغُولُ رَبَّنَا أَنْنَا فِي اللَّهُ نَبْا وَمَا لَهُ فِي الْإِخْرَةِ مِنْ خَلاق \* وَمنْهُمُ مَنْ يَقُولُ دَبَّنَا انتاافي الدُّنْهَا حَسَةً وَفِي ٱلْاحْرَةِ حَسَنةً وَفَنا عَنَابَ اللَّادِ \* اوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِبُ مِنَّاكَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا يَعْ الْحِنَابِ \* وَاذْكُرُ وِ اللهَ فِي آبًام مَعَدُ وِذَاتِ فَمِنْ نَعَجَلَ فِي بَوْمَانِ فَلَا أَثُمَ عَلَيْهِ وَمَن نَا حَرَّبَالِانُمُ عَلَيْهُ لَمَن اتَّغُ وَاللَّهُ وَإِللَّهُ وَإِعْلَمُ وَأَنَّكُمُ اللَّهِ ثُعْنَهُ و نَ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَعْدِياتً فُولُهُ فِي أَكَبُوهِ اللَّهُ نُهَادَ أَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي فَلْهِ وَهُوَاللَّهُ الْخَصَامِ \* وَإِذَا لَوَكَيْ مَنْ عِي هِي ٱلْإِدْ ضِ لُبِفْ مِنْ فِيهِا وَبُهُلَكَ ٱلْحَرْبَ وَاللَّهُ لَلْكَ الْعَرْبَ وَاللَّهُ الْمُعِبُّ الْفَادَ \* وَإِذَا فِهِلَ لَهُ أُتَقَى اللهَ آخَدَنُهُ الْعُنَّى مُّيالًا ثُم فَحَدِثُهُ جَهَنَّمُ وَلِيْشُ الْهِادُ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَثُمْرِي نَفْسَهُ أَبْتِغَا مَرْضا بِاللَّهِ وَاللَّهُ دُوُفِ بِالْعِبْادِ \* لِمَا أَبِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلَم صَاتَّاةً وَلِا تَنَّبِعُوا

آخر جو كم و الفنة ألد من القال والأنفانا وفي عند السَّفِد المرّام حنى لِفَاتُلُوكُمْ فِهِ وَأَنْ فَاتَلُوكُمْ وَأَفْتُلُوهُمْ كَذَالَتُ جَزَّا وَالْكَافِرِ رَعِ فَإِنِ الْتَهَوَّا فَاتَا غَفُودُ لَدِيمٌ \* وَ قُائِلُوهُمْ حَتَى لِا تَكُونَ فِينَا أُو بَكُونَ الدِينُ لِللَّهُ فَآنِ النَّهُوا فَكَا عُدُوانَ الْأَعْلَى الظَّالِبِنَ \* ٱلشَّهِزُ إِنْ الشَّهِرِ إِنْ الْمُعَلِّمِ وَالْحُرُمَاتُ فِصِنَاسٌ المَمن اعتدى علبكم فأعتد واعلبهم المالعندلي علبكم والتفوالله واعلموا أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلمُغَانَ \* وَٱلْفِعُوافِي سَيلِ اللَّهِ وَالْالْفُوالِأَبْدِ بِكُمْ إِلَى النَّهَا كَ وَآخِينُوالنَّ اللَّهُ لِي الْمُنْسِبِنَ \* وَآمَةُ اللَّهِ وَالْعُمْرَ مَلْهُ فَانُ الْحَمْرُ لُمُ فَعَالَسْتَبِسَيْنَ الْهَدْيِ قَالَاتَعُلَعُوالُ وُسَكُّمْ حَتَّى بِبَاخَ لَهَدْي عَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مُنْكُمْ مَو بِضَا أَوْبِهِ الذِّي مِنْ رَأْمِ مِنْفُدَةُ مِنْ صِيامِ أَفْ صَدَفَةِ أَوْ نُسُلِ مَا ذُا المستم فمن فتع والمدرة الى المع فعالستبسين الهدى في لمعد قصام النه ابتامى المج وسيقة الحارجينم ناك عَيْرة كاللّه ذلك الم المرتك المله حاضري المُستُعِد الْحَرَامِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمُ وَالنَّالِيمُ الْعُمَّابِ \* الْحِجُ أَسَّهُمْ مُعَلُّولِكُ فَيَنْ فَرَضَ مِهِنَّ الْحِيَّ فَلَادَفَ وَلِافْ وِيَّ وَلا حِدْ الَّ فِي الْحِيِّونَ مَا المعلولين خبر بعك الله وتزو دُوافاتَ خَبْرالزاداتَ فَاي وَالرَّاد التَّفْلِي وَ الْعُونِ الْأَولِي

ضفالخز

عَلَيْكُمُ الْفِيْنَالُ وَهُوكُمُ لَكُمْ دَعَسَى أَنْ تَكُرُ هُواَمُنْنَادَ هُوجُهُ لِكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ الْمِيوَّاسَتُنَاوَهُوسَرُّ لَكُمْ وَاللهُ بَعْلَمْ فَأَنْمُ لِالْتَعْلَمُونَ \* بَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّهُ إِلْحَرْام فتال مه فأل فنال مه كبروك من عن سبل الله وكعر به والسفيدالحرام واخراج أفله منه آلكر عندالله والعنكة أكبرين الفنل ولا بزاالون بظا ملوتكم مَنْ رَدُوكُمْ عَنْ دِبنِكُمُ إِنِ الْمُتَطَاعُواوَمَنْ بَرْلَكِ دُمِنَكُمْ عَنْ دِبنِهُ فَيَثُ ومُوكَافُرْةَ أُولَيْكَ حَيِطَتْ آعُمالُهُمْ فِي اللَّهُ الْمَا وَالْاحْرَةِ وَأُولَيْكَ آصَابُ النَّادِهُمْ فِيهِ اخْلِدُونَ \* إنَّ الَّذِينَ أَمَنُواوَ الَّذِينَ هَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي بَ لِ الله أُولَيْكَ بَرْجُونَ وَحْتَ الله وَ اللهُ عَنُودُ وَجِمْ \* لِنَّ لُونَكَ عَن الْحَمْرُ وَٱلْمَالِهِ مُنْ فَهِمِنَا أَمُّ كَمِيرُو مَنَافُعُ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمْ الْكَرِعْنُ نَفَعِهِمَا وَبَدِينَا وَالْمُ الْمُعْفُونَ فَلِ الْمَعْوَكَةَ لَكَيْبَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمُ الْا بَاتِ لَعَلَّكُم نَّقَكُرُكِ نَ \* فِي الدُّنْبِ اللَّالْمِ لَهُ مَا لَكُمُ لُولَكُ عَنِ الْبَيْنَا لِي قُلُ إِصْلاحُ لَهُمُ خَبْرُ وَانْ مُخَالِتِلُوهُمْ فَاخْوانْكُمْ وَاللَّهُ مَعْلَمُ أَلْفُ مَن الْصُلْحِ وَلَوْشَاءَ الله لا عَتكم انَّاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ \* وَلَا تَنْكُعُوا النُّهُ مِكَانِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَكُمْ مُؤْمِنَا فَعَبْرُ مِي سَمِ لَهُ وَلُوا عَجِبُنَاهُم وَ لِأَنْكُ كُوا الْمُشْرِكِينَ حَنَّى بِؤُمِنُوا وَلَعِبِلُمؤُمِنَ حَبِي

المُخْلُولِكِ النَّبِّ طَارِلَةُ لَكُمْ عَدُوْمِينٌ \* فَانْ زَالْمُ مِنْ بَعْدِ مَا خَامَنُكُمْ الْبِينَاتُ فَأَعْلَمْ وَالنَّاللَّهُ عَن مُوْحَكِمْ \* هَلْ مِنظُرُ وْنَ الْأَلْنَ بَالْهِ مُ اللَّهُ فَي ظَلَّل من الْغَمَامِ وَاللَّاكِكُهُ وَفُصِيَ الْإَمْرُو إِلَى اللَّهُ فُرْجُعُ الْأُمُودُ \* لَلَّهُ عَلَيْنَي السرا آلبَلَ كم المناهم فالمهنة ومن بدل تعبة الله من بعد ما جاء ته فار الله مند بد العظاب ﴿ ذُينَ لِلَّذِينَ كَنَّهِ إِذْ الْكَبْوَةُ النُّهُ مُنَّادَ آمُنَّعَ رُدُنَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ أَغُواْ مُونِهُمْ مُومَ الفِّيمَةِ وَاللَّهِ مِنْ أَفْتُ مِنْ لَنَا أَبِغُ أُرِحُلُ اللَّهِ الْحُالَ النَّاسُ أُمَّا وَاحِدَةً فَيَعَتَ اللَّهُ النَّبِيِّ بِنَ مُبَرِّرِينَ وَمُنْدِد مِنْ وَٱنْزَلَّ مَعَيْم الكتاب المق ليمكم بن الناس فها أختلفوافيه وَ مَا اخْتَلَفُ فِهِ اللَّا الَّذِينَ أولومس بمدماجاء تهم البناك بغاستهم فهدوالله الدبن الموالا اختلفوا فيه من الْحَقّ باذُه وَ الله لِهَا مِي مَنْ يَسَالُهُ الى سراط سَتَفِيم \* آم حَسِنْ مَانَ نَدُخُلُوا أَكِنَهُ وَأَلَا أَنْكُم مَلَ الَّهِ بِي خَلُوا مِن فَلِكُم مَنْهُمُ البَّاسَاءُ وَالْفَيْمَاءُ قَذُ لُولُوا عَنِي يَفُولَ الرَّسُولَ وَالَّهِ مِنْ آمُوا مَعَلْمَتَ فَصَرَافَهُ ٱلا التَّ تَصَرَّافُهُ قرب بتشك لولك ماذا بنقفون فل ما الفقفيم من خبر فللوالدين و الاقر بين وَالْبَالِي وَأَلْمَا لِأَنْ وَأَنْ السِّيلِ وَمِالْعَعْلُوانِ خَبْرِفَالْ اللَّهِ بِمِعْلِمْ ﴿ كُيب

جنب

البِينُونِ فَيْ شَيِّنا لِأَنْ يَخَافَا ٱلْإِنْفِهِ الْحَدُودَ اللَّهِ فَانْ خَفْتُمْ ٱلْإِنْفِهِ الْحَدُودَ الله اللاجناح عكبهمنا فبماافتدك به نلك حدودالله فلأتعتد وهاوتن بنعد حدُودَاللهِ فَأُولَيْكَ مُم الظَّالِونَ \* فَانْ طَلَّفَهَا فَلاتَعَلَّى لَهُ مِنْ بَعْدُ حَلَّى مَنْكَمَ ذَوْجَاعُهُوهُ فَأَنْ طَلَّفَهَا فَلَاجُناحَ عَلَيْهِمْ أَنْ بَيْرا جَعَالَ ظَنَّا أَنْ بَعَمِنا حُدُودُ الله وَنِلْكَ خُلُودُ اللهِ بُسِنَهُ الفَوْمِ بَعْلَمُونَ \* وَإِذَا طَلَّفَنْمُ النِّسَاءَ فَيَلَعَنَ آجَلَهُنَّ فَأْسِكُونَ بَمْرُوفَ أَوْسَرْخُوفُنَ بِعَرُوفِ وَلاَنْمَ كُوفُقَ ضِالَةِ التّعَتَدُوا وَمِنْ بِعَلَ ذَالَكَ فَعُد ظَلَمَ نُفَدَهُ وَلا نَتَغَيْدُوا أَباتِ الله فَرْدَ اوَاذْكُرُو العُمة ألله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنابِ وَأَلِحُكُمَةَ بِعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّفُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اَنَّالْتُمَوْكُلُّ مِنْ عَلَيْمٌ \* وَإِذَا طَلَّعْهُمُ النَّاءَ فَلِلْغُنَ آجِلُهِنَ فَلاَ تَعضُلُوهِنَ أَنْ مَنْكُنَ آدُ وَاجَهُنَّ الْأَنْوَاضُوالِبِنَهُم بِالْعَرْدُ فِ لَكَ بُوعَظْمِ مِنْ كَانَ مُنْكُمْ الْوُمِنْ اللهِ قَالَبَوْمِ الْأَخِرِ ذِلْكُمْ آزَكِي لَكُمْ وَاطْهُرُو اللهُ بَعْلَمُ وَآنَهُمُ لاَتَعْلَمُونَ وَالْوَالدُاكُ وَضُونَ أَوْلِادَ مِنْ حَوْلَهُن كَامِلَهُن لَكُون لَنْ أَذَادُ أَنْ بِنُمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمُؤْدِلَةُ وِذُنُهُ أَنْ قَالَتُ وَنُهُ أَنَّ مِلْكُونِ مِنْ الْمُكُلِّفُ نَفْسُ الْأُوسَعَهَا المنف أدَّ والدَه بولدها والمولود له ولد وعلى الوادث مثل ذلك قان

مَنْ مُنْهِ إِنْ وَلَوَا تَخِيكُمُ أُولِنَكُ بَدْعُونَ إِلَى النَّادِ وَاللَّهِ بَدْعُواالَى أَجَنَّهُ وَ الْعَفْرَةِ الدُنهِ وَبُينَ المانهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَسَلَا كُرُونَ \* وَبَسْتُلُونَاتَ عَنِ الْحَبض فُلْ هُوَاذَ عَا عَامَةُ لِوَالنَّاءَ فِي الْمَبْضِ وَالْأَتَفَرُ يُوهُنَّ مَنَّى بَطْهُمُ إِنْ فَإِذْ ا تَطَهَرُ نَ فَأَنُوهِنَ مِنْ حَبِثَ المُركُمُ اللهُ إِنَّالَهُ فِي التَّوْابِينَ وَيَعَبُ الْنَظِيمِ بِنَ المُن كُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواحِزُ فَكُمُ اللَّهِ مُنْتُمُ وَقَدْمُ وَالاَفْفُ كُمْ وَاتَّفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَكُمْ مُلْافُولُولَةُ لِنَالُؤُسِمِنَ ﴿ وَلَا تُعْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةُ لِإَجْانِكُمُ آنَ نَبَّرُو اَوَتَنْفُوا وَ نَصْلُمُوا بَانَ النَّاسِ وَ اللَّهُ مَا يَعْ عَلَيْمِ \* لا نُوْ احْدُثُمُ اللَّهُ عِلَيْهُ فِي آمِنَا لَكُم الكان المُواحدُنُ مُعَاكَمت فَالُو اللهُ عَنُود حَلِيم \* لَلَّذِينَ الْوُلُونَ مِنْ إساتهم ألو يس الربعة أمنه وأن فالر أفان الله عَفُود وحر ال عزموا الطَّالِاقَ فَانَّ السُّمَهِ عَلَيْم \*وَٱلْطَلَقَالَ بَهُ يَشْنَ بِٱلْفَ مِنْ لَلْنَفَازُودِ وَلَا بَعَلُ لَهُنَّ النَّهِ كُنَّانَ مَلْكُمَّنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آلْ خَلْمِ فَيَ النَّهُ وَالْبَوْمِ الإخرة بعولة في احض و دعم في فلك ان الأدوا اصلاحا ولفن مثل الله عَلَيْهِنَّ بِأَلَعُرُونِ وَلِلْ جَالِ عَلَيْهِنَّ وَلَ حَفْقَ اللَّهُ عَزِيزُ حَكَمْ \* الطَّيلاقُ رِيَّالِهِ السَّالَةُ مَعْرُهُ فِ الْوُقْدُرِيمِ إِحْسَانِ وَالْاَيْمُ لِ كُثْمُ أَنْ ذَا خُذُو اسِتُا

فَأَنْ خِفُنُهُ فِي جَالِاً أَوْ كُلِاناً فَاخْلَامَنُهُ فَادُكُرُو اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَالَمْ نَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ بِتَوْقُونَ مِنْكُمْ وَبِلَا دُونَ اَذُوا جَادَ صَّبِةً لِآذُوا جِهِمْ مَناعًا إِلَى الْكُولِ غَبُولَ خُراجٍ فَانْ خَرَجُنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِعَافَعَكُنَ فِي ٱلْفُسِهِنّ منْ مَعْرُ وَفَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ \* وَاللَّهُ ظَلَّهُ السَّمَاعُ بِالْعَرُقُ فَ حَفًّا عَلَى الْمُثَمِّنَ \* كَذَلَك بِبِينَ اللهُ لَكُمُ إِلَيْهِ لَعَلَكُمْ لَعَفَالُونَ \* أَلَمُ زُرَّالِي اللَّهِ فَرَجُوا مِنْ ذِبارِ هِمْ وَهُمُ ٱلُوفَ حَدَدَ الْمَوْفِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوثُواثُمَّ لَحْباهُمُ إِنَّ اللهَ لَدُوْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلْحِينَ ٱلْأَوْلَالْسِ لَابَتُكُرُونَ \* وَفَانِلُوا فِي سَبِلِ الله وَاعْلَمُ وَالْمَالِينَ مَا مِعْ عَلَيم \* مَزْ ذَاللَّهُ عَلَيْم اللهُ وَأَعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّاعِمُ اللَّاعِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّاعُ اللَّاع لَهُ أَضْعًا فَأَكْ بِهِ وَ وَاللَّهِ بَنْ فِي وَبِيسْطُ وَ اللَّهِ فَرْجَعُونَ \* المُ زَّالَى الْمَادِّسِ مَنِي الْمِرْ أَتُهِلَ مِنْ بِعَدْ مُوسِلِي أَذْ فَالُوالنَّبِيُّ لَهُمْ الْعَثْ لَتَامَلُكًا أَفْائلُ فِي سَبِل الله فال هَلْ عَسَبْنُمُ إِن كُنبَ عَلَبُكُمُ الْفِينَالُ الْأَنْفَاتِلُوافَالُوا وَمَالَنَا الْأَنْفَالِلَ فِي سَبِلِ اللهِ وَفَدُ أُخْرِجُنامِنْ دَبَارِنَا وَابْنَا ثُنَاقُنَا فَكُنَبَ عَلَيْهِمُ الْفَثَالُ نَوْلُواالَّا اللِّهُ النَّهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الطَّالِينَ \* وَفَالَ لَهُمْ نَدِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهُ فَدُيمَ عَلَيْمُ طَالُوتَ مَلَكًا فَالْوَالَيْ بَكُونُ لَهُ أَلِلْكُ عَلَبْنَا وَتَحَنُّ احتَى بِالْلَكْ مَنْهُ وَلَمْ بُؤْتَ سَعَتْم

الله الخافصالاً عَن تَراضِ منْهُما وَكَثاادُ و فَالْجُناحَ عَلْبُهِما وَ ان الدُّدُمُ انْ المُنْ وَيْعُوا آوُلا وَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَبْكُمْ إِذَا سَأَمُهُمْ مِا أَنْهُمْ بِالْعَرُ وف و آفَهُ والله وَاعْلَمُوااتُ اللَّهُ عِمَانُعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ بَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَبِنَادُ وَانَازُ وَاجًا بَيْرِيْصَ بِالفِيهِ أَدْبِعِهُ أَشْهِرِ وَعُسْرًا فَإِذَا بَلْغَنَ اجَلَهُنَّ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ المِمانَعُلْنَ فِي الْفُيْهِينَ بِالْعَرْدِ فِ وَاللَّهُ مِمَالْعَمْلُونَ خَبِيرٌ \* وَالْحِلا مَ عَلَيْكُم فيما عَرَّضَنُمْ بِمِن خَطَ فِالنَّاءَافِ أَكْسَنُمْ فِي أَنْفُ كُمْ عَلَمَ النَّهُ أَكُمْ مِسَنَّكُ وَ يُعَنَّ وَلَكُنَّ لِاثْوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الْأَانَ لَلُولُوا فَوَلَّامَعُمْ وَفَا وَلاَتَعْزُ مُواعْفُدَهَ السَّكَاح عَنْيَ بِلْغَ الْكِنَا بِ آجَلْهُ وَاعْلَمُواآنَ اللهُ بَعْلَمُ مَّا فِي ٱلْفُسْكُمْ فَالْعَدُّ وَهُ وَاعْلَمُواانَّ اللهُ عَمُورُ حَلِيم \* لاحِناحَ عَلَيْكُم أَن طَلُفْنُمُ النَّاءَ مِنالَا مُسُوفِينَ الْوَتَغَرِّضُوالَهُنَّ مَرِيضَةً وَمَنْعُوفُنَ عَلَى ٱلْمُوسِعِ فَكَارُهُ وَعَلَى ٱلْفُتْرِفَكُ دُ مَنَاعًا المَرُونِ حَفَّاعَلَى أَلْمِينِ ﴿ وَانْ طَلَّلْتُهُومُنَّ مِنْ فَبِلِ ٱلْنَجْسُومُنَّ وَمُد مروده والمريضة فنصف لماقرضم الأان بعفون أو بعقو الدي سيده عُفْدَةُ النَّا الْمُعَالِمُ الْمُفُوالَفُرَ بِالنَّقُوعُ وَلِاَتَكُواالْفَصْلَ بِمَكُمُ اللَّهَ عَا تَعْلَلُونَ بَسِيرٌ \* مَا فَظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوَسْطِي وَفُومُواللَّهِ فَانتِينَ \*

وَلْكِنَّ اللَّهُ بَغْمَلُ مُا رُبِدُ \* لِمَا أَبُّهَا الَّذِبنَ أَمَنُواْ أَنْفِغُوامُّنا وَ وَفَا أَلْم مِنْ فَبُلِ اَنْ مَاتِي بُومُ لا بَعْ فَهِ وَلا خُلَّةُ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرَ فَي مُمُ الظَّالُونَ \* اللَّهُ الْاَدُّ صْ مَنْ ذَاللَّهِ يَ اَنْ مَعْ عَنْدُ والْإِبِاذُنِهِ بَعْلَمُ مَا بَيْنَ آبَدِ بِعِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلا مُحِيطُونَ بِشَرَ مِنْ عَلَمِهِ اللهِ عِلْمَالْمُنَاءَ وَسَعَ لَرْسِيَّهُ السَّمُواكِ وَالاَرْضَ وَلِأَبُوُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَالْعَلَيْ الْعَظِيمِ \* لِإِلَّالْ هِي الدِّبْنِ فَدُنَّابَّنَ الرَّشْدُمِينَ الغيِّ فَمَنْ بَكُفْرُ بِالطَّاعُونِ وَنُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَفَدَ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُو َ وَالْوُ ثَفِي الآانفصام لَهاوَاللهُ مَهِم عَلَيم \* الله و إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَا الْ الى النُّورِ وَ الَّذِيزِ حَكَمْ وُ الْوَلِهَا وُهُمُ الطَّاعُونُ بُغْرِ جُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الّ الظُّلُمِناتِ أُولَئِكَ آصِّحًا بِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* ٱلْمُ نَّوَلِيَ ٱلَّذِي حَاجَّ الرُّومِ مَن رَبِّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَ اذْ قَالَ الرُّفِيمُ رَبِّي الَّذِي يُعْبِي وَيُم يُنْ فَالَ النَّا عَيِي وَ ٱلْمِثْ فَالَ الْرُهِمْ فَالْ اللهِ مَا اللهِ مِالتَّمْسِ مِنَ التَّمْرِ فِ فَالْ بِهِامِنَ

المكانس والمواسع عليم والله ميه مران المتعلقة النابي من البينات والكن اختلفوافينه من امن ومنه من كفر ولوشاء الله ماافتلوا الثابون فيه كبنة من ويفي م ويقيقه ما أرك الموسى وال هم و ن تحمالة اللَّكَ عَلَمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا بَهُ لَكُمُ أُن كُنتُمْ مُؤْمِنِ نَ \* فَأَمَّا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُود فالران الله سألكم مرية وتركيب منه قلبس متى و من لم بطعمة فانه منى الاله الإهوائجي الفبوم لاناخد مسنة ولانوم له ما في التماوات ومنافي اللامن اعْنَرَفَ غُرِيَةً سِدَهِ فَتُمْرِيُوامِنُهُ الْأَفْلِيلاَ مِنْهُمْ قَلْمًا جِاوَزَهُ هُودَ اللَّذِينَ المتوامعة فالوالاطاقة كناالبوم مجالوت وحنوده فال الدين يفكنون أنهم ملافوا الله كَرَمْنُ مِنْ عَنْدَهُ فَلَبِيلَةَ فَلَكِتُ مُنْ فَكُنِّهِ وَإِلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الضَّابِر بنَ \* وَإِنَّا بَوَذَكُ الْحَالُوتَ وَجُنُودٍ وَقَالُوا وَكَيْنَا آفَرِ غُمَّا مُنْ أَصَارًا وَيَسْتَ آفَدُ أَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْخَافِرِينَ \* فَهَزَّمَ وَهُمْ مَاذُنِ اللَّهِ وَفَتَكَ دَاوُ دُجَالُونَ وَانْهُ اللَّهُ الملك والمكنة وعلمه المناف الما والادفام الله الناس بعضهم معض لف كرف لْآذُ مُن وَالْحِينَّ اللهُ ذُوفَضْلِ عَلَى الْمَالِينَ \* ثَلْكَ أَبَا كَ اللهُ مَثَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالْمَا لِمَا الْمُرْسِكِ مِنْ الْمَا الرُّالُ فَشَّلْنَا لَعْظُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ عَلَمُ اللهُ وَرَفِع بَعضهم دَرّ جائِ وَأَنْبِنَا عِلَى الْ مَوْ بَمُ الْبِينَانِ وَأَبَّدُناهُ

المُلكُم نَتَعَكُرُ ونَ \* بِاللَّهِ اللَّهُ بِنَ امْنُوا الْفَعُوامِنَ طِّيبًا فِ مِلْ السِّيمُ وَمِمًّا الخرجالكم س الأرض ولا يموالكب منه الفون وكنم الحدبه الاآن الْغُدِضُوافِيهِ وَاعْلَمُوااَنَّ اللَّهُ عَنيُّ حَبِدٌ \* ٱلشَّبْطَانُ بَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَبَامِوكُمْ بِالْعَمْانَاءُ وَاللَّهُ بَعْدَكُمْ مِغْفُرَةُ مِنْهُ وَفَضَّلُا وَاللَّهُ وَاسْعٌ عَلَيْمٌ \* بُؤْنِي الْحُكُمةُ مَنْ لِمُنَاءُومَنُ يُؤْتَ الْمُكُمَّةُ فَفَدُ أُونِي خَبُراً كَنِيراً وَمَا بَدَكُمُ الْأَوْلُوالْلِأَلِب وَمَا اَنْفَفَتُمْ مِنْ نَعَفَةً أَوْنَدَوْتُمْ مِنْ نَدُو فَانَ اللَّهُ بَعْلَمُهُ وَمَا للظَّالِمِنَ مِنْ أَنْصَارِ \* النُّنْبِدُ والصَّدَفَانِ فَنعِثَّا هِي وَانْ ثَغَفُوهُ أَوَيُّوْ تُوهَا ٱلْفَقَرَ آءَتَهُ وَخَبُرِلَكُ

الْمَغْرِبِ مَيْتُ اللَّهُ يَكُفَرُواللَّهُ لِابِهَدِي الْفَوْمَ الْقَالِبِنَ \* أَدْ كَالَّذِي لَمَالُهُ رَبّاءَ النَّاسِ وَلَابُؤُسُ اللَّهِ وَالْبُومُ الْاخِرَةِ مَاللَّهُ مَا الْفَوْمَ الْفَالِبِنَ \* أَدْ كَالَّهُ رَبّاءَ النَّاسِ وَلَابُؤُسُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّال مَرْعَلَىٰ فَرْ) بَهَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهِ الْفَالَ أَنْي مُنِي هٰدِهِ اللهُ بَعْدَهُ وَلِيالًا فَأَصَالَهُ وَاللَّ فَالْكَالُواللَّهُ اللَّهِ فَالْحَالَةُ وَاللَّهُ لَا بَعْدِهِ اللَّهُ لَا بَعْدِهِ اللَّهُ لَا بَعْدِهِ اللَّهُ لَا بَعْدِهِ فَأَمَانَهُ اللَّهِ مَا مَنَّ بَعِنَهُ فَالَ كَنْ مُنْ مَا أَوْ بَعْضَ بَوْمِ فَالَ بَلْ الْقَوْمَ الْكَافِرِ بِنَ \* وَمَثَلُ الَّذِينَ بَنْفَفُونَ آمُوالَهُمُ ابْنِغَنَا مَمَوْضَاتِ اللَّهِ وَنَهُبِينًا لَيْتُ مِلَةُ عَامِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَمَمْ إِمِكَ لَمْ بَنْدَمُ وَانْظُر إلى حِنادِكَ مِنْ أَنْفُ هم كَمَثَلَ جَنَّة بِوَوْآسَابِهَا وَأَبِلُ فَأَنْتُ أَكُلُها ضِعْفَهِنِ فَأَنْ كُرْبُصِبُهَا وَلَهُ عِلْكَ البَالِينَاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كِفُ مُنْشُرُهِ الْمُرَاثُمُ مُنْ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَظَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّالِمُ اللللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ لَهُ فَالَ اعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُعَى فَدِيرٍ ﴿ وَإِذْ فَالَ الْمُ هِمُ دَبِ آدِنِي كُنِفَ وَآعَنا بِعَمْرِي مِنْ تَعِنهَا الْإِنْهَادُ لَهُ فَهِهَا مِنْ كُلِّ اللَّهَمَ إِن وَأَصَابَهُ الْكَبَرُولَ لُهُ مُعْيِ اللَّوْ فِي فَالَ اَوْ لَمْ نُؤْمِنْ فَالْ مِلْيَ وَالْكِينُ لِطَمِينَ فَلْمِي فَالْ فَعَنْ الْدَبِعَة الدِّرَّ بَهْ ضَعِفا ءُفَا صَادَّ فِيهِ فَارْفَا حُمْرَفَتْ كَذَٰ لِكَ بَيِّنْ اللَّهُ لَكُمُ الْأَبَّاتِ مِنَ الطُّهِرِ عَنْهِ مِنَ البَّكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلُّ جَبِّلِ مِنْهِنَّ جُزَّء أَثَّم ادْعُهِنَّ الْبَات مَعْمَا وَاعْلَمْ آنَّ اللهُ عَرَيزُهُكِيمْ \*مَثَلُ اللَّهٰ بِنَ يُفَعُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَنَلُ حَبَّةُ ٱلْمِنْتَ مَنْعَ مَنَالِلَ فِي كُلِّ مُنْلِكُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ بِضَاعِفُ لَنَ بَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيْمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْفُعُونَ ٱلْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَمَّ لا بُنْهُ عُونَ الْتَفَقُّوا مَثَّا وَلِالْذَى لَهُمْ الْجُرْفُمْ عُندَ وَيَهِمْ وَلَا خُوثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ عِزْ لَوْنَ \* فَوْلُ مَعْرُ وَفْ وَمَغْفَرَةٌ خَارِينَ صَالَ فَهَ بَنْبَعَهُ الْذَي وَاللَّهُ عَنِي عَلَيْمٌ ﴿ إِلَا أَبُهِ اللَّهِ مِنْ أَمْنُوالا نُبْطِلُوا مَلَا أَنْكُمْ مِلْلِّي وَالْآذَى كَالَّذَى مِنْفَق

(

الله وَ رَسُولِهِ وَإِنْ نُبُنُمُ فَلَكُمْ رُولُ أَسُ آمُوالِكُمُ لِا تَعْلَلْمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ \* وَ إِنْ كَانَ ذُوعُمْرَة فَنظَرَة الْيَمْبَرَة وَالْنَصَدَ فُواخَارِلْكُمُ الْكُنْمُ تَعْلَمُونَ \* وَاتَّعُوابَومَ أَنْرُ جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ تَفْرِما لَكَبِتُ وَلَهُمُ لِا بِظُلَّمُونَ \* البَيْ اللَّهِ بِنَ امْنُواادْ الْمُدَابَنُهُمْ مِدَّ بْنِ إِلْيَ آجِلِ مُعَى فَٱكْنِمُوهِ لَكِنْبَ بَمِنكُمْ كانبُ الْعَدُلِ وَلَا إَنْ كَانبُ آنَ بَكُنبَ كَاعَلَمُ اللهُ عَلَيكُ بُ وَلَهُ اللهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلَيْتَقِّي اللَّهُ وَكَابَعِنَا مِنْهُ مَنْهُ مَثَافًا رَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَبِهَا آوْ صَبِيفًا آوْ لَا يَسْتَطِبُعُ آنُ مِلَّ هُوَفَلْهُ لَلْ وَكَبُّهُ مِلْ لَعَدْ لِ وَاسْتَشْهِدُوا مَنْ مِنْ مِنْ وِ جَالِكُمْ فَأَنْ لَمْ بِكُونَا وَ جَلَيْنِ فَرَجُلُ وَ امْرَالُانِ مِينَ نُرضُونَ منَ النُّهَدَ اوَأَنْ نَضَلَّ احدالهُ مَا فَنَدَّ لِإِحدالهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَعْ اذالمادُ عُواو لَانَــُ أَمُواآنُ نَكُنْبُوهُ صَعِيراً أُوكِيمِ الله الجَله ذَلِكُمُ آفْسَطُ عِنْدَالله وَٱنُومَ النَّهَادَةُ وَٱدْنِي ٱلْأَنْزُالُواالْأَآنَ نَكُونَ تِجَادَةً حَاضَةً نُدِيرُونَهَا بَسُكُمُ فلَبْسَ عَلَبْكُمْ جُناحٌ الْأَنكُنْبُوهِ اوَآسُهِ لَهُ والذَانَبَابَعُنْمُ وَلَا بُضَادٌّ كَانِبُ وَلَا مَهِ لَدُوانُ تَفْعَلُوا فَانَّهُ فَرُونَ بِكُمْ وَاتَّفُوا اللَّهُ وَبِعَلَمْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ مَّمُ عَلَيْمٌ \* وَإِنْ كُنْنُمْ عَلَى سَغَرِدَ لَمْ تَجَدُّدُوا كَانِسًا فَرَفِانْ مَفْلُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ

وَ بُكُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَّانِكُمْ وَاللهِ مِ النَّهِمُ وَاللهِ مِ النَّهُمُ وَاللَّهِ مَ وَالكُنَّ الله بهدي سن يستاء ومان ففواس خبر فلا نغيكم ومان ففون الآار بغثاء وجه الله وَمَانَعْفُوا مِنْ خَبْرِ بُوفَ البَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَالْفُلْلِّمُونَ \* لِلْفُفَرُ آءِ أَلَهْ بِرَأْحِيمُ وا في سبل الله لا بسنط عون مَر أفي الآدُ من يَحْسَبُهُمُ الجاهل اعْبِنا عَمَن التَّعَقُ مَعْرِ فَهُمْ يِهِاهُمُ لِأَبْ الْوَنَ النَّاسَ الْمَافَاوَ مَانْتَقَعُوامِنْ خَبُوفَانَ اللهَ به عليم \* الله بن بنعفون آموا لهم اللَّه إلى النَّها وسرَّاو عَلانِهَ قُلُّهُم آجْرُهُم عِنْدَدُ تِهِمُ وَلا خَوْفَ عَلْمِهِمْ وَلا عُمْ يَخْزَنُونَ \* ٱلَّذَبِنَ بَأَكُونَ الرِّبُوا لأَبْغُومُونَ الْأَكْمَا بَغُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَبِّظُهُ الشَّبِطانُ مِنَ السِّ ذَلكَ مَا نَهُمُ فَالْوَالْفَا البيغ متل الريواف احل الله البيع قدر مالر والقين جناه موعظ من دبه فَأَتْنَهِي فَلَهُ مَا لَكُ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمِنْ عَادَ فَالْوَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهِا خُالدُونَ \* يَفْتَ اللّهُ الرِّ بِوَاوَيْرَ فِي الصَّدَفانِ وَاللّهُ لَا يُحْبُ كُلُّ كَفَّاد الَّهِ انَّ الَّذِينَ النَّهِ وَعَملُوا الصَّالَمانِ وَالْحَالِقَ الصَّالُوةَ وَأَتَوْا الَّرَكُوةَ لَهُم آجْرُهُم عِنْدَرَ بِهِ وَالْا عَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ يَعْزَ نُونَ ﴿ إِمَّا أَنَّهَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَ ذَوُ وَالْمَالِفِي مِنَ الرِّ بِوَالْ تُكْنَمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْ لَمْ تَفْمَلُواْ فَاذْنُوا مِحْر بِمِنَ

لاَ تَغْنَى عَلَيْهِ مَنْ فَي الْأَرْضَ وَلا فِي الشَّمَاءَ هُوَالَّذَى بُصُوْدٍ لَمْ فِي الْأَرْحَام كُنْف بَسَنْ أُولِا لَهِ اللَّهِ هُواَلْعَر بِرُ الْعَكَيمُ \* هُوالَّان عَانْزِلَ عَلَيْكَ الكَتْلاب مِنْهُ الْإِلْ عُكُمَّاتُ مُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَنَّا بِهِاتٌ قَالَمَا الَّذِينَ فِي فُلْوِيهِمْ ذَبْغُ فَبَيِّعُونَ مَا كَنَايِهُمُنهُ أَبْتَغَاءَ أَلْفَيْنَةَ وَابْتِغَاءَ نَافُهِ مِهِ وَمَا يَعَامُ نَافُهِ إِلَّهُ الْإِلَّاللَّهُ وَالرَّاسِغُونَ فِي الْعِلْمِ يَفُولُونَ أَمَنَّامِ كُلُّ مِنْ عِنْدَدَّيِّنَا وَمَا بَدَّ حَرْ الأَاولُوا الْإِلْيَابِ \* رَبَّنَالِانْزِغُ فَأُو بِنَابِعُدَا ذُهَدُ بِنَا وَهُ لِأَمْنَ لَذُنْكَ وَجُمَّانَكُ أَتْ أَلُوهًا فِ \* رَبُّنا اللَّهُ عَامَعُ النَّاسِ لِيوْمُ لِأَدُّبُ فِيهِ انَّ اللَّهُ لَا يُعْلَف الْمِعَادَ \* إِنَّ اللَّهِ مِنَ كُفْرُو النَّ تُغَنِّي عَنْهُمُ آمُوالُهُمْ وَلِأَاوُ لِادْ عُمْمِنَ اللَّهَ مَنَّا وَأُوْلِتُكَ هُمُ وَنُودُ النَّادِ \* كَدَابِ الرَّرْعَونَ وَاللَّهِ مِنْ فَلِهِمْ كَذَّ بُوالِمَالِنَا فَأَخَدُنُهُمُ اللهُ بِنُ ثُو بِهِمْ وَاللَّهُ مُدِبِدُ العظابِ وفُلْ لِلَّهِ بِنَ كَفَرُو اَمَنْغُلِّونَ وَخُشَرُهُ نَ الْي حَهِمَّ وَبِثُمَ اللَّهِ الْدِهِ فَدْ كَانَ لَكُمْ إِبَّهُ فِي فَتَتَبْنِ النَّفَا فَتَهُ فَفَا اللَّهِ الله وأخرى كافرة بوقهم مثلبهم داعى العين والله بو بديتمره مَنْ يَسْلَاءُانَّ فِي ذَلَكَ لَعْبُرةً لأولِي ألا بُصار \* ذُبِّنَ للنَّاسِ حُتُ الشَّهَواتِ من النساء والبنين والفناطير الفنطرة من الدَّهب والفَّضة والْحَبِّل المسَّومة إِنْ كُرْبِيضًا فَلْبُو دُالَّذِي اوْمُن لَمَانَتُهُ وَلَبْنِي اللَّهُ دَيَّهُ وَلِأَكْمُ وَالنَّهَادَة وَمَنْ يَكُمُ مُهَافَأَتُهُ اللَّمُ فَلَهُ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ عَلَمٌ \* فَضَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا في اللاَّرْيِن قَالَ بُنَّدُ والمَاقِي ٱللَّهِ كُمُ أَوْ تَعْفُوهُ كِمَا سُكُمْ مِعَالِمُهُ فَيَعْفُ لَنْ يَسْأَهُ وبعد بسن سناء والله على كل شيء فعد بر المه من الرَّسول مِنا أَنْزِلَ البَّهُ مِنْ رَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ النَّهِ بِاللَّهِ وَمَلَا تُكُنَّهِ وَكُنِّيهِ وَرُسِلِهِ لِانْفَرَقْ بَانَ آحَدُمنْ وْسُلِهُ وَفَالْوَالْمَعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَافَكَ وَبَنَا وَٱلْبِكَ أَلْصِينُ \* لَا بُكَلّْفُ الله نَفْسًا اللاو معها لها المعتب و عليها ما الكتب و الما الكائو الحديد الن كبينا ال الخطأنار بتاو لاتحمل علبنا اسراكها عملية على الدبين من فيلناد أناو لاتحيلنا مالاطافة كنابه واعف عَثَاوَ أَعْفَرُ لَنَاوَادْ حَنْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَٱنْصَرْنَا عَلَى الْغَقِ

المعالمة الأعوالي النبوم "مَوْل عَلْبِكَ الكِتابِ وَالْعَقِ مُصَعَاظِكا بَنْ بَدَبِهِ وَٱلزُّلُ النَّوْدُ مَةَ وَالْإِنْجِلِ مِنْ فَبْلُ هُدَّ عَالَمْنَاسِ وَٱلزُّلُ ٱلْفُرْفَانَ إِنَّ النَّهِ عَلَقُرُ وَالِأَبَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابُ مَدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ وَالْتَفَامِ \* إِنَّ اللَّهَ

قَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِثُ وزَخَ فِلْكَ بَالَقِهُمْ فَالْوَالَزُغَّ النَّادِ الْأَبَامَامَعُدُ وداك وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا بَفْنَوْ وَنَ \* فَكَبْفَ اذَاجَعَنْ الْفُمْ لِوَمْ لِأَرْبَبَ فِيه وَوُ فِيَّتُ كُلُّ نَفُسٍ مَا كَبَتُ وَهُمُ لا بُعْلَلَهُ وَنَ \* فُل اللَّهُم مُالكَ أَلُلُك تُؤْتِي الْمُلْكُ مَنْ نَسْنَاءُ وَنَازُعُ الْمُلْكُ مِينَ تُسْنَاءُ وَنُعَزُّ مِنْ تَسْنَاءُ وَنُدَلُّ مِنْ تَسْنَاءُ إِلَّهُ الْكَابُوٰإِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَفَد برُّ \* نُولِجُ اللَّهِ النَّهَ اردَ نُولِجُ النَّهَ ادَفِي اللَّهِلَ وَيَخْرِجُ الْحِيَّ مِنَ أَلْبَتْ وَتَخْرِجُ الْبِتَّ مِنَ الْحِيِّ وَنَوْذُ فَ مَزْلَشْنَاءُ بِغَيْر حِلَابِ \* لِأَبْتَغِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ الْدِلْمَاءَمَرُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ بَغُمَلُ ذلك فكبس من الله في شرع اللاكن تنفوامنهم تفلة و يحدد كم الله نفسه و الي الله الصبر \* فَلُ انْ تَعْفُواما في صُدُور كُمْ أَوْنْبِدُو مُعَلِّمَهُ اللهُ وَبَعْلَمُ مَا فِي أَ التَّمْوَانِ وَمَا فِي الْاَدْ مِن وَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْمِ وَ فَيدِيْرٌ \* بَوْمَ مَجَدُكُلُّ نَفْس العَمالَتُ مِنْ خَبْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمَلَتُ مِنْ سُوءَ تُودُلُوانَ بِبِنْهَا وَبِبِنَهُ الْمَدَابَعِبِدًا وَيُحَدُّدُ كُمُ اللهُ نَفْهُ وَاللهُ لَوْ فَ بِالْعِلْدِ \* فُلُ انْ كُنْمُ تُحْبُونَ اللهُ فَالْبَعُونِي مُعِينَكُمُ اللهُ وَيَغَفِي لَكُمْ دُنُو بَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* فَلْ اَطِيعُواالله وَ الرَّسُولَ فَأَنْ تُوْلُواْفَانَّ اللهُ لَا يُحَبُّ الْكُافِي مِنَ \* انَّ اللهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَالْمَانُوعِيمَ

وَالْإِنَّامِ وَالْمُرْبِ وَلَكُ مُنَّاعً إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْدُ وَحُرْ الْمَالِ \* فَلْ مَا وْمَنْكُمْ مِنْ مِنْ وَلَكُمْ اللَّهِ مِنَ النَّهْ وَاعْدَدَ لِهِمْ جَمَّا نُ مَعْرِي مِنْ تَعْتَهَا الْإِنْهَارُخُالدِبنَ فِيهَاوَارُواجْ مُطَهَّرَةُ وَرَضُوانٌ مِنَ اللهُ وَاللهُ بَعِبِ وَالْعِبَادِ الدِّبنَ بَغُولُونَ دَبِّنااتِّناأَمْنَا فَاغْمُرْلِنَاذُنُو يَنَاوَ قَتَاعَدُابُ الْنَادِ \* ٱلصَّابِرِ بنَ وَالصَّادِ فِينَ وَالْطَانِينَ وَالْمُقْفِينَ وَالْمُنْعَفِينَ الْمُسْمَادِ \* شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ اتَّالَدِينَ عَندَالله الْاللَّامُ وَمَا آخَلَفَ الَّدِينَ أُونُوالْكَتْ البَّالْ الْأُمنُ بَعُدُ مَاجِنا وَهُمُ الطُّورُ مِنْ الْبُنَّهُمُ وَمَنْ بَكُفُرُ بِالباتِ اللهُ فَانَّ اللهُ سَرِيعُ الْحَابِ عَانَ حَالَجُولَةَ مَثْلُ الْمُلْتُ وَجُهِي اللَّهُ وَمَنَ الْبَعِنَ وَفُلُ لِلَّهِ مِنَ الْوَثُوا الْكُذَابَ وَالْأُسْبِينَ وَالْسَلْمَةُ وَانْ أَسْلَمُ والْفَد الْمُنكَ وَاقِ انْ تُولُوا فَأَمَّا عَلَيْكَ الْمَلا غُوالله تَصِيرٌ بِالْمِيَادِ \* انَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْمَاتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبَيْنَ يَغَبُّرِ حَقّ وَبَفْنُاوْنَ الَّذِينَ بَأَنْرُونَ بِالْفُطِينَ النَّاسِ مَّبِّتُ مُفْرِيَعَنَا بِٱلبِم ﴿ أُولَٰنَكَ الَّذِينَ حَيطَتْ آغَيا أَهُمْ فِي اللَّهُ لِهَا وَ الْإِخْرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ الصِّرِينَ \* ٱلْمُ أَوَّالَي اللَّهُ وَالْعَيْدِ وَالْكِنَّالِ الْمُعْتَوْلَ الْكِنَّالِ اللَّهُ وَلَيْمَكُمْ الْمِنْهُمُ فُمَّ بَعُولًى

وَاسْجُدِي وَازْكَعِي مَعَ الرُّاكِعِينَ \* ذَلكَ مِنْ أَنْهَا وَالْفَهِبِ نُوجِ وَالْمُكَومَا عَنْصَمُونَ \* اذْ فَالْتَ الْمَلَاثُكَانُ إِلَى بَمُ انَّ اللَّهُ بَيْتُ لِي بِكُلَّمَةُ مُنْهُ المُّهُ الْمَع عبسى أبن مر بموجها في الدُّناو ألا خرة ومَن ألفر ببن \*وَ بكلم النَّاسَ في ألَهُ و كَهُلاً وَمِنَ السَّالِحِينَ \* فَالنَّدُ رَبِّ أَنَّى بَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَسْدَى تَسَرُّ فَالْكَدُّالِ اللهُ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ أَذَا فَضَى أَمُّ اَفَا مَا يَفُولُ لَهُ كُنْ فَبِكُونَ \* وَيُعِلَيْهُ ٱلْكُنَابَ وَأَيْكُمَهُ وَالنَّوْلُهُ وَٱلاَّتُحِبِّلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاتُهِلَّ الْي فَدُ جِنْتُكُمُ لِلْهِ مِنْ دَبِّكُمُ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ لَهُبِيَّا فَالطَّبْرِ فَأَنْفُخْ فِيهِ مَكُونُ طَبُرًا يَاذُن اللهِ وَأَبْرِي الْكَلَّهُ وَالْإِبْرَسَ وَأَحْيِي الْمَوْتِي مَاذُنِ اللهِ وَانْبَتُكُمْ مِانَا كُلُونَ وَمَانَدُ خُرُونَ فِي مُونِكُمْ انَّ فِي ذَلْكَ لَا بَهُ لَكُمُ اِنْكُنْمُ مُؤْمنانَ ﴿ وَيُصَدِّهُ اللَّالِمِنْ بَدَّيُّ مِنَ النَّوْلُ مِهُ وَلَا حَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَّبُكُمْ وَحِيْثُكُمْ بِابَهَى ۚ وَبَكُمْ فَاتَّفُوااللَّهَ وَٱطْبِعُونِ انَّ اللَّهَ وَيَحْمُ فَاعْدِدُوهُ هُذَا صِرَاطُ مُسْتَفَيْمٌ \* فَلَمَا آحَسَ عِسِي مِنْهُمُ الْكُفْرِ فِالْ مَرْ الْصَارِي إِلَى الله فَالَ الْحَوَّادِ بَوْنَ نَحُنُ أَنْصَارُ الله أَمَنَّا بِاللهُ وَاشْهَدُ بَآنَالُهُ لِمُونَ \* وَبَشَا

وَالْ عَمْ إِنْ عَلَى الْمَا لِبَنَّ \* ذُرَّ بَهُ بَعَضْهَا مِنْ يَعْضِ وَاللَّهُ مَمِعٌ عَلَيمٌ \* اذْ فَالَّت امُراتُ عِمْ إِنَّ رَبُّ النِي مَلَازُنُ لَكُ مَا فِي يَطْنِي مُحَرِّدًا فَتُقَبِّلُ مِنْ أَنْكَ أَتُ السَّيعُ الْعَلَيمِ \* المُّنَّا وَصَعَنْهَا فَالْتُ وَبِ إِنِّي وَضَعَنْهَا أَنْفَى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمَّا وَضَعَتْ وَلَهِسَ الذَّ كَرِ كَالْمُنْفِي وَانِي مَمَّيْنُهُ الرُّ يَمْ وَانِي أَعِيدُ هَايِكَ وَدُرِيْتُهَامِنَ النَّبُطَانِ الرَّجِمِ \* فَتَقَلَّهَ أَدُنُّهِ اللَّهِ مِنْ وَالْمِنْهَ أَمَالًا حَمَّا وَكُفَّلُهُ أَنْ كُلُّنَّا كُلُّنَا وَخُلِّ عَلَيْهُا ذَكِي بَالْطَرَابُ وَجَدَعِنْدَهُ الدِرْفَأَ فَالَ المَدُ بَدِ إِذْ لَكَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المناالكَ وَعَادَكُ إِلَّا مَا فَالْ وَسِهَالِي مِن لَدُناكَ ذُوَّ بِهُ طَبِيةَ الْكَرْمِيم الدُّعَاءَةِ وَادْنُهُ اللَّهُ كَانُولِهُ وَالنَّهِ إِلَيْ إِلَّهِ الْخُرَابِ \* أَنَّ اللَّهُ يَسْلُكُ بَعْلِي مُصَدُفًا بِكُلَّمَةُ مِنَ اللهُ وَسَبَّدًا وَ حَسُورًا أَوْ يَتِبَّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ رَبَّ آتِي بَكُون لِي عُلَامُ وَقَدْ بِلَعْنِي الْكَبْرُور الْمِرَاتِي عَافِرُ فَالْ كَدَالَ اللَّهُ بَفْعَلْ مَا بَسَنَاءُ فالدب المعلل إبعقال أبنك الأنكلم الثالي نلقة أبام الأوسرا والخرك مك كَنِوالْوَسِيْمُ بِالْعَنِينِ وَالْإِبْكَادِ \* وَاذْفَالَ اللَّهِ وَاذْفَالَ اللَّهِ وَاذْفَالَ اللَّهِ اصْطَفِيكَ وَطَهِرَكَ وَاصْطَعَاتَ عَلَى نَشَاء النَّالَينَ ﴿ إِمَّوْ يَمُ افْتُنِي لَرِّيكُ

الرُّهُم وَمَا أَنْزِكَ التَّوْلُ مَنْ وَالْإِنْجِيلِ الْأُمِنْ بَعْدُه أَوَلَاتَعْفِلُونَ ﴿ فَأَنْتُمْ فَوْلاً حُاجِعِنْمُ فَهُالَكُمْ بِهِ عَلَمْ فَلَمَ غَلَا جُونَ فِهِ الْبُسَ كَتُ مِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ بَعْلَمُ وَأَنهُم التَعْلَمُونَ \* مَا كَانَ أَبْرُهِيمُ بَهُودًبَّاوَ لِأَنْصَرَانِبَّاوَ لَكُنْ كَانَ حَنبَقَامُ لَمَّا وَمَا كَانَ مِنَ أَنْشُرِكِهِنَ ﴿ أَنَا وَلَى الْنَاسِ بِأَبْلِهِمِ لَلَّذِبِنَ أَنَّمَوْهُ وَلَقَدَا الَّذِينَ وَالَّذِينَ المَنُواوَ اللَّهُ وَلَي الْمُؤْمِنِ مِن \*وَدَّتْ طَالْتُفَافِّمُنَ آهُلِ الصِّئابِ لَوْ بِصَلُّونَكُمْ وَمَا بِصَالُّونَ الْأَانَفُ هُمْ وَمَا لِنُعْرُونَ \* إِلَّا هُلَ الْحَنابِ لَمَ تَكُفُرُونَ بَاباتِ اللهِ وَٱنْدُرُ تَتَهَدُونَ \* بِاللَّهِ لَا الْحِتَابِ لِمَّنَّا بِيْسُونَ الْحَقَّ بالباطل وَنَكُمُونَ الْحَقَّ وَانْمُ تَعَلَّمُونَ \* وَفَالَتْ طَالَعُهُمْ أَهُلِ الْكِتَابِ المنوايالَة ي أنولَ عَلَى اللّه بن المنواوَجَه النّهارو اكْفُرُو الْحَرُولُمَّلَّهُم رَجْعُونَ وَلَا تُؤُمنُوا اللَّا لَنَ نَبَعَ دِبِنَكُمْ فَلُ إِنَّ الْهَادُى هُدَى اللَّهِ آنَ بُؤُنِّي آحَدُ مِثَلَّ الماونبينم أَوْ بُحِنا جُوكُم عِنْدَ رَبُّكُم فُلُ إِنَّ الْفَضِّلَ بِدَالله بُؤْنِهِ مَنْ يَصْنَا وَالله واسعٌ عَلَيْم \* بِمُنْتَ بِرَحْمَهُ مَنْ بَسُاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَعْلِم \* وَمِنْ آهُلِ الكتاب من أن نَامَنُهُ بِفِنطاد بُوَدِهِ البَّكَ وَمِنْهُمْ مِنْ انْ نَامَتُهُ بِدِينَادِ لِأَبُودِهِ البَكَ الْأَمَادُمُ مَ عَلَبُهُ ظَائَمًا ذَلِكَ بِالنَّهُمْ فَالْوَالْبَ عَلَيْنَافِي الْأُسِبِينَ سَبِيلًا

حِنْ السَّاعِ الرَّكَ وَالبِّمَ الرَّسُولَ فَأَكْنُسِامَ عَالنَّاهِ بِنَ \* وَمَكُّرُ واوَمَكُرَاللهُ وَاللَّهُ خَابُولُلْآكَرِينَ الْحُفْلَ اللَّهُ بَاعِيلَى إِنِّي مُنْوَقِبَاتُ وَزَافِعَكَ آلِي وَمُطَهِّرًكَ مِنَ الَّذِينَ كُفَرُ و أَوَجُاءُ لِالَّذِينَ انَّبَعُولَةٌ فَوْقَ الَّذِينَ كُفَرُو اللَّي بَوْمِ الفَيحَةُ ثُمَّ الِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِهِ أَنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلُقُونَ \* فَأَمَّا الَّذِينَ كَغُرُو افَأُعَيِّنِهِمُ عَدَامًاكَ مِبِدًا فِي الدُّنْبِا وَ الْاحْرَةِ وَمَالَهُمُ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ وَكَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِالُواالْسَّالِمَانِ تَبُوتَهِ مِنْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لا أُعِثَ الظَّالِهِنَ \* ذُلِكَ مَنْ لُوهُ عَلَبْات مِنَ الْإِبَانِ وَ الْمِزَالِيَ كَمْ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ مَا مَالَةُ وَمُخْلَفَةً مِنْ رَابِ مُمْ فَالْ لَهُ كُنْ فَبِكُونَ ﴿ أَلْحَقُّ مِنْ وَبِلْتَ فَالْأَلْكُنِ مِنَ ٱلْمُعَرِّبِينَ ﴿ فَمِنَ حاجات فيمس بعدما جاءك من العلم ففل تعالموند عاساء ناو آساء إولياً مَنا ولياً وكم وأنف أوانسكم ثم عَنْهِلُ فَعَعَلَ لَعَتَ الله عَلَى الكاديون رَّهُ لِمَا اللَّهُ وَالْفَصَيْنِ الْمَقَّ وَمَاسَ الْمِالِّالشَّوَاتَ اللهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْمَكْمِمُ \* فَإِنْ تُولُواْفَانَ السَّعَلِيمِ الْمُسْدِينَ \* فُلْ الْمُلْ الْكُذَابِ تَمَالُوا الْي كَلْمَةُ وَاقْتِهِمْنَا وبشكم الأنباعا الأأسة والأشرائه مشاولا بتفاد بتضابه فاالرابا المردون العد قان قد أو العُولُوالدُ عِلْ والمَالمُ اللهون \* بَالْفِلَ الكِتَابِ لِمُ عَاجُونَ فِي

(PF)

على إنرهبم وأسمعبل وأسملق وبعفوب والآساط وماأوني موسى وعبسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِهِمُ لِانْفَرِقَ بَينَ اَحَدِمِنْهُمْ وَنَحْنَ الْمُسْلِمُونَ \* وَمَن بَينَغَ عَبُوالْإِسْلام دِبِناً فَكُنْ بُفْلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْإِخْرَةِ مِزَالْخَاسِرِينَ \* كُنْفَ بَهْدِي اللهُ فَوْمَ أَكُفُرُ وَابَعُدَا مِانِهِ مِ وَسُعِدُ وِ النَّ الرَّهُ وَلَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبِينَاتُ واللهُ لابَهُ مِي القَوْمِ الظَّالِينَ \* أُولَتِكَ جَزَّ أَوْهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللهِ وَالْكُلْوَيْكُ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ \*خَالِدِينَ فِيهَالْالْجَعَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ النظرُ ونَ \* الاَّالَّةِ بِنَ الْوَامِنُ بَعَدِ ذَلِكَ وَ ٱصْلَحُوا فَانَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ \* انَّ الَّذِينَ كَفَرُو ابَعْدَامِ انِهِمُ ثُمَّ اذْ دادُو آكُفُر آلَنْ تُفْبُلُ نَوْ بَنْهُمْ وَأُو لَيُّكَ هُم الضَّالْوَنَ \*إِنَّ الَّذِبِنَّ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُمْ كُفًّا دُنَّانُ بُفْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ لِي الأَدِّ ضِ ذَهَباً وَلَوَافْتَذَى بِهِ أُولَئُكُ لَهُمْ عَذَابْ آلِيمْ وَيَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِ بِنَ \* لَنَّ نَنَالُوا الْمِرْحَتِّي نَنْفَعُوا مِنَّا تُحِبُّونَ وَمَالْنَفَعُوا مِن شَرِّءِ فَإِنَّ اللَّهَ مِهِ عَلَيم \* كُلُّ الطَّعام كانَ حلَّالبَني اسْراً تَبِلَ الْأَمَاحَرَّ وَإِسْراً ثَبِلُ عَلَى نَفْ إِمِنْ فَبُلِ أَنْ نُهُزَّلُ التَّوْدُ مُهُ وَلَ قَانُوا مِالتَّوْرُ مِهَ فَأَنْلُوهِ النَّكُنْمُ صَادِ فَبَن \* فَمَنِ أَفَرَى عَلَى الله الكَدنبِ مِنْ بَعِنْد ذُلِكَ فَأُو لَيْكُ فُهُ الظَّالُونَ \* فُلْ صَدَقَ اللهُ فَانَّبِعُوامَّلَةً

وَبَعُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ بَعَلَمُونَ ﴿ بَلَى مَنْ آوْ فِي بِمَهْدِهِ وَاتَّفَى فَاتَّ الْقَائِعِ بِالْمُنْفَانِ \* إِنَّ الَّهُ بِنَ كَنْفَرُونَ بِعَهِد اللَّهُ وَآمُ اللَّهُ مَمَّا فَلَهُ الْوَلَاثَ لأخَادُقَ لَهُ مِي ٱلْاحْرِةِ وَلا بُكَأْمُهُم اللَّهُ وَلا بَنْظُر البَّهُم بَوْمَ اللَّهِ عَوْلًا بزكموم وَلَهُمْ عَذَاكِ الَّهُ \* وَانَّ منهُم لَقَر بِفَا بَلُونَ ٱلْسَتَهُمْ بِالْكُتَاكِ لَنَحُــ بوهُ منَ الْكُتَابِ وَمَا لَقُومَ الْكَتَابِ وَ بَغُولُونَ هُومَنْ عَنْدالله وَمَا هُومِنْ عَنْدالله و بَفُولُونَ عَلَى الله الكَدَبَ وَغُمْ بَعَكُمُونَ ﴿ مَا كُانَ لَبَشَرَانَ بُؤْنِيَهُ اللَّهُ الكناب والفكم والنيوة فم تفول الناس كونوا صاداً لي من دُون الله وَ لكن كُونُوادَ بِالنِّينِ مِنْ الْكُنَّمُ مُعَلِّمُونَ الْكُنَّابِ وَمِنْ أَكُنُّمُ نَدُوسُونَ \* وَلا بَأُمْرِكُمْ أَنْ نَفَعِدُ وَالْلَا يُكَانَّ النَّبِينَ أَوْ إِلَيَّالَهُمَ لَكُمْ إِلْكُفْرِيَعْ مَا أَذَا لَهُمْ مُسْلِمُونَ \* وَاذْاتَّخَذَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُصَدَّقُ اللَّهُ عَلَمْ لِنَوْمِ فَنَيْ بِهِ وَلِنَصِرَتِهُ فَالْ وَاقْرَدُ ثُمُ وَأَخَذُ ثُمُ عَلَى ذَلِكُمُ السري طَلُواْ أَفْرَدُ مُنَافًا لَ فَاشْهَدُ وَاقَالَامَكُمْ مِنَ الثَّامِدِينَ \* فَمَنْ تُوَلِّي مُعْدَدُ لِكَ اللَّهُ النَّاكُ اللَّهُ الْعَالِمُونَ \* أَنْعَارُدُ بِنِ التَّعِينُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي التَّمُواتِ وَالْإِنَّ مِن مُوعًا وَكُنَّ مُا وَالْمِرْجُعُونَ ﴿ قُلْ السَّامَا لَهُ وَمِا أَيْلَ عَلَيْنَا وَمَا أَيْلَ

rr

الماجاء مراكبينات واوليك لهم عذاب عظيم "بوم سبض وجوه و تسود وُجُوهُ قَامَا اللَّهِ بِنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ آكَفَرُ ثُمْ بَعُدَامِنَا يَكُمْ فَدُو فُواالْعَدُابَ مِنْ الْحُنْمُ مُكُفِّرُونَ \* وَامَّا اللَّهِ مِنَ الْبَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَقَى رَحْمَةُ الله هُمْ فَعِما خالدُونَ \* لِلْكَ أَبَاتُ اللهُ نَتْلُوهَا عَلَبْكَ بِالْحَقّ وَمَا اللهُ بُرِ بِدُ ظُلْمًا لَلْعَالَبَنَ \* وَلِشَمْ الْمِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهُ نُوجَعُ الْأُمُودُ \* كُنْتُم خَبِراً مَّةً الْخُرِجَتُ للنَّاسِ نَامُرُونَ بِالْكَعْرُوفِ وَتَنْهَنُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوَامِنَ أَهُلُ الْكُنَابِ لَكَانَ خَبِرًا لَهُم مِنْهُم الْوُمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِفُونَ \* لَنْ بَضْرُوكُمْ الْآادَى وَانْ بُطَالِلُوكُمْ بُولُوكُمُ الْآدُبُادَ ثُمَّ لَا بُنْصَرُهِ نَ \*ضْرِبَتْ عَلَبْهِمُ الدَّنَّاهُ أَبُنَ مَا ثُغُفُوا الْأَبْحَبُلِ مَن الله وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبِأَوْ بِغَضِّهِ مِنَ الله وَ صْرِبَ عَلَيْهِمُ ٱلسُّكَةَ ذَلِكَ بَالَّهُمُ كَانُواَبُكُفُرُونَ بِالْبانِ اللهِ وَيَفْتُلُونَ الْأَنْبِيا أَهِ بَعَبُرِحَقّ ذَالتَّ مِمَا عَصُواوَ كَانُوا بَعْنَدُونَ \* لَبُسُوا سَوَاءُمِنَ أَهُل الكتابِ أُمَّةً قَالِمَهُ بِنُلُونَ أَبَاتِ اللهِ أَنَاءً أَلَّهِلِ وَهُم بَسْجُدُ و نَ \* بُؤْمنُونَ بالله وَٱلْبُومِ الْاخِرِ وَبَامُرُونَ بِالْمَرُونَ بِالْمَرُونَ بِلْمَارُونَ عِنَ الْمُدُونَ عَنِ الْمُدُونَ فِي الْعَبْرانِ وَأُولَيْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَمَا بَفْعَلُوا مِنْ خَبْرِ فَكُنْ بِكُفَّرُوهُ وَاللَّهُ

الراهيم حَنِها وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْرِكِينَ ﴿ الَّهَ آلَ الَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سِكَةُ مُبَادَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِنَ \* فِيهِ أَبَاتَ بَيْنَاتَ مَعْنَامُ أَبِرُهُمْ وَمَرْدَ خَلَهُ كَانَ امناويله على الناس حَ الْبَيْتِ مَن استطاع البه سبلاق مَن كَعَرُفانَ الله عَني عَن الْمَالَةِنَ \* فَلْ بِأَاهُلَ أَلْكَابِ لِمَ نَكُعُرُونَ لِأَبْانِ اللهِ وَاللهُ تَهِدُعَلَى مَانَعِمَلُونَ \* فُلْ بِالْفُلِ الْكُنَابِ لَمَ نَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهُ مَنْ أَمَنَ نَبْغُونَهَا عُوجًا وَأَنْمُ شَهَدًا وُومَا للهُ يِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* نَا آيُّهَا اللَّذِينَ امْنُواانُ نُطبعُوا فَرِيفًامِنَ الَّذِينَ أُونُواالْكِنَابَ بَرُدُوكُمْ بِعَنْدَامِانِكُمْ كُافِرِينَ \*وَكَبْفَ الكُفْرُةِ لَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَاكَ اللَّهِ وَفِيكُمْ وَسُولُهُ وَمَنْ بَعْتِصَمْ بِاللَّهُ فَعَد هُدِي الى سراط سُتَغَيم \* إِلَا أَبِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا النَّهُ وَاللَّهَ حَقَّ تُفَالِمُ وَلا تُمُونُنَّ الْأُوَّانْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَعْتَصِمُوا عَبْلِ اللَّهِ جَبِعا وَلاَنْتَى فُوا وَ اذْكُرُو الْعَمَتَ الله عُلْبِكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَلَى أَعْلَاقً بِينَ قُلُو بِكُمْ فَاصْحِتْمُ بِنَعْمَةُ أَخُوانًا وَكُنتُمْ عَلَى وَلَتَكُنُّ مِنْكُمُ اللَّهُ بَدُعُونَ إِلَى الْعَبْرُو بَالْرُونَ بِالْعَرْوِ فِ وَبِنْهُونَ عَنِ الْمُنكِ وَاوْلَيْكَ مُمْ الْفَلْعُونَ \* وَلاَنكُونُواكَالَّهُ إِن لَقُرُ فُوادَا خَتَلَفُوامِنْ بَعُـدِ

دُبَالُوكُمْ مِن فَوْدِ هِمْ هَانَ أَيْدُ دُكُمْ رَبُّكُمْ مِخَبُ اللهِ مِنْ أَلِلْا ثِمَا مَنْ اللهِ وَمَا حَمَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِنَظْمَ إِنَّ فُلُو بَكُمْ مِهِ وَمَا النَّصْرُ اللهُ الْعَرَبِوْ الْحَكِيمِ \*لِبَغْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو الدُّبِكَيْنَهُمْ فَبِنْفَلِمُواخَا أَيْبِنَ \* لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِيْنَ وَأَوْبَدُوبَ عَلَيْهِمْ آوْبَعَ لِيَّهِمْ فَاتَّهِمْ فَالْمُونَ \* وَلله للافي السَّمُوانِ وَلمَا فِي الْأَرْضِ بِغَفِرِ لِن بَشْلاً وَبِعِلَّا بِمِنْ بَشْلاً وَالله خَفُورِ رَجِمْ \* إِنَّا أَيُّهَا الَّذِبنَ امَنُوالِآنَا كُلُواالِّرِ بُوااَضْ عَاقَامُضَا عَفَةً وَ ٱتَفُواالله كَعَلَّكُمُ لْفُطْخُونَ \* وَاتَّفُواالُّنَّادَ الَّتِي أُعِدُّ ثُ لِلْكَافِرِ بَن \* وَاطِبْعُ وَاللَّهَ وَالرَّسُولَ المالم وحون وسار عواالي مغفرة من ريكم وجنة عرضها اللهواك الأَوْضُ أُعِينَ فُ لِلْمِتَفِينِ \* أَلَّذِينَ بُنِفِفُونَ فِي السِّرَاءُ وَالصَّرَاءُ وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَوَ ٱللَّهُ إِنَّا عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ مُعِبُّ ٱلْمُسِبِينَ ﴿ وَالَّذِبِنَ الْمُافِعَلُوا فَاحِمَّةً وَظُلَمُوااَنْفُهُمْ ذَكُو اللهَ فَاسْتَغْفَرُو الدُّنُو بِهِمْ وَمَنْ بَغْفُ الدُّنُوبَ الْآلَةُ

وَلَمْ يُصرُّوا عَلَى مَا فَعَكُوا وَهُمْ بِعَلَمُونَ \* أُولَتْكَ جَزَارٌ مُمْ مَغْفَرَةٌ مِنْ وَبِيم

وَجِنَاتُ عَبْرِي مِنْ تَعْنِهَا الْإِنْهَارُ خَالِدِ إِنَّ فِيهَا وَيَعْمَ آجُرُ الْعَامِلِينَ \*فَدْ خَاتَ

نْ فَيَلَكُمْ سَنَنْ فَهِبُرُوا فِي الْإَرْضِ فَانظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَافِيةُ الْكَدْبِينَ \*

عَلَيْ بِالْنَفِينَ \* إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُو النَّ ثُنْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلِا أُولادُهُمُ مِن أَلَه سُتُاوَا وَ لَيُكَا أَصْعَابُ النَّارِهُمْ فِهَا خَالِدُونَ \*مَثَلُ مَالْمِعْفُونَ فِي هٰذِهِ الْحَبِّوة الدُّسَاكَمَنَلُ وبع فيهاصرُّ أَصَابَتُ حَرَثَ فَوْمَ ظَلَمُ وِالْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنْ هُ وَمَا ظَلَّمُهُ اللَّهُ وَلَحِنْ آنفُهُمْ بِظَلْمُونَ \* بِاللَّهِ مَا أَنْهَا الَّذِينَ الْمُؤْلِلُ مُعَّانُ و الطالَّمَة مَنْ دُوسِكُمْ لِإِبَالُوسِكُمْ خَبَالاً وَ وَوالمَا عَنَيْمٌ فَلَهِدَ فِالْبِغَضَا أَمِنَ ٱفُواهِهِمْ وَمَا لحبونهم والابحبوبكم وتؤسون بالكناب كامواذ الفوكم فالوااسا واذا تحلوا عَضُواعَلَبُكُمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْفَبْظِ عُلْ مُونُوانِعَبْظِكُمُ الزِّاللَّهُ عَلِيمٌ بِدَانِ الصَّدُودِ نَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعُمْ وَأَنْ نُصِيكُمْ سَبَّةً لِقَرِيهِ العَادَ انْ تَصَارُو الْمَنْقُوا رُكُمُ كَبِنَهُ مُنْتُمَّالِ اللَّهُ مِنْ المُمْلَوْنَ مُعِطَّ \* وَاذْ غَدَّفْ مَنْ الْهُلْكَ نُبِوَءَ ۚ لِلْوُمْنِينَ مَفَاعِدَ للفِذَالِ وَاللَّهِ مِنْ عَلَيْمٌ \* الْفَصَّ طَا يَعَالَى مَنْكُمْ أَنْ نَفْشَلافَ اللهُ وَكَبِيُّهُما وَعَلَى اللهُ فَلَبِتُوكَلِّ الْوُسِنُونَ \* وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِنَد وَٱلنُّمْ آدَلُّهُ وَاللَّهُ لَكُنَّا لَكُمْ لَنْ كُرُونَ \* الْدَقَاوُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّنْ يَكُفِ كُمْ آنْ بِدُّكُورَ كُنُمْ عِلْدَالِاف مِنَ الْمَلَاثُ كَانَ مُنْ الْمُلَاثِ عَلَى الْمُ تَصْبِرُوا وَلَتَقَوُّا

الَّذِينَ الْمَنْوا إِنْ تُطِبِعُوا لَّذِينَ كَفَرُ ابْرِدُوكُمْ عَلَى آغْفِابِكُمْ فَيَنْفَلَبُوا خاسرينَ \* بَلَ اللهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَخَبُرُ النَّاصِينَ \* مَنْلُفِي فِي فَلُوبِ الَّذِينَ كَغَرُدُ الرُّعَبُ مَا آشْرَكُوا بِالله مَا لَمْ بُنزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا وَنَهُمُ النَّادُ وَبُنِّسَ مَنْوَى الظَّالِمِن \* وَلَقَدُ صَدَ فَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ اذْ فَحَدُ وَلَهُم مِاذْ مَهِ حَنَّى إِذَا فَسَلَنُمْ وَمَنَا زَعْمُمْ فِي لآمرة عَصَبْنُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَذُ مَكُمُ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مِنْ بِرِ بِكُ الدَّنْبِ الْحَمْدَ وَمِنْكُمْ مِنْ مُ بِدُالًا خِرَةُ ثُمَّ صَرَفِكُمْ عَنْهِمْ لِبِنَكِبِكُمْ وَلَقَدْ عَفَاعَنُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضُل عَلَى الْوُّمنينَ \* انْدُنْسُعدُونَ وَلاَتَلُونَ عَلَى أَحَدُ وَالرَّسُولُ بَدُ عُوكُمْ فِي أَخْرِيكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمَّابِغُمُّ لِكُنُلِآءُ نَوْاعَلِي مَا فَانَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِير بَمَا تَعْمَلُونَ \* نه الزل عليكم من بعد الغم أمنة تعاسا بغشي طا تفه منكم و طا نفة فد أهمتهم انفسهم بطَنُونَ بِاللهِ عَبْرَ الْحِقَ ظَنَ الْحَاهِلَيَّةَ بَقُولُونَ هُلَّ لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَرِي لُ إِنَّ الْآمْرَ كُلَّهُ مُنْهُ يُغُفُونَ فِي ٱنفُسِهِمْ مَالْأَبِيدُ وَنَ لَكَ بَفُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الأمرِيْتِي عُمَا فِيلِنَاهُهُ الْفُلُ لَوَكُنُمُ فِي بُنُونِكُمْ لَبَرَدَ الَّذِيرَ كُنْتِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ وَلَبَيْنَاكِي اللهُمَافِي صُدُودِكُمْ وَلِيْحَصَّمَافِي فُلُو بِكُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ بِهِ السَّدُورِ \* انَّ الدَّبِيَ تَوَلَّوا مُنْكُمْ بَوْمَ الْتَفَى الْجَمَّعَانِ الْمَكَا الْمَوَلَّهُمْ

المنابَانُ للشَّاس وَهُدَّى وَمُوخَلَةُ للمُّنَّابِين ﴿ وَلا تَهِمُ وَالْأَهُمُ زَوْا وَالْمُعْزَوْ وَالْمُ الْإَعْلَوْنَ اِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* اِنْ بَسَّ الْمُحَمِّ فَرْحَ فَلَدُسَّ الْقُومُ فَرْحَ مَثْلُهُ وَ الْكَ الْإِلْمُ مُدُاولُهُمَا مِنَ النَّاسِ وَلَبَعْلُمُ اللَّهُ الَّذِينَ امْتُواوَيْفَكُ مَنْكُمْ شُهَدًاء وَاللَّهُ لَا يُحَدُّ الظَّالِمِنَ \* وَلَهُ حَسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْفَى الْكَافِرِينَ \* أَمْ حَسِبْمُ أَرْنَكُ عُلُوا الْبَعَنَةُ وَكُمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ خِلْقَدُ وَامْنَكُمْ وَيَعْلَمُ الْصَابِرِينَ القَدَّكَةُ مِنْسُونَ المُوتَ مِنْ فَيلُ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدَّةَ أَيْفُوهُ وَأَنْتُمُ نَظَرُفِ نَ \* وَمَا المستدالاد أول فلا خلف من قله الرشل الذال مات او في الفليذ على اعظاكُم وَمِنْ بَنظَابٌ عَلَى عَفَيهُ فَأَنْ يَضَّرَاللَّهُ مُثَاكَّر سَجِيرِي اللهُ الشَّاكرين " وَمَا كَانَ لَنَفُسَ أَنْ مُونَ الْأَمَاذُن اللَّهَ كَتَا إَمَا مُو جَالاً وَمَنْ مُودُمُّوا إِللَّهُ مُنا أَوُّنه منها وَمَنْ بُرِدْ تُوَابِ الأَحْرَةُ تُونِه منها وَسَتَجْزِي الشَّاكرينَ ﴿ وَكَابَنْ مَنْ بَي فَانَلَ مَعَهُ رَبُّونَ كَنبِرْفَهَا وَهَنُوالنَّا آسَالِهُمْ في سبل الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَاالْ كَالُواو اللهُ يُعِبُ الشَّابِرِ بنَ \* وَمَا كَانَ فَوْلَهُمُ الْأَآنُ فَالُوادَ بَّنَا اغْفِي النَّاذُ لُو بِنَا وَ السَّامُ الْمِنْ الْوَقِيْتُ آفِدَ النَّا وَ الْمُسْلِّا عَلَى الْمُوْمِ الْكَافِي مَنْ وَالْهُمُ اللَّهُ قُولِ الدُّنْبَاوَ عُنْ تَوْلِ الْاحْرَةِ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْفُ بِنَ \* بِاللَّهُمَا

0

اصَابَنَكُمْ مُصبِيةً فَدَاصَبُنْمُ مِنْكِبِهَا فَلَنْمُ الْيَ هَذَا فَلْ هُوَمِنْ عِنْدِ الْفَسِكُمُ انَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَبِّ عِفَد بِرِ \* وَمَا آصاً بَكُمْ بَوْمَ النَّفَى أَجَمُ عَانَ قِبادُنِ اللَّهُ وَلَيْعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَكِيْعَلُّمَ الَّذِينَ مُافَقُوا وَ فِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ فَانْلُوا فِي سَبِلِ الله أو ادْ فَعُوا فَالْوَالْوَتَعَلَّمُ فَيْالِالْا تَبَعَنَّاكُمُ مُعْلِلْكُفِي بَوْمِتُكِ اَفْرَبُ مِنْهُمْ لَلاجُان بَفُولُونَ بَأَفُواهِهِمْ مَا لَبْسَ فِي فُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِنَا بَكُنْهُونَ \* ٱلَّذَبَنَ فَالْو الإخْوانهُم وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَامَا فُيلُوافُلُ فَادْرَ وَاعَنَ أَنْفُ كُمْ أَلَوْتَ انْكُنْمُ صَادِفِينَ \* وَلَا عُمْ مَنْ الَّذِينَ فَتِلُوافِي سَبِلِ اللهِ آمُواناً اللَّهِ الْمُواناً اللَّهُ الْمُواناً الله المُواناء فَرِحِينَ إِلَانَهُمُ اللهُ مِنْ فَضَاهِ وَبُدِّنَهُ رُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَكُونُو الهُم مِنْ خَلِفِهِمْ الْإِخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا مُعْجِزَ نُونَ \* لَـنَيْسُرُهِ نَسِعْمَةُ مَنَ اللهُ وَفَضْلِ وَالزَّاللَّهُ الْإِنْسَبِعَ آجْرَ ٱلْوُمنِينَ \*آلَةِبِنَ اسْتَجَابُواللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمْ أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِبِرَ آحَدُ وَالنَّهُمُ وَأَنْفُواْ أَجْرُ عَنامٌ ﴿ الَّذِبِينَ فَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدُجَمُوالَكُمْ فَأَخَشُوهُمْ فَزَادَهُمُ إِيمَانَا وَفَالُواحَثُ بَاللَّهُ وَنُعَمُ الْوَكُبُل ﴿ فَأَنْفَكُمُوا سعنة سَ الله و قَفْل لَم بِمُسْهُم سُوهُ و آنَّ عَوْادِ ضُوَّانَ الله و الله وُ و قَصْل عَظيم \* امَّنا ذلكُم الشَّبطالُ الْعَيْفُ أَوْلِنا عَهُ فَالْفَعَا فُوهُم وَ خَافُونِ إِن كُنتُمْ

السَّبِطَانَ بِيعِضِ مَا حَسِبُوا وَ لَفَكَ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهُ عَنْوُدُ حَالَمْ \* بَاآلِيا اللَّهُ مِنَ أَمَنُوالِانْكُونُوا كَالَّدَ مِنْ كَلَّمْ وَادْ فَالْوِالِاخْوَانِهِمْ اذَا مَنْ بُوافِي الْأَرْضِ الأكانواغ في الوكانوا على ماماما تُواقعا فُتلواليَعِمُّلُ اللهُ ذَلِكَ حَسرةً في فَلُو بِهِمْ وَاللَّهُ يُحِيى وَيُمِبِّتُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدمنم لغفر من الله و رَحْمَ خَبُرِمُ الْمُحْمِونَ \* وَكُنُ مُنْمَ أُو فَالْمُ لِإِلَى الله عُنْدُونَ ﴿ فَهَارَحُهُ مِ الشَّالِ اللَّهِ مِ الْوَكْتَ فَظَّاعَلِ عَلَا لَفْكِ لِا نَفْقُ وَامْنَ خولات قاعف عنهم واستغفراته وشاور فم في الأموقاذا عراس فتوكّل عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ يَعِيدُ الْمُؤْكِلِينَ ﴿ إِنْ يَعْمَرُكُمُ اللهُ فَالْفَالِ لَكُمْ وَإِنْ يَعْمَالُكُ فَسَنْ ذَاللَّذَا عِلَيْنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْنُوكُ لِلْفُوسُونَ ﴿ وَما كَانَ النبي أن بَعْلُ وَمَنْ مَعْلُلُ مِلْ إِلَا عَلِيهِ الْعَلْ مَوْمَ الْعَلِمَ عِنْمَ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَا كَتَبَتْ وَهُمُ لِا بِظُلْمَهُونَ ﴿ أَفِينَ البِّعَ رَضُوانَ اللَّهُ كُنَّ بِنَّاءَ استَطَمَّ اللَّهُ وَمَا و مُجَهِّمُ وَيْفُسَ أَلْصِبُرُ \* هُمْ وَرَجَاتْ عِنْدَ اللهُ وَالشَّبْصِينِ مِمَا يَعْمَلُونَ \* لَفَدَّمَنَ الله عَلَى الْوُلْمَانِينَ ادْيُعْتَ فِيهِم لَدُولاً مِنْ ٱللَّهِ مِينَالُوا عَلَيْهِمُ المَانِهِ وَيُوجِيهِمُ وَيُعِلِّهُمُ الْكِتَابِ وَالْمُكُمَّةُ وَإِنْ كَانُوامِنْ فَبْلُ لَفِي صَلال مُبِينِ \* أَوْلَمَا

المرون المرون

0

من خُلْكَ جَانُوا بِالبِينَانِ وَالزُّ بُورَ الكتاب الْمُنبِر ﴿ كُلُّ لَفْسِ ذَا تَفَةُ الْمَونَ وَ النَّا أُوْفِوْنَ أُجُورَكُمْ بُومَ الفيمة فَعَنْ أُرْحَزِحَ عَنِ النَّادِ وَأُدْخِلَ أَكِنَّةَ فَقُدُ فَازَ وَمَا الْحَبُوهُ الدُّنْهِ الْأَمَنَا عَالُغُرُ و ﴿ كُنْبُلُونَ فَى آمُوالُكُمْ وَٱنْفُسُكُمْ وَلَسَمْعَنَّ منَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَابِ مِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اللَّهِ مَنَ أَشْرُكُوا الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِنَابِ مِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْ أَشْرُكُوا الَّذِينَ أُولُوا الْمُعَالِمُ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل وَيُتَغُولُوا فَأَنَ ذَٰ لَكُمنَ عَزُم الْأَمُورِ ﴿ وَاذْ أَخَذَا لَّهُ مِنْا قَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَنَّابَ لنَّيِّنُنَّهُ لِنَّاس وَلَانكُهُ وَهُ فَيَهَدُوهُ وَوَاءَظُهُ وِهِ مِوَانْتُووُ المِثْمَنَّا فَلَهِ لَّا فَيَعْسَ مَا بَشْنَرُونَ \* لِأَعْسَبَنَّ الَّذِينَ بَفْرَ حُونَ بِمَا أَتُوادَ أَعِبُونَ أَنْ يُعْمَدُوا مِنْ اللَّهُ مِعْلَوْا فَالْأَغَ اللَّهُ مُنَاكَم مِفَالَ مِنَ الْعَدَابِ لَهُمْ عَدُابُ البِّي ﴿ وَتَشْمَلُكُ المَّمْ وَانِ وَٱلْاَدُ مِن كَاللهُ عَلَى كُلِّ مَنْمِ عَفَدِيرٌ \* إنَّ فِي خَلْقِ السَّمْ وانِ وَٱلْأَدُّ صَ وَاخْسَلُافِ اللَّبِلِ وَالنَّهَادِ لِأَبْاتِ لأُولِي الْأَلْبَابِ\*ٱلَّذِينَ بِلَنْكُرُ وِنَ اللَّهَ فِهِ إِمَّا وَ فُعُوداً وَعَلَى جُنُو بِهِمْ وَبَيْفَكَّرُ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْإِدْ فِي رَبِّنَامًا خَلَفْتَ لَمِنَ المَاطَلُاسِغِلَاتَ فَعَنَاعَدَابَ النَّارِ \* رَبَّنَاأَنَّكَ مَنْ نُدُخِلِ النَّاكَ فَقُدْ آخُرَ بِتَهُ وَمَا للظَّالِينَ مِنْ آفْصَادِ \* رَبَّنا أَنَّا سَمِعنا مُنادِباً بُنادِى الْدَمِارِ آنَ اسْوَاسِ بَكُمْ فَامَّنَاكَ بَنَافَاغُومُ لِنَاذُنُو بَنَاوَكُومُ عَنَّاسَتُمانِنَا وَتُوفَّنَّا

مُؤْمِنِينَ \* وَلاَيْمُ إِنَّكَ الَّذِينَ لِسَادِ عُونَ فِي الْكُفْرِ اللَّهُمُ لَنْ يَضُرُّو الشَّكَ عُلَّا إِبْ بِدُاللَّهُ ٱلْآَيْءِ مَلَ لَهُمْ حَظَّافِي الْإِخْرِةَ وَلَهُمْ عَدْابٌ عَظِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ اسْتَرَوْ االْكُفْرِ بِالْإِمَانِ لَنْ يَضْرُو اللَّهُ شَيًّا وَلَهُمْ عَذَابْ آلِيمٌ ﴿ وَلَا يُحْسَبَ اللَّهِ إِن كُمْرُدُ ٱلْمَامُلِي لَهُمْ خَبُرُلِا نُفْسِهِمْ المَّامُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ والْمُأْولَهُمْ عَدابُ مُهِينْ \*مَاكَانَ اللهُ لِبَدَدَ الْمُؤْسِينَ عَلَى مَاأَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى بَمَبِزَ الْخَبِتِ مِنَ القلب وما كان الله لبطلعكم على الغيب وَليكِيَّ العُمْ عِلَى الْعَلْبِ وَليكِيَّ الْعُمْ عِلَى وَسُلِمِينَ بَشَنَا مُوَالِمَافَةُ وَدُسُلِهِ وَالْمَانُؤُمُوا وَتَنَفُوا فَكُمْ آجْرُ عَظِيمٌ \* وَلَا يَحْسَبَنَ لَّذِينَ بَعْ لُونَ مِاللَّهُمُ اللَّهُمِ فَصَلِهِ هُوَ خَبِرًا لَهُمْ مَلْ هُوَمَ لِللَّهُمْ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ هُوَ خَبِرًا لَهُمْ مَلْ هُوَمَ لَلْهُمْ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ ما يَعْلُوا به بَوْمَ الْفَيْمَةُ وَيَتَفْسِولَاتْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْفَكُونَ حَبِوْنَ لَقُدْ مَمَ اللَّهُ فَولَ الَّذِينَ فَالْوَالِزَّالِيَّ فَفَرِدُو مَعْنَ آغَيْنًا مُسَنَّكُ مُا فَالْوالْوَافَتَلْهُمْ الأنيباء بَعَبُرِ حَتَى وَتَغُولُ ذُو فُواعَدُابَ الْمَرِيقِ \* ذُلِكَ مِا فَكَمْتَ ابْدِيكُمُ وَأَرْ اللَّهُ لَبْسَ بِظَالُامِ لِلْعَبِيدِ \* ٱلَّذِينَ فَالْوَالرَّ اللَّهِ عَمِدَ ٱلْبِنَا ٱنْ لانْؤُ من لرَّول عَنْ يَأْسَنَا الْمُرْمَانُ لَأَكُمُ اللَّهُ وَفُلْ لَكُ جَالَ أَكُمْ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ الْكِينَات وَمِاللَّذِي عَلْمُ عَلَمَ فَنَلْمُوهُمُ إِن كُنْمُ صَادِفِينَ \* فَأَن كُذَّ بُولَةٌ فَقُدُكُدَّ بَرُسُلْ ( ph

النَّالْمَكَانَ عَلَيْكُم وَفِيا ﴿ وَأَنُوا أَلِمَا مِي أَمُوا لَهُ وَلَا نُتَبِدُّ لُوا أَكْبِتَ بِالْطَّيْب وَلاَنَا كُلُواالمُوالَهُمُ إِلَى المُوالِكُمُ اللَّهُ عَلَانَ حُو بِالْكِبِرَّا \* وَانْ خَفْتُمَ الْأَنْفُ طُوا في ألَّبْنَامِي فَأَنْكُمُ وَالْمَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النَّاكَاء مَنْنِي وَثُلْتَ وَرُّ بِاعَ فَأَنْ حَفْتُمُ اللّ تَعَدُّلُوا فَواحدَ أَوْمُ المَكَ أَيُمَانَكُمْ ذَلكَ آذُرُ الْإِنْمُولُوا وَاتُواالسَّاءَ عَدُ فَاتِهِنَّ المُعْلَمُ عَن شَرِعِمِهُ نَفْسًا فَكَاوِهِ هَنْبِنّا مَرْ بِتَا \* وَلاَنْوْتُواالَّفَعِنَّا مَا فَكَاوَهُ هَنْبِنّا مَرْ بِتَا \* وَلاَنْوْتُواالَّفَعِنَّا مَا المَوْالْكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِينَامًا وَ أَنْ ذُوْهُمْ فِيهَا وَ آكُوهُمْ وَ فُولُوالِهُمْ فَوَلًا مَعْرُدُ فَأَ \* وَأَبْتَلُواْ لَبْنَامِي حَنِّي اذْ اللَّهُ وْالْتَكَاحَ فَأَزْالَتَكُمْ مِنْهُمْ رُسُدَّا فَأَدْ فَعُوا البهم أموالهم ولاناكُ وهااسُل فاحبد اراً أنْ بَصُور اوَمَن كان عَنبًّا فَلْمُسْتَعْفَفُ وَمَنْ كَانَ فَهِمِ أَفَلْمَا كُلُ بِأَلْعَرُو فَ فَاذَادَ فَعَنْمُ الَّهُمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشْهِ دُواعَلَيْهِم وَكُفَى الله حَدِيبًا \*للرَّ خال نَصِيبٌ مِثْ ازَّكَ الْوالدُان وَالْإَفْرَ بَوْنَ وَلِلنَّا الْمَا مَا مَا الْمَالَ لَا الْوَالِدَانِ وَالْإَفْرَ بُونَ مِنَّا فَلَّ مِنْهُ التكثريصيبامقرُ وضا \*واذاحضرالف مة أو لوالفري والبتامي والساكبي مَارْ زُوْهُ مُهُمِّنُهُ وَ وُلُوالَهُمْ فُولاً مَعْرُوفاً \*وَلَيْحَتْنَ الَّذِبِنَ لَوْنُولُولُمِنْ خَلْفِهِمْ خُرِيَّةً ضِعالِفا خَانُوا عَلَيْهِمْ فَلَيْمَظَّ والله وَلَيْفُولُوافَولِاً مَدِيدًا \* انَّ الَّذِينَ

مَعَ ٱلْآيُوادِ \* وَبَيْنَا وَأَمْنَا لَمَا وَعَدُنْنَا عَلَى دُسُلِكَ وَلِأَخْزُ لِمَا بُومَ الْعَلِيمَةِ اللَّ الانْخُلفُ البِعادِ \* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ دُيَّهُمْ أَوَّلِا أَضِبِعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكِي اقَدَانْنِي يَعْضُكُمْ مِنْ يَعْضِ فَالَّذِينَ لِهَاجَرُهِ اقَدَانْخِي جُوامِنْ دَادِ هِمْ قَالُو ذُو ا في سبلي وَ فَاتَلُوا وَ فَتَلُوا لَأُلْقِينَ عَنْهُمْ سَتَّا نَهُمْ وَ لَا دُخِلَتُهُمْ جَنَّا نَعْمُ منْ تَمْنِهَا الْأَنْهَادُ تُوابَّامُ عُندالله وَ الله عَندَهُ حُنْ النَّوْابِ \* الْأَبغُرُّ نَكَ نَقُلْتُ الَّذِينَ كَفَرُدُ افِي الْبِلْدِ \*مَنَاعُ عَلَيلٌ ثُمَّ مَا وَنَهُمْ جَهَمَّ وَيُشْسَ الْهَادُ \* الكن المني الفواد من من من عنها الانهاد خالدين فيها نُزُلِّكُ مِنْ عُندالله وَمَا عِندَ الله خَيْرُ لُلاَّ مِنْ السِّعَ اللَّهُ وَالْمَارِ اللَّهَ اللَّهُ وَمُن ا بالله وما الزل البكم وما أول البهم خاسعين الله المتحكون الباب المعمل الله الولِّنَاكُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنِدُ لَهُمُ أَنَّ اللَّهِ مَرْ الْعَنَابِ ﴿ مَا الْهَا الَّذِينَ الْمُوا السرواو الرواد والطواد الفوالله مَنْ الله المنافية عاقه الرحم الرحيم بالتهاالناس الفواد بكم الداي حكلكم من تفس واحدة وخلق منهاذ وجها وَيَتَّمِينُهُ أَو جُالِاً كَنبِراوَكَ أَنْ أَوَاللَّهُ اللَّهَ الَّذِي لَـ أَتَا وَالْآرَ خَامَ

وَيَعَدُّ حَدُودَهُ مِدْخُلُهُ الرَّاخُالدَّا فِهَا وَلَهُ عَذَاتُ مُهِانٌ \* وَالْلاَئِي مَانْبِنَ اللاحثة مراف المنكم فَاسْتَشْهِدُ واعلَبْهِنَّ آلُهُ بَعَةً منكُمْ فَانْ شَهِدُ وافاً مُسكُوهُنَّا في البيون حتى بتوقيهن الوف أو يَعلَ الله لَهن سبيلًا \* والله ان النالها منكُمْ قَاذُوهُما فَأَنْ لَا بَاوَ اَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا انَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَ حِمّا \* اتَّمَا التُّوبَةُ عَلَى اللهِ للَّهِ بِنَ يَعْمُلُونَ السُّوءِ مِهَالَةَ ثُمَّ بِنُو بُونَ مِنْ فَرِيبِ فَأُولَئُكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلَمَّا حَكَمًّا ﴿ وَلَبْتِ النَّو مَهُ لِلَّذِينَ بَعْمَلُونَ السَّنَات حَنْيِ الْحَاكَ مَنْ أَحَدُ فُم المُوثُ فَالَ اللهِ نَبْثُ الْأَنْ وَلاَ اللَّهِ بِنَ يَمُو تُونَ وَهُمِ كُفَارٌ اوْ لَكُكُ آعُندَنا لَهُمْ عَدالًا اللَّمَا \* إِلاَّ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلُواالنَّاءَكُمْ هَا وَلَا تَعْضَالُوهِيُّ لَتَدُهُبُوابِعْضِ مَاأَنْبِمُوهِيَّ الْإِلَانَ بِأَنْسَ لفاحدَ وسينة وعاشر و هُنَّ المعرف ف قان كَر هُدُوهُن فَعلى آن نَكُر هُوات أَ رَيَعُعُلَ اللَّهُ وَمِخَبِراً كَثِيرًا \* وَأَنْ آرَدُنْمُ اسْتِبْدَ الْ رَقْحِ مَكَانَ زَفْحِ فَالْمِنْمُ احْدُلُهُنَّ فَنُطَادًا فَلَانَا خُدُو امْنُهُ مُثَنَّا أَنَّا خُدُونَهُ بُهُ النَّاوَ أَمَّا مُبِنَّا \* وَكُنِّفَ ٱخْدُنْ وَنَهُ وَقَدُا فَضَلَى بَعُضْكُمُ الْيُ بَعْضِ وَٱخْدَنَ مِنْكُمْ مِبِثَافًا عَلَى بِعُظَّا \* وَالْا لتنكح والماتكم المانون فرمن النستاء الأما فلأسلف أنه كان فاحشة ومَفْتا وسا

بَا تُحْلُونَ آمُوالَ البَيْامِي ظُلْمَا أَمَا مَا كُلُونَ فِي نُطُونِهِمْ نَادًا وَسَبَصْلُونَ سَبِيِّوا \* بُوسِبِكُمُ اللهُ فِي آوُلِادِكُمُ للدُّكُومِيلُ حَظَّ الْأَنْتَبِنَ فَانْ لَنَّ لَـ الْمُقُوقَ اتْمَتَّبِن فَلُّهِنَّ لَانَامَانِرًا يُوَانُ كَانَتُ وَاحدَهُ فَلَهَا النَّسْفُ وَلاَبُوَّ بِمَاكُلُ وَاحد منهماً السُّدُسُ مسَّا مُركًا ان كان لَهُ ولَدُ قَانَ لَمْ بَكُنْ لَهُ وَلَدُو وَرَيْهُ أَبُواهُ فَلاُّمَه النُّكُ فَارْكِانَ لَهُ الْحُوهُ فَالْمُهُ السُّلُصُ مِنْ بَعْدُو صَّهْ بُومِي بِهَا أَوْدَبْنِ أَمَا وَكُمْ وَ ٱبْنَا كُوكُمْ لِانَدُدُ وَ نَا أَيْهُمْ ٱفْرَبُ لَكُمْ لَفَعًا فَرِيضَةً مِزَالْتِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَمَ احْكُمًا ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مِانَّوْكَ أَذْ وَالْحِكُمُ انْ لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُّفَانْ كُانَ مِنْ أَرْكُنُمُ إِنْ لَهُ بِكُنْ لَكُمْ وَلَدْ قَانَ كَانَ كُلُّمْ وَلَدْ قَلْهِ فَي النُّمْنُ مِنْ النَّهُ وَالمُنْ النَّمُ وَلَدْ قَلْهِ فَاللَّهُ وَالنَّمُ وَلَدُ قَلْهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَالْ وَسَبِهِ تُوسُونَ بِهِا أُودَينِ وَانْ كَانَ وَجُلْ بُورَ نُ كَالْأَهُ أَوَ الْمُؤْمَوْلَهُ أَعْ أَوْ أَحْتُ فَلَكُمُّلُ وَاحد مِنْهِ مَا الشَّدُسُ فَانَ كَانُواٱكْثَرَيْنَ ذَٰلِكَ فَهُمْ مُسْرَكَا مُ في الثُّلْتُ مِنْ يَعْدُو صَبَّه بُومِي بِهِ الْوَدِينِ عَبْرِيضَادٌ وَصَّاتُ مَنَ الْمُواللهُ عَلَمْ حَلَمْ \* لِلْكَ عُدُودُ اللهُ وَمَنْ يَطِعِ اللهِ وَرَسُولَةُ لِدُخُلُهُ جَنَّاتَ تَجْرِي الن تعنيها الأنهار خالدين فيهاوذ لك الفوذ العظيم ، ومن بعض الله و رسولة

(

الْمُنْ اللَّهِ مِنْ فَبِلْكُمْ وَبَنُّ وبَعَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ \* وَاللَّهُ بُنِ بِدُانَ يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَبُن بداللَّهِ بن يَتَّعُونَ الشَّهَواكِ أَنْ عَبِلُوامَبُلا عَظِما \* بن بدُ اللهُ أَنْ يُحْفَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْـٰ الْنُصَعِفًا ﴿ بِالَّهِ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الموالكُم بِسُكُم بِالْطِلِ الْآنَ نَكُونَ عِلَا مُعَن زَاض مُنكُم وَلا تَفْتُلُوا أَنْفُكُمُ النَّاللَّهُ كَانَ بِكُمْ وَحِمًّا ﴿ وَمِنْ يَقَعْلُ ذَٰلِكَ عُدُوالنَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّابِهُ نَادًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ بَسِيرًا \*إِنْ تَعْتَنْيُواكِنا ثُرِمانَتْهُونَ عَنْهُ نَكُمْ عِنْكُمْ سَتَالِكُ وَلَدُ خَلُكُمُ مُلْ خَلَاكُمُ مِلْ خَلَاكُمُ مِلْ اللَّهُ عَلَى مَعْضَاكُم عَلَى بَعْضِ للرِّ خَالِ الصِّبْ مَمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُ اللَّهِ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّا لِمُنْ أَنَّا لِمُلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُنْ أَلَّا لَمْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَنَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّ كَانَ بِكُلُّ نَهُ عَلِيمًا \* وَلِكُلُّ جَعَلْنَامُوالِي مِثْانُوكَ الْوالدانِ وَالْأَفْرَ بُونَ الوَالَّذِينَ عَفَدَتْ الْمَالُكُمْ فَاتَّوْهُمْ نَصِيبَهُمُ انَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ مِنْ عَبِدًا \* الرِّجَالُ فَوْالْمُونَ عَلَى النَّامَ عِلَقَضَلَ اللهُ بَعَضَهُم عَلَى بَعْض وَجِنااً نَفْفُ وامنَ الموالهم فَالصَّا عُمَانُ فَالِمَاتُ خَافِظاتُ للْغَبُ بِمِا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي مَنَا فُولَنَا النور في فعظ وفي والمجروفي في الصّاجع و أضر بوفي فان اَطَعْتُكُم فَلا الْبَغُواعَلَبْهِنَ مَسِيلًا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْهِ وَانْ حَفْتُمُ شَفًا فَ بَيْنِهِ مِا فَأَنْعِتُو

مَبِالْا ﴿ حَرَبَ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا لَكُمْ وَيَنَا لُكُمْ وَاخْوَانُكُمْ وَعَمَالُكُمْ وَخَالِانْكُمْ ويتاك الآخ ويتناك الأخت والقائكم اللاني أوضعتكم وأخوانكم من الرَّسَاعَة وَالنَّمَاتُ مِنا تَكُمُ وَرَبِّائِكُمُ اللَّهِ فِي خَبُودَكُمْ مِنْ الْكُمُ اللَّهِ فِي ومعانم بهر فان لم تكونوا و عام يهي فالإجناح عليكم وحادثال أبنا تكم المدين من أَسْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا مِنْ الْالْحُنْةِ إِنْ الْأَمَا فَدَسَلَفَ انَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِمًا \* وَالْفُنْ الْمُ مَن النَّا وَالْمُ الْمُلْكُ أَمُ النَّا مِلْمُ قَالِهُمْ وَأَحِلَّ لكم ماوراء فالم النائمة فوالموالم محصيين عبرما فيهن فعااسة تعلم منهن والوهن اجور هن قريضة والأجناح عكبكم فعالزا ضبغ بسن بعد العريضة آلفه كال علما حكما ومن لم تستطع من كالعلولا أن من ألمسا الوُنسات فَين مُاللَّكَ آجَالُكُم مِن فَسَالكُمُ الوُسنات وَاللَّهُ آعَلَمُ مِاجِناتُكُمُ بَعْضُكُ مِنْ مَعْضِ فَالْحَوْفُ بِالْمِنْ ٱلْلَهِينَ وَالْوَفِينَّ الْخُودَ فِي بَالْعَرْدُوف محصَّاتِ عَبْرَيْ الفَّاتِ وَلِأُمْتَعَالَ آخِدارِ فَالْحِالْحُصِيُّ قَانَ أَنْهِنَ بِعاحَةَ الماتين لسف ماعلى المستناك من المناك فالق لن خيري العنت مِنكُ النافسيرُ واحَارِلُكُمْ وَاللَّهُ عَنُولًا وَجِمْ \* بر بداللَّهُ لِيَانِ لَكُمْ وَلِهَا رَبُّكُمْ

(1)

اللهُ تِيدُو المَاءَقَدُ مِنْ أَلَهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَفُّواغَفُورًا \* أَلَمْ مُّوالِي الَّذِينَ أُونُوا تَصِيبًا مِنَ الْكُنَّابِ بَثْ مَرُونَ الضَّالِلَّةَ وَبُوبِدُونَ آنَ نَصْلُواالَّهِ لَ وَاللَّهُ آعُلَمَ بُآعُكُ آءَكُمُ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلَبَّا وَكُفي بالله نَصِبُّوا \* مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ مَا إِضْعِهِ وَ بَقُولُونَ مَعْنا وعصبنا واسمع غبرمهم وراعنا كباباك يتهم وطعنافي الدبن ولواتهم ظالما المينا واطعنا والسمع والظرنا لكان خبراكهم وافوم والمحق كعنهم الله يَكُفُرِهِمْ فَلَا لُؤُمِنُونَ الْأَفَالِلَّا ﴿ إِلَا أَبُّهَا الَّذِينَ أُو ثُوااً لِكِتَابَ امِنُوا لِمَا تَرَكَا مُصَدُّفًا لِلْاَمَعَكُم مِنْ فَبُلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجِوهًا فَارَدُه اعْلَى اَدْبادِ هَا اَدْرَاعَتُهُم كَ المُنْا أَصْابَ المَّنِ وَكُانَ الْمُوالله مَقْعُولًا \* انَّ الله لاَ بَغَيْر إَنْ إِنْ الله مَقَاوِلًا \* انَّ الله لاَ بَغَيْر إَنْ إِنْسَراكَ به وَبَغُوْمِ أَدُونَ ذَلَكَ آنَ لِنَا أَوْمَنْ لُنُسِلَّ الله فَفَدَا فَتَرَى اثْمَا عَظِمًا \* المُنْوَالِيَ اللَّهِ مِنْ يَرَكُونَ الْفُسَهُ مِلِ اللَّهُ مِنْ يَكَالْمُ وَلا إِظْلَمُونَ فَتِمِالًا الْفُلْكِيْفَ بَهُمُولُونَ عَلَى اللهِ الكَدَبِ وَكَفِي إِهِ أَمُّا مُبِينًا ﴿ أَلُمْ رَالِيَ أَلَدَينَ افْ نُواتَصِبّامِ اَلْكِنَابِ بُؤْمِنُونَ الْجِبْ وَالطَّاعُونِ وَتَغُولُونَ لَّلَهُ بِنَ كَفَرُوا المُؤْلِاءِ أَهَدُ في مِنَ اللَّهِ مِنْ أَمَنُوا مِبِلَّا \* أُولَيْكَ الَّهِ مِنَ لَعَنْهُمُ اللهُ وَمَنْ بَلْعَن

حَكَمَ أَمِنَ آهُلُهِ وَحَكَمَ أَمِنَ آهُلُهِ النَّهُ بِلَا اصْلاحًا بُوَقِيَّ اللَّهُ بِمُنْهُمَّا انَّ اللّه كَانَ عَلِما خَبِيراً \* وَاعْبَدُ واللَّهِ وَلاَنْسَرُ وَلِهِ شَيًّا وَبِالْوَالِمَ بُنِ إِخْدَانًا وبدع الغربي والبنالي والمساكين والجاد ذع الفربي والجناد المثب والصَّاحِبِ الْمِنْبِ والنِّي السِّيلِ وَمَاملكَتْ الْمِنانكُمُ انَّ اللهُ لَا يُعَبُّ مَنْ كَانَ عُمْنَا لِالْتَحْنُودَا \* اَلَّذِينَ بَعِنَا وَنَ مَا مُؤْدِ نَ النَّاسَ بِالْفِيلِ وَبَكْتُمُونَ مَا أَمْهُم الله مَنْ فَضَلِهِ وَآعَتَدُنَا لِلْكَاوِينَ عَلَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالَّذِينَ النَّالِكُاوِينَ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النَّاس وَلا أَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالإِمالِيوْمِ الْاحْرِقِ مَنْ يَكُنِ الشَّبْطَانُ لَهُ فَرِيناً قَالَا فَرِينًا \* وَمَاذًا عَلَيْهِ كَوَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْهَوْمِ الْاحْرِ وَٱلْفَقَاٰ وَاسْتُوا مِنْهُ اللَّهُ وكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلَمِما \* انَّ الله لا بَطَلْمُ مِنْفَالَ ذَدَّ وَالنَّافَ حَسَنَةُ بَضَاعِفُها وبَوْن مِرْلِكُيْهُ أَجْرُ إِعْلِلْهَا \* فَكَمْ فَالْدَاحِثُ الدَّاحِثُ الدِيْ كُلُّ أَمَّةٍ لِتَهِيد وَجِمُنا إِنَّ عَلَى مُؤُلِاً مُنْهِدًا \* يَوْشَد بَوْدَالَه بِنَ كُغَرُدُ الا عَصَوْاالرِّسُولَ لَوَلْسُولِي لِهُمُ الْاَدْ مَنْ وَلَا يَكُنُهُونَ اللَّهَ حَدِينًا \* إِلَيْهَا الَّذِينَ أَمَّوْالا تَقْرَ بُواالصَّلْوَةُ وَأَنْهُمْ كادى حتى مُعَلِّمُ وَلِمَا تَعُولُونَ وَلَاجْنِهِ اللهُ عَامِرِي سَبِيلِ حَتَّى مَعَنَهَ لِمُوا وَالْ كُنْمُ مُونِي أَوْعَلَى مَفْرَادُ جِنَّاء آحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْفَاعْظِ أَوْلِامَ مُنْ الْسَاء

يُولِ وَآبِتَ الْمُنْافِقِينَ بَصْدُ وَنَ عَنْنَكُ صُدُودًا \* فَكَبْفَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ المستة مافكا مَتْ أَبْدِ بِهِمْ ثُمَّ جَالُولَ مَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرُدُ نِااللَّا مُسْأَنَّا وَ تَوْفِيقًا الْ لَيْنَاكَ اللَّهِ مِن يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي فُلُو بِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَفُلْ لَهُمْ فِي الله عِمْ قَوْلًا بَلَبَعًا \* وَمُا اَدْ مَلْنَالِمِنْ وَسُولِ الْالْبُطَاعَ بِاذْنِ اللهِ وَلُوْ اَنَّهُ مُ اذْ عَلَيْهِ وَالْفُهُمُ مِنْ أَوْلَ فَاسْتَغَفَّرُ والله وَاسْتَغَفَّرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ والله مَنْوا بَا رَحِمًا ﴿ قَالُاوَ رَبُّكَ لِالْقُومِنُونَ حَنَّى مُعَكِّمُولَ فَلِمَا سَجَرَ بِبَنْهُمْ ثُمَّ لِأَجِدُ وَافِي السُّهُ مُ حَرَجًا مِنْ الصَّابِ وَأَبْسَالُمُ والسُّلِمَا \* وَلُواللَّ كَتَبْنَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ الفَّ كُمُ الْوَاخِلُ جُوامِنِ دِبَالَكُمْ مَافَعَلُوهُ الْأَقْلِبُلُ مِنْهُمْ قَالُوانَهُمْ فَعَلُوا مَانُوعَظُونَ والصَانَ خَبُرالَهُم وَاسْتَنْ نَشْبِنا \* وَإِذَالْا بَيْنَاهُم مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظْمِاً \* وَلَهِكَ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ اطَّامْ مِنْ مُعْمِياً \* وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَا وَلَتُكَ مَعَ الَّذِينَ العُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّهِ بِينَ وَالْصِيِّدِ بِغِينَ وَالنُّهُ هَالْمَاءُوَ الْصَالِحِينَ وَحُسْنَ او لَيْكَ رَ مِنِهَا \* ذُلِكَ أَلْفَضُلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلَمَ الْهِ بَالْبُهَا ٱلدِينَ آمَنُوا خُلُةُ واحِدُ ذَكُمْ فَانْفِرُ الْبَابِ آوَانِفُرُ وُاجَبِعاً \* وَانْ مِنْكُمْ لَنْ لَبِنْظَتَّنَ فَانْ اصابتكم مصبية فال قَدْ الْعَمَّ اللهُ عَلَى الْدِلْمِ آكُنْ مَعَهُم شَهِبِدًا ﴿ وَكُنْ أَصَابَكُم

اللهُ عَلَىٰ عَيدَلَهُ نَصِبِرًا ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِبُ مِ الْلُكُ فَاذَالْا بُؤُ نُونَ النَّاسَ فَهِبِراً ﴾ أم تمسيد ون الناس على ما أنهم الله من فضيه مَظَدُ البَيْنَا الراهم الكُمَّابَ وَالْعَكُمَةُ وَالْبَنَاقُهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا \* فَيَنْهُمُ مِنْ أَمْنِ مِهُ وَمِنْهُمْ مِنْ سَدَّعَنَهُ وَكَفِي يَمِيَنُّمُ مَهِ رَأَ \* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وِ الْإِلْمَانَا مُؤْفَ نُصْلِيهِمْ نَادَّ الْكُلُّمَا تَضَجَّت الملود في مَذَ لَا أَهُم جَلُودًا عَارِهَا لِلدُو فُواالْعَدَابَ إِنَّالَةُ كَانَ عَزِيزًا حَكِمًا \* وَالَّذِينَ أَمَنُواوَعَمَلُواللَّهُ الْحَالِ مَنْ خَلْهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِنْ تَعْنَهَا الْإِنْهَادُ خاللبين فيها أَيْدَ الله مِها أَذُ والع مُعلَقَى أَوْ تُلْحَلُهُمْ طَلَّا ظَالِهِ اللَّهِ انَّ اللَّه بأمركم أن فؤدا الأمانات الى آهاهنا والحاسكم في أن النَّاس أن تَعْكُمُوا بالعَدُل أَنَّ اللَّهُ مِنَا لِمُعَلِّكُمْ مِهِ أَنَّ اللَّهُ كَانَ مَعِنَّا بَصِيرًا ﴿ إِلَّهُمَا الَّهِ مِنْ المَثُوا الطبعنواالله واطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالناتشاد عنم ويتنبي فردوه إلى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْمُ نُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاحْرِدُ لِلَّهُ خَبُرُو ٱلْحَسَنُ الْمَافَ بِاللَّهِ ٱللَّهُ وَإِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُ وِنَ آنَتُمُ أَمَنُوا عِالْمُولَ الْكُ وَمَالُولَ مِنْ فَعِلْكَ بْرِ بدُونَ أَنْ بَعَاكَمُ وَالِيَ الظَّاعُونِ وَفَدَا مُرُوا أَنْ بَكُفُرُ والِمِ وَبُرِ بدُ النَّيْطَانُ آنَ بِشِنَّاهُمْ ضَالَالًا بَعِبِداً وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُولَ اللَّهُ وَإِلَى

(17)

مِنْ سَبِيَّةَ وَمِزْ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الله لْرُسُولَ قَفْدُ ٱطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ نُوَ لَى فَمَا آدُ سَلْنَاكَ عَلْبِهِم حَفِظًا \* وَبَفُولُونَ طَاعَةُ فَاذَابَوَ وَامِنْ عِنْدِكَ بَبَّتَ طَا تَغَانِمنَهُم غَبُوالَدَيْ تَفُولُ وَاللَّهُ بِكُنْب الْمِينُونَ فَاعْمِضَ عَنْهُمْ وَنُوكُلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِلَّا ﴿ أَفَلَا بَنْكُمُّونَ الدُّانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عَنْدِغَهُ إِللهِ لَوَجُدُ وانبِهِ اخْتَلافاً كَتْبُوّا \* وَاذَاجَاءَهُمْ للرَّيْنَ ٱلْأَمْنِ آوَالْغَوْفِ آذَاعُوابِهِ وَلَوْرَ دُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالِي أُولِي ٱلْأَمْرِ منه لعلمة ألَّه بن تستبطونه منهم وَلُولا فَضَلَ الله عَلَيْكُم وَوَ حَمْنَهُ لَا تَبِعِنْم التَّبِطِانَ الْإَفَلِيلاً فَفَانِلُ فِي سَبِيلِ اللهُ لِأَنْكَلَّفُ الْإِنْفَ كَ وَحَرْضِ أَلُوُّمِنِينَ عَى اللهُ آنَ بِكُفَّ مِاسَ أَلَهِ مِن كُمَّ وُواوَ اللهُ آسَدُ مِأْسًا وَٱسْدُنْ مُلِلَّا \* مَنْ النعع شفاعة حسنة بكن له نصب منها ومن تشفع شفاعة سبعة بكن له ولل سِهُاوَكُانَ اللهُ عَلَى كُلِّ مِنْهِ عِنْهُمَا \* وَإِذَا تَحْبُهُمْ بِنَعِبَهِ فَعَبَوْ إِلَّهُ صَنَّ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهُ النَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَعْ عِجْسِيًا \* ٱللهُ لِالْهَ الْإِهُوَلَيْجِمَعَنَكُمْ إلى بَوْم الْفِيمَةُ لِادَبْبِ فِيهِ وَمَنْ آصُدَفُ مِنَ اللهِ حَدِيبًا \* فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنَا فِفِينَ فَيُتَبْنِ وَاللَّهُ أَدْكَهُمْ مِنا كَنُواانُر بِدُونَ اَنْ نَهُدُو امَنْ آخَلَ اللَّهُ وَمَنْ بُضْلِ اللَّهُ

الْفَشْلُ مِنَ اللَّهِ لِمُفُولَنَّ كَانُ لَمُ نَكُنْ بِسُكُمْ وَبَسِهُ مُودَّةً بِالْلِيْفِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَافُود فَوْدَا عَظِمِ السَّامُ اللَّهِ اللهِ وَمَنْ لِفَالِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُفْتَلَ أَوْ بَعَلْبُ فَسُوفَ نُؤُنِيهِ أَجْرًا عَظِمًا \* وَمَالُكُمْ المانفانالون في سَبِيل اللهِ وَالْمُسْتَفَعَهِ بِنَ مِنَ الرِّجُالِ وَالنَّسَاءَ وَالْوَلْدُانِ الَّذِينَ بَفُولُونَ رَبُّنَا أَحْرِجُنَامِ فَعَانِهِ الْقَرِّيةَ الظَّالِمِ أَهُلُهَا وَأَجْمِلُ لَنَامِنْ لَكُنْكَ وَ لِبًّا وَاجْعَلُ لَنَامِنَ لَهُ لَكَ تَصِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ أَمَنُواْ بِفَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلذِينَ كَغَرُهُ الْفَاتِلُونَ فِي سَبِلِ الظَّاعُونِ فَقَاتِلُوا أَوْلِهَا مَالتَّبْطُانِ انَّ كَبْدَ التَّبْطُان كَانَ صَعِمًا \* المُنْزَالِي الَّذِينَ فِلَ الْهُمْ كُفُوا الْدَبَكُمْ وَ ٱلْمِمُوا الصَّلُوةَ وَ اللهِ الزَّكُوهُ قَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْعِنَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُالُ الْمُعْمِمُ عَنْدُونَ النَّالَ كَفَيْهِمُ الْعِنَالُ الْمُالُواتُمَا خَنْبَةَ وَفَالُوادَ بَبِالْمُ كُنْبَ عَلَيْنَا الْفِأَلَ لَوْلِا أَخْرِنَا إِلَى آجَلَ فَرِيبِ فُلْ مَنَاعُ الدُّنْبَاقَبِلُ وَالْاحِرَةُ عَبُرِلِيَ اللَّي وَلا تُطْلَمُونَ فَبِيلًا \* أَبِمَا لَكُونُو ابْدُدِ كُكُمُ الموت والوائم في الوج مُسَدّة وان نصبهم حسنة بقولوالهن ومن عندالله وَإِنْ تَصِيهُمْ سِينَةُ ضُولُوالْمَدِيمِينَ عِنْدِكَ فُلْكُلِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ الْفَوْمِ لِا بَكَادُونَ بَعَنْهُ وَنَ حَدِيثًا \* مَا آصَابِكَ مِرْحَيِنَهُ فَمِنَ اللهِ وَمَا آصَابِكَ

Leci

عَدْالِاعظِما \* إِللَّهُ اللَّهُ مِنْ المنوالد اصْرَبْنُمْ فِي سَبِلِ اللهِ صَبَبُولُ وَلا تَعُولُوا لَنَ ٱلْفِي الْبُكُمُ الشَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا لَبْنَغُونَ عَرَضَ الْحَبْوِةِ اللَّهُ بْهَافَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَتْبِرَةُ كُذَٰ لِكَ كُنْمُ مِنَ فَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَبْكُمُ فَتَبَنَّا وِالنَّ اللَّهُ كَانَ لِمِأَنْسَلُونَ خَبِراً \* لِأَبُنتُومِ الْفَاعِدُونَ مِنَ الْوُمنِينَ غَبُراوُلِي الضَّرَدِ وَالْجَاهِدُونَ ي مبيل الله ما موالهم و اَنفُهم مَضَّل الله أَلْجُاهد بن باموالهم و اَنفُهم على الفاعد بنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَاللهُ الْمُسْنِي وَفَضَّلَ اللهُ الْخُالِمِد بنَ عَلَى الْفَاعِد بنَ اَحْرَاعظماً \*دَرَجان منْهُ وَمَعْفَرَةً وَرُحَةً وَكَانَ اللهُ عَنُورًا رَحِبًا \*انَّ الَّذِينَ نُوفَتُّهُمُ الْلَازِّكَ فَ ظَالِمِ الْفُرْسِمُ فَالُوافِيمَ كُنْنُمُ فَالْوَأَكْنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الآرض فالواالم نكن أرُض الله واسعة فَنْهَا جرُو البها فَأُولَنْكُ مَأُ ولهُمْ جَهِمَّ وَسَاءَتْ مَصِبِراً \*الاَّالُهُ مَنْ عَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءُ وَالْولِدَانِ لِأَسْتَطِيعُونَ حِبْلَةً وَلَا بَهْنَدُونَ سَبِلاً \* فَأُولَنَاكَ عَسَى اللهُ أَنْ بَعَفُوعَتُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا اللهِ وَمَنْ إِنها حُرِ فِي سَبِلِ اللهِ يَعِدُ فِي الْأَرْضِ مُواغَماً كَنْ إِلَّ وَسَعَةً وَمَنْ يَغْرُجُ مِنْ سَنِهِ مُهَاجِرًا إِلَّى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ بُدُرِكُهُ أَلُونُ الْمَدُولَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله وَكُانَ الله غَنُورَ ارَحِمًا ﴿ وَاذَاضَرَ أَنُّمْ فِي الْأَرْضِ

الْقُلُ جَمَالَةُ لَسِيلًا ﴿ وَدُوالَوْنَكُمْ أُونَ كَمَا لَهَرُهُ الْنَكُولُونَ سَوّاءً قَالَا تَغَذُوا منهُمْ أَوْلِبَا أَوَكُمْ مُمَّا جِرُوا فِي سَبِلِ اللهِ فَانْ تُولُوا كُمْ أُوفُمْ وَأَفْلُوهُمْ حَبْتُ وَجَدْ مُوْمِهُ وَلا مُنْقَدُ والمِنْهُمْ وَلَيْاوَلا تَصِارًا \* الْاللَّهِ مِن يَصِلُون الى فَوْمُ بَنْكُمُ وَبِّنَهُمْ مِبْنَاكُ أَوْمَانُ كُمْ حَصَرَت صُدُو زُهُمُ أَنَّ بِفُاللَّوكُمُ أَوْ يُفْاللُّوا قُومُهُمْ وَكُونَا ءَاللَّهُ كَالْطُهُمُ عَلَيْكُمْ فَلَغَانَالُوكُمْ فَأَنِ اعْتَرَالُوكُمْ فَأَمْ بِغَاظُوكُم وَالْفُوا البُّكُمُ السَّلَمَ قُمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلًا \* سَغِيدُونَ الْخَرِينَ بُن بِدُونَ أَنْ بأمنوكم وبامنوا قومهم كأماد دوال الاستأرك والباقان كم بعنز لوكم وبالفوا البُكُمُ النَّامَ وَبَصَعَفُوا أَبْدِبَهُمْ فَعَدُّوهُمْ وَافْتَلُوهُمْ حَبْثُ تَنْفَقُوهُمْ وَأَوْلَئُكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلِطَالِكُ بِينًا \* فَمَا كَانَ لَوْسَ أَنْ بَفْتُلَ مُوْسِنًا الْاَخْطَأُومَنَ المُنكَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ وَلَهُ مَنْ مِنْ مِنْ وَرَبُّ أَسْلَمَهُ الْي الْفِلِهِ الْأَانُ بَصَّدُ فُوا النُكانَ مِنْ فَوْمَ عَدْقِ لَكُمْ وَهُولُومٌ فَقَرْ وَدَفَيَّهُ مُؤْمِنَة وَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ منكم وتبتهم مبناق فدبه أسكه الى الهام وتخرير و فية مؤسة فعن كرتجه المُنْهَمَيْنِ مُتَالِعِينِ تَوْ بَعُمْ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيّا حَدِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقُدُلُ مُؤْمِلًا مُنْعَيِدًا أَجْرَ أَوْ جَهَتُمْ خَالِدًا فِيهِ اوَ غَضِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ

مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكُانَ اللهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِبِطًا \* لِمَا أَنْهُمْ عَوْلاً وَجَادَلُهُمْ عَنْهُمْ فِي الْعَبُوةِ الدُّنْافَعَنْ يُجَادِلُ اللهِ عَنْهُمْ بُومَ الفِيهَ أَمْنَ بَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِلاً \* وَمُنْ بَعْمَلُ الواً أَوْبَظُلُمْ نَعْدَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْور الرحما ﴿ وَمُنْ بِكُبُ الْمَافَاتُمُنا بَكْبِهُ عَلَى نَفْ وَكَانَ اللهُ عَلَمَا حَكَمًا \* وَمَن بِكُبِ خَطْبَاةً أَوْ الْمَأْلُم بَرْم المريناً فَعَدَا حَمَّلَ نَهِنَا نَاكَ الْمَا أُسِيناً \* وَلَوْلاَ فَضُلُ الله عَالِثَ وَرَحَنَّهُ لَهُمَّت طَا أَعْدَانُهُمْ أَنْ بُضِلُولَ وَمَا بُضَّلُونَ الْأَانْفَ مِ وَمَا بِضَّرِدَ نَكَ مِن شَمِ عَلَ أَرْلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنَابَ وَالْحُكَمَةَ وَعَلَمَكَ مَالُمْ نَكُنَ نَعَكُمُ وَكُانَ فَصْلَ اللهِ عَلَيْكَ عَظِمًا ﴿ لاَ عَبْرَ فِي كَنْبِرِينَ مُجُولِهُمُ الْأَمْنَ آمَرَ بَصَدَفَة أَوْمَعُرُ فِ أَوْاصَالْح بِينَ النَّاسِ وَمِنْ بِفَعَلْ ذُلِكَ أَبِنَعْنَاءَ مَنْ ضَابَ اللَّهِ فَدَوْنَهِ وَأَجْ اعْظِمًا \* وَمَنْ يُسْافِق الرَّسُولَ مِنْ تَعُدِما نَبَين لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَّعُ غَيْرَسَبِ لِالْوُمنينَ الْوَلَمْ الْوَلِي وَنْصَلِهِ جَهَنَّمَ وَكَاءَتْ تَصِيرًا \*انَّ اللَّهُ لا بَعْفُرَانُ الْمُرَكِّيهِ وَيَنْفُرُ إِلا دُونَ ذَلِكَ لَنْ لَشَاءُومَنْ نُشْرِكُ بِاللهِ فَفَدُ ضَلَّ اللَّابَعِبِدًا \* إِنْ بِدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الْإِلْمَانَا وَانْ بَدْعُونَ الْأَشْطِلَانَامَو بِلِلَّا \* لَعَنَهُ اللَّهُ وَ فَالَ الاَّخِذَنَّ مِنْ عِبْادِكَ نَصِبِاً مَقْرُوضًا \* وَلَا ضَلَتْهُمْ وَلاَ مَبْتُهُمْ وَلاَ مُنْهُمْ

المَلْبُسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ آنَ تَفَصُّرُ السَّ الصَّالِقِ إِنْ خِفْتُمْ آنَ بَعْنَكُمُ الَّهِ بِي كَفَرُوا انَّ الْكَافِرِينَ كَانُو الَّكُمْ عَدُوًّا مُبِيًّا ﴿ وَاذْ أَكْنَتَ فِيهِمْ فَا فَيْتَ لَهُمُ الصَّالُوةُ فَلْنَهُمْ طَلَّا ثُمَّا مُنْهُمْ مَعَكَ وَلِهَا خُذُ والسَّلْحَتَّهُمْ فَاذَاسَجَدُ واَفَلَتِكُونُولُمْن وَ وَالتُّكُمُ وَلْمَاكِ طَالَعَةُ الْخُرِي لَمْ إُصَلُّوا فَلْبُصَالُوا مَعَكَ وَلْبَا خُذُواحِدُ وَهُمْ وَأَسْلَحَتُهُمْ وَدَّالَهٰمِن كُفَرُهِ ٱلوَتَعْفَلُونَ عَلَ ٱلْحَدَكُمْ وَآمَنعَتُكُمْ فَمِبَلُونَ عَلَيْكُمُ مَبْلَةً واحدَهُ وَلا جُناعَ عَلَيْكُم إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِنْ مَظَرَ إِفَكُنْ مُرْضَى أَنْ تَضَعُوا المَعَدَّةُ وَخُدُهُ واحد وَكُمُ إِنَّ اللهُ أَعَدَّ للْكَافِينَ عَذَا بِأَمْهِ بِنَا \* فَاذَا فَصَبِهُمُ الصَّلوهَ فَاذْكُرُدُ الصَّفِهِ المَا وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُو بِكُمْ فَاذَا اطْمَانَنْمُ فَأَفْتِمُوا الصَّلوة نَّ السَّالُومَّكُ أَنْ عَلَى الْمُؤْسِنِ كَنْ الْمِلْوَفُونًا \* وَلِاتِّهِمُوافِي الْمُعَالُ الْعَوْمِ اللهِ مُكُونُوانَا لَوَنُ فَاللَّهُمُ بِٱلْوَنَ كَدَانا لَوَنَ وَنَرْجُونَ مِنَ الْعُصْلِلا بَرْجُونَ وَكَانَ اللَّه عَلِمِلَ عَبِمًا \* الْمَا رَكَا الْبُكَ الْكِتَابِ الْمُقَى تَعَكَّمُ بَبْنَ النَّاسِ عِلَا أَذَكَ اللَّهُ وَلَا تُكُنُّ لِلْمَا تُدِينَ خَصِمًا \* وَأَسْتَغُمْ إِللَّهُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِمًا \* وَلَا الدلعن الَّذِينَ يَغْنَانُونَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَانَ خَوْانَا ٱللَّهِ اللَّهِ المنتخفون من الله و المستغفون من الله و هومعهم الديبينون ما لا يرضى

الخار

الْأَنْفُ وَالنُّمِّ وَانْ فَحِنْوادَ مَتَّفُوافَانَّ اللهَ كَانَ مِنا لَعْمَالُونَ خَبِهِ وَالْهُ وَكُنْ تَعْلَمُ عُواانَ تَعَدلُوا بَبِنَ النَّاء وَلُوحَرَّمُ فَالْتَمَالُوا كُلَّ أَلَيْلُ فَنَدَدُوهَا كَالْعَلَّفَةُ وَانْ تَصْلِعُوا وَيَتَغُوافَانَ اللهِ كَانَ غَنُورًا رَحِمًا \* وَانْ ابْعَرْفَا بْغَن اللهُ كُلَّامِنْ سَعَنه وَكَانَ اللهُ وَاسْعَا حَكِمًا \* وَشَمَّا فِي الَّهُ مُواتِ وَمُا فِي لَاَّدُ صَ وَلَفَدُونَ مِنَا الَّذِينَ اوْ نُواالكَمٰنابَ مِنْ فَيلَكُمْ وَالْباكُمُ آنِ اتَّفُوااللَّهَ مَانُ نَكُفُرُ وَافَانَ تُصْمَافِي السَّمُوات وَمَافِي الْإَرْض وَكَانَ اللَّهُ عَبًّا حَبِدًا \* وَلَهُ مَا فِي الشَّمُوانِ وَمَا فِي أَلاَ رَضِ وَكَفَى مِاللَّهِ وَكَبِلَّا \* إِنْ بَنَا أَبُدُ هِبُكُمُ آبِهُما النَّاسُ وَبَأْنَ لِياخَرِينَ وَكُانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَدِيرًا \*مَنْ كَانَ بُو بِدُ قُوابَ لَّدُنْافَعِنْدَ اللهُ تَوَابُ الدُّنْاوَالاِخْرَةِ وَكَارَ اللهُ مَعَابِصِبِرا \* بِالْبِهَاالَدِينَ لْتُوالُونُوافَوْلِمِينَ وَالْفُطِشُهِ مِنْ الْمُصَالِقَةُ وَلَوْعَ لِيَالِفُ كُمُ الْوَلْدِ إِنْ وَالْآفَرَ بِينَ النَّبِكُنْ غَنِّمًا أَدُ فَهُبُرِ لَغَاللهُ أَدْ لِي بِهِمِنا فَلاَنْتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعُدلوا وَ أَنْ نَلُوفِ أَوْتُعُرِّضُوا فَأَرَّاللهُ كَانَ مِأْتَعُمْ لَوْنَ خَبِيراً \* إِلَّا أَيُّهَا اللَّهِ مِنَا السُّوا مالله وَرَسُوله وَالْكُتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْكَتَابِ الَّذِي أَنْزِلُ مِنْ فَبَلُ وَمَنْ بَكُفْرُ الله وَمَلَائِكَنه وَكُنبه وَ دُسُله وَالْبَوْمُ الْإِخْرِفَقَدْ صَلَّى ضَلَالاً بَعِبدًا \*اتَّ

فَلْبِينَكُنَّ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مُرتَّهِم فَلْبَغِيرِنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمِنْ يَفِّفِذِ الَّذَ بِطَانَ وَلَيَّا مَنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ حَسِرَ خُسِلِنَا مُسِنَا \* يَعَدُ هُمْ وَيُسَعِّمُ وَعَابَعَدُهُمُ الشَّبُطَانُ اللُّاغُرُورًا \* اوْلَتُكَمَّاوُلَهُمْ جَهِمْ وَلاَيْعِدُونَ عَنْهَا تَعْبِصًا \* وَالَّهِ بَنْ أَسُوا وعَمَلُواالصَّالِحَانِ سَنُدُخِلُهُمْ حَنَّانِ مَعْرِي مِنْ تَعْنِهَا ٱلآنهارُ خَالدينَ فِيهِنا ابْدَا وَعَدَالله حَنَّا وَمَنَ اَسْدَفُ مِنَ الله فِلا \* لَبْسَ بَامَانِيكُمْ وَالإَامَانِي آهَلِ لْكِنَابِسَ مَعْلَ مُومِّلُهُمْ مِنْ الْمُعَدِّلُهُمْ وُونِ اللهِ وَلَيَّا وَلانصبوا \* وَمَنْ بَعْمَلُ مِزَالْصِالْحَاتُ مِنْ ذَكَرَافَانْفِي وَهُومُوُّ مِنْ فَأُولَئِكَ بَدْخَلُونَ الْجُنَّةَ وَلا بِغُلْلَهُ وَمَنْ فَابِراً \* وَمَرْ أَحِلُ دِينا مَنْ اللَّهِ وَجَهَا لِلْهُ وَهُو مُعْلَى وَالْبُعْ مِلَّةَ ٱلرُّهِ مِ حَنِهَا وَالْعَدَالَةُ الرَّاهِمَ خَلِيلًا ﴿ وَتَصْمَا فِي النَّمْ وَابْ وَمَا فِي الأَدْ صْ وَكَانَ اللهُ كُلِّ مَنْمِ مِنْمِ عِلَّا \* وَ لَـ مَكُنَّهُ مِنْكُمْ أَلْهُ لَفُنْهُ كُمُّ بِهِن وَمَا يُنكَى عَلَيْكُمْ فِي الكِمَابِ فِي بَنامَ النِّكَاءِ اللَّذِي لِانْوَفُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَمَوْعَنُونَ أَنْ تَنْكُمُومُنَّ وَالْمُنْضَعَفِنَ مِنَ الْوَلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوالْلِبَنَامِي بِالْفِيطِ وَمَا نَفَعَلُوا مِنْ خَبْرِ فَانَ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَانِ الْمُؤَّاةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلُهُا فنونا أواعراضا فلأجناح فلبهما أزنض لمابينها المكاوالفلم خبروا حضرب

وَٱخْلَصُوادِ بِنَهُم للهِ فَأُولِئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ بِوَّتِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ اجْرًا عَظِيمًا \* مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَدُ ابْكُمُ إِنْ شَكَرُتُمُ وَ آمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ سَاكِرًا عَلِيمًا \* لأَيْحُبُ اللهُ الْمُعَمَّى النَّوْمَ الْفُول الْأَمَنَ ظُلْمَ وَكُانَ اللهُ مَمِعًا عَلَمَا \* انْ مُلْدُو احْبِرًا أَوْنَغُفُوهُ أَوْنَعَفُواعَنْ أَسِوَ فَأَنَّ الله كَانَ عَفُوًّا فَدِبِرًا \* إِنَّ الَّذِبِنَ يَصَعْفُرُ ونَ بِالله وَرُسُله وَبُن بِدُونَ آنُ بِقَرَّ فُو اَبَيْنَ الله وَرُسُل وَ بَقُولُونَ وَمُن بَعْض وَ نَكُورُ بِعَضْ وَبُوبِدُ ورَآنَ بَعَدُ وابَنْ ذَلِكَ سَبِلًا ﴿ أُولَٰ ثُلَّ مُمُ الْكَافِرُ وَنَ حَقًّا وَآعَتُهُ الْلَكَافِرِينَ عَدَّاباً مُهِبًّا \* وَآلَدِينَ آمَنُوا الله وَدُسُله وَكُمْ يُفَرِّ فُو ابَيْنَ آحَدِمنَهُمْ أُولَيْكَ سُوفَ بُؤْنِيهِمْ أَجُورَ هُمْ وَكَانَ الله عَمُود ألد حمّا \* بَسْتَلُك أَهُل الكناب أَنْ نَهُ لَ عَلْبِهِ مُكِنابًا من السَّمَاء الله ما الوالموسى البرور ذلك فَعَالُوا رَيَا اللهُ جَهْرَةً فَا خَدَنْهُمُ الصَّاعِفَةُ بِظُلْمِهِمُ المُ الْحُلُونِ اللَّهِ لَمِن بَعَيْنَ مَا جَنَّاءَ نَهُمُ الْبِينَاتُ ضَعَوْنَا عَنْ ذَلَكَ وَالْبُنَا مُوسِلي مُلطاناً مُبِيناً ١٠٠ وَرَفَعْنا فَوْفَهُمُ الطُّورَ عِبْنافِهِمُ وَفُلْنالَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنَالَهُمْ لِالْمَعْدُ وَافِي السِّبْ وَآخَدُ نَامِنُهُم مِنْ اقْاعَلْمِ ظَا \* فَمِالَفُضِهُم مِنْ أَفْهُم وَكُفِيهِمْ بِابَاتِ اللهِ وَفَدُّلهِمُ الْأَنْسِنَاءَ يَغَبُرِحَقَّ وَقَوْلِهِمْ فُلُو سُأَغُلُفٌ إِلْ طَبَعَ

اللَّهِ مِن السُّوانُّهُ كَمْرُوانَّمُ السُّوانُمُ كَمْرُوانُّمُ ان هٰا دُوأُكُمْ إِلَّهُ بِكُنِ اللَّهُ لِيَغِمْ لَهُمْ وَلَالِهَدَيَهُمْ سَبِلَّا \* يَتَمَ إِلْمُنَافِئِنَ مَا أَلَالُهُمْ عَدُالْالْهَا \* ٱلَّذِينَ مَعْدُونَ الكافرين الله ويون المؤسين أيستنون عندهم العزة قات العزة العرة العربة وَفَدُولَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنابِ أَنَّ اذا لَمُعْنَمُ اللَّ اللَّهِ بِكُفَّرُ بِهِ الْكَلِّمُ الْمُ إلها فَلا تَفْهُدُ و المعيمُ مَنْي يَغُونُ والله يَحديث عَبْرِهِ الصَّا إِذَّا مُنْلُهُم الَّهِ اللّه إِجامعُ النَّافَ إِنَّ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَّمْ جَبِعًا ﴿ ٱلَّذِينَ بِأُو يَصُونَ بِكُمْ فَانْ كَانَ لَكُمْ فَنَيْ مِنَ الله فَالْوِاللَّمِ نَكُنْ مَعَكُمُ وَالْ كَارَالْكِلْ قَرِينَ تَصِيبُ فَالْوَاللَّم السَّحَوْدُ عَلَيْكُمْ وَتَمْسَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِسِينَ فَاللَّهِ يَعِكُمُ مِنْ مُمْ يُومُ الْفِيمَةُ وَلَيْ يَعْلَى اللّه اللك الرين عَلَى المؤمنان سَبِلا ﴿ اللَّهُ الْمُعْانِينَ لِمَا دَعُونَ اللَّهِ وَهُو عَادٍ عَهُمْ وَإِذَا فَامُوالَى الصَّالِوَةُ فَامُواكُمُ الْيُمْ إِنَّاكُمَا الْمُمْ وَلَا يَمَدُّ كُرُونَ اللَّهَ الْأَعْلِيلًا \* مُتَنَيِّدَ بِينَ بِينَ ذَاكَ الاالِي هُوَ لا والاالِي هُولاً ومَن بضلل الله عَلَى تَجِيدَ للهُ سَبِلًا ﴿ إِنَّالُهُ الَّهِ بِنَ السُّوالِ مَقْعِيدُ الكِلْوِينَ أَوْلَيْنَا مَرْدُونِ نَ أَنُو مِينَ الرُّ بِعَالُونَ أَنْ تَجْعَلُواللُّهُ عَلَيْكُمْ مِلْطَانَالْمِينًا ﴿ أَلِكُنَا لِفَانَ اللَّهُ لَا الْلَّمْ عَل إِنَّ النَّالِ وَ لَنْ تِمِيدَ لَهُمْ مَصِبِّرا \* الْأَالَّذِينَ نَابُوا وَ ٱصْلَعُوا وَاعْتَصَمُّ وابالله

عَلَى اللهُ عُجَّةُ بْعَدُ الرُّهُ لَ وَكُانَ اللهُ عَن يزَّاحَكُمًا \* للكن الله بَنْهَ لما أَنزُلَّ البَّكَ ٱنْزِلَهُ بِعلْمِهِ وَالْلَاَئِكَةَ بُتُهَدُّونَ وَكَفِي اللهِ تَهِيدًا \* انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواعَنْ سَبِلِ اللهِ فَدُضَلُّواضَالْالاً بَعَبِداً \* اتَّ الَّذِبِنَ كَفَرُوا وَظَلَمُوالَمُ يَكُن اللهُ لَبَغُف لَهُمْ وَالْالِبَهْد بَهُمْ طَر بِغَاالْاطْر بِقَ جَهَمْ خَالدينَ فِيهَاأَبِداً وَكُانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ بَاللَّهِ إِلَا إِنَّهَ التَّاسُ فَدَ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْعَقِي مِنْ دَيِّكُمْ الله منواخ برالكُم وَان نَكُف واقالَ شَماني التَّماوات وَالآرْض وَكَانَ الله عَلَمًا حَكُمًا \* بِأَافِلَ ٱلكَنَابِ لِانْغُلُوافِي دِينَكُمُ وَلَاتَفُولُواعَلَى اللهِ الْآالُحَقّ الْمَالُدِي عِبِسَى ابْنُ مَرْ بَمَ رَسُولُ الله وَكَلَّمَنْهُ اللَّهُ مَرْ بَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ قَالْمُوالِماللهُ وَرُسُلِهِ وَلا تَفُولُوا مَلْنَهُ أَنْتَهُ واخْبِرا لَكُمْ المَّاللهُ واحدُسْجَانَهُ أَنْ بَكُونَ لَهُ وَلَدُلَّهُ مُنافِى التَّمْوَاتِ وَمَافِى الْآرُضِ وَكَفَى الله وَكِلَّا \* لَنَّ لِسُتُكُفَ الْمَدِي آنَ بَكُونَ عَبْدالله وَلِالْمَالَاثُونَكُ الْفُرَ يَوْنَ وَمَنْ يَبْسَلُفُ اعَنْ عِنادَنِهِ وَبَنْ يَكِيرُ فَسَجَنْهُ وَهُ البَّهُ جَبِعًا \* قَامَّا الَّهِ بِنَ امَنُوادَ عَملُوا السَّالِحَانَ فَهُوَقَيْهُمُ أَجُورَهُمُ وَبَوْ بِدُهُمُ مِنْ فَضْلِهِ وَآمَّاللَّهِ بِنَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْنَكَ مَرُوا فَبْعَدَ بِهُمْ عَنْ ابْأَالَهَا وَلاَيِّدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَبَّا وَلا

الله عَلَيْهَا بَكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْأَفَلِهِ لاَ \* وَبَكُفُرِهِمْ وَ فَوْلِهِمْ عَلَى مَرْ بَمْ بَهْنَا عَظِمِنا ﴿ وَفَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْمَنَا الْسَبِي عِبْسَى ابْنَ مَوْ بَمْ وَسُولَ الله وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ نُبِيَّهَ لَهُمْ وَانَ الَّهِ بِينَ الْحَسَلُقُوا فِيهِ لَغِي شَكْ مِنْهُمْ اللَّهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم الَّا اتَّهَا عَالِقًانَ وَمَا قَتْلُوهُ بَعْبِنَا بَلُ رَفَّمُهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَز يرَّا حَكَمًا ﴿ وَانْ مِنْ آهُلِ الْكَتَابِ الْأَلَوْمَ مَنَ مَ فَبُلِ مَوْنِه وَ بَوْمَ الْفَيْمَةُ بَكُونُ عَلَيْهِم مَه بعدا اله فَغَلْلُم مِنَ الَّذِبِرَ لِهَا فِي وَاحْرَبْنا عَلْمِهِمْ طَبِياتْ أُحلَّتْ لَهُمْ وَيصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيل الله كَنبِرًا ﴿ وَاخْدُهُمُ الرِّ بُوافَ فَدُنْهُ وَاعَنْهُ وَاكْلُهُمُ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَاطِل وَآعْتُ لَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِنْهُمْ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَالْوُ مِنُونَ الْوُمنُونَ عِلَا أَنْزِلَ البَّكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَلْلَّكُ وَأَلْفِي مِنَ الصَّلَّوةَ وَالْمُؤْتُونَ التَّلُونَوْالُوْمُنُونَ السَّوَالِيوْمِ الْاحِرِ أُولِيْكَ مَنْ فِيهِمَ أَجْرَا عَظِيمًا \* أَنَّا أَوْ حَبِينا البَكْ كَاأَوْ حَبْنَالِي نُوح وَالنَّبِينَ مَن بَعْدُهُ وَأَوْ حَبْنَالِي الرَّفِيمَ وَأَمْلُعِيلَ وَاسْطِيَّ وَبَعْفُوبَ وَالْإَسْاطُ وَعِسِي وَابُّوبَ وَلُونِسَ وَعَرُونَ وَسَلَّمَانَ وَالْبَيْنَادَاوُدَوَ بُورًاوَ رُسُلاً فَدُ فَصَصْنَاعُمْ عَلَيْكُ مِنْ فَبِلْ وَرُسُلالُمْ نَفْصَصِيهُمْ إُعْلَيْكَ وَكُلُّمُ الْمُسْوِرِينِي نَكُلِمُا \* رُسُلاً مُبَدِّرِينَ وَيُنْدُو بِنَ لِتُلْأَبِكُونَ لِلنَّاسِ

وَالْوَفُوذَةُ وَالْمُؤْدِيَّةُ وَالْتَطْبِحَةُ وَمَاآكُلَ النَّهُ الْامْاذَ كَانْمُ وَمَاذُمِّ عَلَى النُّصِ وَآنَ ثُنَّتُ عُدُ مُ وَالِالْآذُ لام ذَلُكُم فِ فَ الْبَوْم بِيْسَ أَلَه بَنَ كَفَرُ وَامِنْ دينكم فَلاَ يُخْشُوهُم وَأُخَشُونِ ٱلْبُومِ أَلْمِلْتَ لَكُم دِبِنَكُم قَاتِمَتِ عَلَيْكُم نَعْمَنِي وَدَنْ بِنُ لَكُمُ الْأُسلامَ دِبِنَافَنَ اصْطُرَ فِي مَغْمِصَةَ غُبَرَ مُغَانِف لِاثْمِ فَاتَّاللَّهُ عَنُورٌ وَ حِبْم \* بَشَلُونَكَ مَاذَالُحِلَ لَهُم فُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطِّيْبَاثُ وَمَاعَلَمْمُ مِنَ الْجُواد حُمكَالِبِ نَعَالُمُونَهُ مِنْ مَاعَالَمُهُمُ اللهُ فَكُلُوامِمًا أَمْكُمُ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُوا النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ النَّهُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وطَعَا مُ الَّذِينَ أَوْنُوا الكِنَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَالُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُصْتَاكُ مِنَ الْمُؤْمِنَانِ وَالْمُصْلَانُ مِنَ الَّهِ بِنَ الدُّوالْكِ عَابِ مِنْ فُلِكُم إِذَا النَّهِ مُوفِقٌ فَقُدُ حَبِطَ عَمَلُهُ فَهُو فِي أَلَا خِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ بِأَأَبِّهِ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا الْأَلْمُم الي الصَّلْوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُم وَ ٱبْدِيكُمُ الِّي أَلْرَافِقِ وَالْسَخُوابُرُوْسِكُمُ وَآدُ خِلَكُمُ الِيَ الْكَعْبَ إِن وَانْ لَنتُم جُنبًا فَأَطَّهُ و اوَانْ كُنتُم مُوضَى آفُ عَلَى سفرا وجناء احد منكم من الغائط أولا مسم النساء فلم تجد والماء فنهموا

نَصَبِوا \* بَالْبِهَا النَّاسُ فَلَا جَأْءَكُمْ بُولُهَا نُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَانْ لِنَا الدَّكُمْ نُوكًا أَمِينًا \* فَأَمَّا الَّذِينَ المَنُوايِاللهِ وَأَعْتَصَمُوابِهِ فَسَبْدُ خَلْهُمْ فِي رَحْمَ مِنْهُ وَيُصْلِ وَبَهْدِيمِم البُّهُ صراطاً مُنتَفِيماً \* بَسْتَفْتُونَاتُ فُلِ اللَّهِ بِفْتِهِ كُمْ فِي الْكَلَالَةِ ان المرزُ فَالَتَ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْتُ قَلَهُ اصْفَ مَا أَوْلَةً وَهُو بَرِثُهُ النَّالَمُ بَكُنْ لَهَا اللَّهُ فَان كَانَتَا أَنْنَتُهِنْ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِنْ أَنْزَكَ وَانْ كَانُواا خُوَةً وَجَالًا وَلَنَّاءً فَللنَّاكَ مثلُ حَظَّ الأَنْفُ بِنَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُّوا وَاللَّهُ مِكُلِّ مُعْمِ عَلَيمٌ \* حالفالر تخل أرحم بِالبُّهَا الَّذِينَ المَنْواآفَ فُوالِالْعُلُودِ احَآتَ لَكُمْ بِهِمَا أَلْاَنْمَا مِ الْإِمَا بُعْلَى عَلَيْكُمْ عَبْرَ يُحْلِي الصَّبْدِ وَٱلنَّهُ عُرْمُ إِنَّ اللَّهِ يَكُمُ مَا أُرِيدُ ﴿ إِلَّهُ مَا الَّذِينَ السَّوالِا فَيْ أَوْ عَمَا يُواللُّهُ وَلِمَالِنَّهُ إِنْعَالِمَ وَلِمَالْهَدْ عَ وَلِمَالْفَلَاثُدُ وَلِالْسَ أَلَيْتَ الْحَرَامَ بِمِنْعُونَ فَضَادَمِنْ رَبِهِمْ وَرَضُواللَّهُ الْحَالَمُ فَاصْطَادُو اوَلا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ فَوْمِ آنَ صَدُوكُم عَنِ الْسَجِدِ الْعَرْامِ أَنْ تَعْتَدُ وَالْاَتْعَا وَلُواعَلَى الْلِيّ وَالنَّفُوى وَلَاتَعَارَيْواعَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَنَّفُو اللَّهَ السَّاكَ الْعَابِ حِرِمَتْ عَلَبْكُمُ مُالْمِنْهُ وَالدَّمُ وَكَمْ الْحَاوُ بِوَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُغْتِقَةُ

وَالْمَوْالْ تَقَالُع عَلَى خَنَا تُنْ مِنْهُمُ الْأَقَلِبِلَّامِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالْمَ إِنَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ بِينَ \* وَمِنَ الَّذِينَ فَالْوِالْنَاتَصَادُى آخَذُنَامِ بِنَافَهِم مَسَواحَظًامُ ا وَكُرُوابِهِ فَأَغْرِبُنَا بَبِنَهِمُ الْعَدَاقَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ الْفَهِهَ وَسُوفَ بِنَبِيتُهِم الله مَا كَانُوابِصَنْعُون \* بِاللَّهُ لَلِكَابِ فَكَ جِنَّاء كُم رَسُولُنا بِيبِن لَكُم كَتِبِرَ الْمَاكَنْم عُفُونَ مِنَ الْكِينَابِ وَبِعُفُواعَن كَبِهِ فِلْدَجْنَاء كُم مِنَ الله نُودُ وَكُتَابُ مِبِينٌ \* مَن يه الله من ألبع وضُواته من السَّلم و بغر جهم مرَ الْفَلمانِ الِّي النُّورِ الذُنه وَبَهَدْ بِهِمُ الْي صِراط مُسْتَفْعِ \* لَفَدُكُفَر اللَّهِ مَنْ فَالْواانَ اللَّهُ هُوَالْكَ بُعِ أَمْنُ مَرْ بِمَ فُلُ فَمِنْ عِلْكُ مِنَ اللَّهِ مَنْ أَللُهِ مَنْ أَلْهِ أَنْ إِلْهِ لِكَ الْمِسِمِ أَبْنَ مَرْ بَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْإِدْ ضِ جَبِعًا وَشِهِ مُلْكُ اللَّهُ مُوانِ وَالإَدْضِ وَمَا بَبْنَهُمُ الْمُعْلَى مَا بَسْنَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُولِ مَنْ وَفَالِنَ اللَّهُ وَفَالَتَ الْبَهُودُوَ النَّصَالُ يَ مَنْ أَبْنَا وَ الله وَأَحْدَاقُ وَفُلْ فَلَمْ بِعَدْنِكُمْ بِدُنُو بِكُمْ مِلْ اللَّمْ لِشَرْبِينَ خَلْقَ بِغَفْرِ إِنْ لِكُنَّاء وَبِعَدْنُ مِن يَصْلَاءُ وَلِللهِ مُلْكُ السَّمُ وَانِ وَأَلِأَدْ ضِ وَمُلَبِنَهُمُ اوَ البَّهِ الْصَبِي المُفْلَ الكنابِ فَدُجِنَاء كُمْ دُسُولُنا المِينَ لَكُمْ عَلَى فَثْرِةِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَغُولُوا الماجناء فامن تشهرو لاندبر ففدجناء كم بشبرو تدابر والله على كل شرع فعير

مَعِيدًا طَبِينًا فَالْمَسْفُوا بِوُجُولِهِ كُمْ وَأَبْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لَيَعَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُو بِدُلْنِطَةٍ كُمُ وَكُنِيمٌ نِعِيَّتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ نَشَكُوْنَ \* وَاذْكُرُوا نعنة الله عَلَبْكُمْ وَمِنْ أَفَهُ الَّذِي وَ الْفَكُمْ مِهِ إِذْ فُلْنُمْ مَدِعَنَا وَ الطَّعْنَا وَ الْفُواللَّهَ إِنَّ الله عَلِيمُ بِينَانِ الصُّدُونِ ﴿ إِلَّهِ مَا أَبُّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا فَوْ السَّفَ اللهِ مُنْهَا أَ بالسط والأبيري كم مُنسَان وَوم عَلَى أَن لاتعه دلوااعُد لوافعوا فرب النَّفوي والتَّفُوااللهَ اللهَ عَبِرُ عَالَعُمْلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَنُواوَعَمَلُواالشَّا عَاب لَهُمْ مَعْفِرةُ وَآجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَعْرِقِ الْوَكُنَّ بُوالِمَا لِمَا أُولَنَّكَ أَضْعَابُ الْجَعِيم اَلِهُا الَّهُ بِنَ امْنُوااذُكُولُ انْمُكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْدُهُمْ فَوْمُ انْ يَسْطُوا الْبُكُمْ ابْدُيَّهُمْ وَكُفَّ الدِّبَهُمْ عَنْكُمْ وَأَقُّوا الْشُوعَلَى اللَّهِ فَلْبَتُوكُلِّي الْوُمِنُونَ ﴿ وَلَقُدْ الْحُدَاللَّهُ مِنَاقَ مِنْيَ الْمِرَاكِلَ وَيَعَمَنُنَامِنَهُمُ افْتَى عَتَرَافَيَهُ وَفَالَ اللَّهُ الْيُحَاقِيمَ عَكُمْ لَتُنْ مردة الشَّالِيَّةُ الرَّيِّةُ الرَّيِّةُ السَّامِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ فَعَتْمُ الصََّالِوَةِ وَالْهُلُمُ الرِّيِّوْةِ وَالسَّلْمِ وَسِلِّي وَ عَزْلِهِ مَوْمَ وَٱفْرِضَتُمُ اللَّهُ فَرِفًا لقرن عنكم سالكم والأدخلنكم جناب تجري س تعنها الآنهااو مَنْ أَفْرُ بَعْدُ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَواء السَّبِلِ \* فَهَا لَقَضِهِمْ مِنْا فَهُمْ لَعْنَاهُمْ وجعكنانكو بقم فاسبة بحرفون الكلم عن مواضعه وتسواحقا ما ذكر وايه

الْعَاسِ بِنَ \* فَبِعَتَ اللَّهُ غُر إِبَّا بَعِتُ فِي ٱلأَدْ ضِ لِبُرِيَّةً كَفَّ بُوادِي سَوْاةً آخيه فاللاف بلنى اعجز ت أن أكون مثل لهذا الغراب فأذار ي سُواة أخي فَأَصْبَحِ مِنَ النَّادِمِينَ \* مِنْ آجُلِ ذُلِكُ كَنَانُنَاعَلَى بَنِي إِنْ الْبُلَ أَنْهُ مَنْ فَتَلَ لَقُ النَّاسِ جَبِعاً وَمُ الدِّفِي أَلاَّ رُضِ فَكَاتُّما فَنَلَ النَّاسَ جَبِعاً وَمَنْ آحْبا ها فَكَاتُّما أَحْبَاالْنَاسَ جَبِعَاوَ لَفَدُ جِنَاءَتُهُمُ رُسُلُنا الْبَيْنَانِ ثُمَّ انَّكُنبُوامِنْهُمْ بَعْدَ ذَلَتَ اللادْ صَلَهُ رُونَ \* أَمَّا جَزْ أَوَّا أَلَهُ بِي يُعَادِ بُونَ اللهُ وَرَدُّ و لَهُ وَبَعُونَ في الْأَرْضِ فَادَّاآنُ بَعَتَلُواآدُ بُصَّلَبُواآدُ نُعَطَّعَ أَبْدِ بِهِمْ وَآدُ جُلُهُمْ مِنْ خلاف الْدُبْنَعُوامِنَ الْإِرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِرْتُ فِي الدُّنْبَا وَلَهُمْ فِي الْإِحْرَةِ عَذَابٌ عَظيم الَّاالَّذِينَ نَابُولِمِنْ فَبُلِ آنُ نَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعَلَمُوآاتَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيْم ﴿ إِمَّا أَبُّهَا الَّهُ بِنَّ أَمَنُوا أَتُّهُوا اللَّهُ وَ أَبْنَغُوا لِبُهُ الْوَسِلَةَ وَجَاهِدُ وافِي سَبِله لَّعَلَّكُم مُفْلِحُونَ انَ الَّذِينَ كُفَرُ الْوَانَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِعًا وَمُنْكُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا مِهِ رَعَانَ اب بَوْمُ الْفِيمَةِ مَا أَنْفِيلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاتْ البُّمْ \* بُو بدُونَ اَنْ يَغُرُّ جُواسَ النَّاد وَمُافَعُم خِنْ وِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُفَيِّم \* وَالثَّادِ فَ وَالسَّادِ فَهُ فَأَفْطَعُوا المديهما جراء ماك الكالامن الله والله عزيز حكم \* فَمَن نابِ مِن بَعْد

وَالدُفَالَ وَمِي لِفُولِهِ إِنْ وَمُ اذْكُرُو الْعُمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اذْجَعَلَ فِكُمْ آنْبِياً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَالْكُمْ مَالَمْ بُؤُنِ آحَدًا مِنَ الْعَالَةِينَ \* بِأَفَوْمِ ادْخُلُوا الْإِذْ مَرَ الْفَدَّ مَنَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَالْأَرْنِدَ وَالْمَانِدَةُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمَانِدَةُ فَالُوا بِامُوسِي إِنَّ فِهِا فَوَمُا جَبَّادِينَ ﴿ وَإِنَّالَ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخُرُ جُوامِنهِ الْفَاتَّادُ اخِلُونَ \* فَالَ رَجُلانِ مِنَ اللَّهِ مَا يُعَافُونَ ٱلْغُمَّ اللهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُواعَلَيْهِمُ الْبِالِ فَاذَادَ خَلْمُوهُ فَانَّكُمْ غَالِمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوالْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* فَالْوَابِالْمُوسِي الْأَلْزِنْكَ خِلْهَ أَلَاكُ أَمَا ذَامُوا مِهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ وَقَابُكُ عَنَا لِلا الْأَلْفِينَا فَاعِدُونَ \* فَالَ وَيَ إِنِّي لِالْمَلِكُ الْأَنْفُ مِ وَأَخَى فَأَفْرُ فَي مِنْنَا وَعَبِنَ الْفُومِ الْفَاسِطِينَ فَالْ قَالَهَا حَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَذْ تَعِبِنَ سَهُ بَنْبِهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلْنَاسُ عَلَى الْفَوْمُ الْفَاسِفِينَ \* وَالْلُ عُلْبِهِمْ بَالَّبِنِي أَدْمَ بِالْحَقِّ اذْفَرَ الْفُرْمَانَا وَعُفِلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكُمْ مُنْفَيِّلُ مِنَ الْاَخْرِفَالَ لَاَ فَتُلْسَكُ فَالَ إِنَّمَا مِنْفَلِ السُمن الْمُهِينَ لَيْنَ لَـُكُلِّكَ إِلَيْهُ لِكُولَةُ لِمُعَنَّلُنِي مَا أَنَالِهِ السَّاسِطِيدِي ٱلْإِلْكَ لِاقْتُلْكَ إِلَى آخَافُ اللهُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أَرْ بِعِدُ أَنْ تَنْبُوءَ مَانِي وَآفَاتَ عَنَكُونَ مِزْ أَصْحَابٍ النَّاوِدَ ذَالِتَ عِزَ آوَ الظَّالِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْ فَتَلَ آخِيهِ فَتَنْلَهُ فَأَصْبِحِ مِنَ

مُا النِّزِلَ اللهُ فَاكُ لَتَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ \* وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس وَالْعَبِنَ الْعَبِنَ وَالْإِنْفَ الْإِنْفَ وَالْأُذُنَ الْاذُن وَالسِّنَّ السِّنَّ وَالْجُرُوحَ فطاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوكَفَّا وَ أَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَعَكَّمْ مِنْ النَّزْلُ اللَّهُ فَا ولئكَّ هُمْ الظَّالُونَ \* وَفَقَّبْنَاعَلَى اثار هِمْ بِعِبْسَى ابْن مَنْ بَمَصَدْ فَالِالْبَنْ بَكُ بُلمِنَ التَّوْلُ مَ وَالْبَنْاهُ الْانْجِبِلَ فِهِ مُفْدَى وَنُولُ وَمُصَدِّفًا لِمَابَنَ بَكَبْهِ مِنَ التَّوْلُ مَ لَمُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُنَّعِبِنَ \* وَلَيَحَكُمُ أَهَلُ الْأَعِبِلِ مِنَا أَذِلَ الله فِيهِ وَمَنْ لَمُ عَكُمْ عِالَوْلَ اللهُ فَاوْلَتُكَ مُمُ الْفَاسِفُونَ ﴿ وَأَنْزِلَنَّا الَّذِاتِ الْكَتَابِ الْحَقِّ ، صَدِّفًا اللهن بديهمن الكتاب ومهي اعتب فاحث مبنهم ماتؤل الله والانتبع القوامة مُمَّاجاً وَلَهُ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْها جَاوَ لَوْشَاءالله المُعَلِّكُمُ الْمُتَّوَاحِدَةُ وَالكُنِّ لِبُلُوكُمْ فَمِاانْكُمْ فَاسْتِيغُواالْحَارِاتِ إِلَّى اللَّهِ مَرْجِعَكُمُ مَمَّا فَبُنَيِّتُكُمْ مِنَاكُنُمْ فِيهَ مَغْمَلُون ﴿ وَآنِ احْكُمْ بَعِنْهُمْ مُا انْزُلَ اللَّهُ وَالْانَتَّعَ القواءَهُمُ وَاحْدَدُ هُمُ آنَ بَفِينُولَةٌ عَنْ بَعْضِ مِا الْزِلَ اللهُ الْبُكَ فَإِنْ تُولُواْ فَاعْلَمُ أَمَّا أَرْ بِدُ اللَّهُ أَنْ بُصِبِهُمْ بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَيْبِرًا مِنَ النَّاسِ لَقَا مِفُونَ \* المُعَكِّمُ الْخِلْفِلِيَّةَ بِيَغُونَ وَمِزْ أَحْدَنُ مِنَ الله حُكِّماً لفَوْم بنُوفَنُونَ بِأَا بُهَا الَّذِينَ المَنُوا

الْمُلْمِهِ وَٱلْسَارِ فَآنَ اللَّهِ مَنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ فَنْ وَلَّ وَجِيمٌ \* ٱلْمُ تَعْلَمُ آنَ الله لَّهُ مُلْكُ النَّمُوانِ وَالْآرْضِ بِعَدَابُ مَنْ يَعَالَمُو بَعِمْ أَنْ يَعَالَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ تَنْعِ وَفَدِيرِ ﴿ إِلَّهِ مُنْ الرِّسُولُ لِا يَعَنُّونَاكَ الَّذِينَ لِسُادِ عُونَ فِي الكُّفْرِ وَ الَّذِينَ فَالْوَالْمَنَا الْمُوافِيهِمْ وَلَمْ أَوْمِنْ فَالْو بَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ فَادُو المَمَّا عُونَ لَلْكَدن المماعون لقوم اخرين لم الولا المرون الككم من بعد مواضعه يفولون ان أوبهنم فلنافقذ وموان لمنؤ تؤه فاحتذا واقت برهالله فتنته فكن مالك له مَنَ اللهُ مُنْدُ الْوَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَ لَهُمْ فِي الْلاَحْرَةَ عَذَا بُ عَظِيمٌ \* مَمَّا عُونَ للكَدب آخَا لُونَ للسُّعَت وَأَنْ جِنَاوُكُ فَاحْكُمْ بِهِمَ مَا أَوْاعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْ نَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ مَنْا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بِيَنْهُمْ بِالْفُطِانَ اللهُ يُعْبُ الْفُطِينَ \* وَكُنِفَ مكلونات وعندهم التود ما فيهاحكم الله لم بتولون من بديد الت وما اوليات بِالْوُمنِينَ ﴿ أَنَّا لَنَّالَتُورُ مَهُ مِهِ عِلْهُدَكُ وَ نُورُ يَحَكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذَبِرَ آسُلُهُ وا اللبنين لهادُواوَ الرَّ النَّبُونَ وَالإَحْدَادُ عِمَا اسْفُتْ عَلُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُعَدَّا مَفَادَتُهُ وَالنَّاسُ وَاخْتَوْنِ وَلاَتَنْ أَرُو المالِانِ مَّنَافَلَهِ لاَوْمَنْ لَمْ يَجُكُمُ

جزي

وَمُا الْوَلِ مِنْ فَبُلُ وَآنَ ٱلْأَوْكُمُ قُالِيفُونَ \*فُلْ عَلْ البَشِّكُمْ لِتَسْبِينُ ذُلكَ مَنُو بَهُ عندالله من لعنه الله وعَضَ عَلْبه وَجعل مِنْهُم الْفَرْدَة وَالْحَنَاذِ بروعَبد الطَّاغُونَ اوْلَثُكَّ مَشْيَكَانَاقَ اصَلُّ عَنْ سَوَاءَ السَّبِلِ \* وَاذَاجَانُوكُمْ فَالُوا المَّاوَفَدُدَخُلُوابِالْكُفُرِوَهُمْ فَلُحَرَجُوابِهِ وَاللهُ آعُلَمُ مَا كَانُوا بَكُمُونَ \* وَنَرِي كَنَارِ المِنْهُمُ لِمَادِ عُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُ وَان وَ آكِلِهِمُ التَّحْتَ لِبُلْس لْمَا كَانُوابَعْمَانُونَ \* لَوْلاً بَنْهُمُ مَا لَرَّ لِمَانِبُونَ وَالْإَحْمَازَعَنَ فَوْلِهِمُ الْاِنْمُ وَأَتْحَلَّهُمُ الشُّفَ لَبُنْسَ مَا كَانُوا بَصَنْعُونَ \* وَقَالَتَ الْبَهْوُدُبَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةُ عَلَّتْ الديه و لعنوا عافالوائل بدا أمب وطنان بفي كُف بَشاء و كَبَر بدَن كَنبرًا النهُمُ مِا أُمْرُلَ البُّكُ مِنْ دَبِكَ مُمْنَا مَا وَكُفَرُا وَ ٱلْفَبَثَ اَبْنَهُمُ الْعَدَادَةَ وَالبَغَضَاءَ الى بَوْمِ الْفِيمَةِ كُلُّما أَوْ فَدُوانارًا الْعَرْبِ ٱطْفَا هَا اللَّهُ وَبُدِّعُونَ فِي الْآرُض ادًاوًا للهُ لا يُحِبُّ الْفُدِينَ \* وَكُوانَ آهُلَ الْكِتابِ المَنُواوَ أَتَقُوالْكُفَّرُا المنهم سَتَاتِهِم وَ لاَّدْ حَالَناهُم جَنَّانِ النَّعِيم \* وَلُواتَهُمْ آفَامُوا الَّتُورُيَّةُ وَالانْجِلَ وَمَا أُنُولَ ٱلبُّهِمُ مِنْ دَبِّهِمُ لِأَكَّلُوامِنْ فَوْفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ ٱلدُّجِلِهِمْ مِنْهُمُ أُمَّةٌ الْفَتْصِدَةُ وَكَتْبِرِمِنْهُمُ سَأَعَمَا بَعْمَلُونَ \* بِأَاتُهَا الرَّسُولَ بَلْغُ مَا أُنْزِلَ الْبُكَمِيُ

الاَتَّقَدُ واللَّهَودَ وَالنَّمَادُ عَ أَوْلِهَا وَبَعضُهُمْ أَوْلِهَا وَبَعضُ وَمَنْ بِتُولَهُمْ مَنكُمْ قَانَهُ منهم از الله لا بهدى الغوم الظالب فكرى الدبن في فلويهم مرض بسادعون فِهِمْ بِغُولُونَ تَخْتُمِي آنُ نُصِبِبَنا ذَاكُوهُ فَعَسَمِ اللهُ آنُ يَأْنِي بَالْفَتْمُ أَوْآمُومَنَ عنده فَيَضْصُواعَلَى مَاأَسَرُوافِي ٱلفُسِهِمُ الدِمِينَ \* وَبَغُولُ ٱلَّذِينَ أَمَنُ وَٱلْفُؤلَّاء الدبن افتموا الله جَهْدَامَانهم انَهُم الدَّكُم حَبِطَتْ أعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسرين \* الله الله ما الله من السُولَم ولد من من ديه مَن ويه الله وق الله وقوم ا وَدُورَ وَ مُعْبُونَهُ أَذَ لَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ آعَزُهُ عَلَى الْكِلَّا فِرِينَ ﴿ فَيَاهِدُونَ فِي سبل الله وَالإِيمَا الْوَلَ الْوَمَةَ لَا تَهِ ذَلَكَ فَضُلُّ الله بُؤُنِيمَ مِنْ يَسْلَاءُ وَالله واسم عَلَيْمُ ﴿ أَنَّاوَ لِكُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ السَّوَاللَّذِينَ الْمُونَ الصَّلُورَ وَ الْوَالْ لزُّكُوةَ وَهُمْ ذِ اللَّوِنَ ﴿ وَمَن بِتُولَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا قَانَ حَرَبَ الله عُمُ الْعَالِيُونَ ﴿ إِلَيْهَا لَكِنِينَ أَمَنُوالِا تُخَدُّ وَاللَّهِ مِنَ أَخْفَذُ واحْبَتُكُمْ مُزْقًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اذْ نُواالْكِ نَابَ مِنْ خَلَكُمْ وَالتُّقَارَ آوْلِينَا وَاتَّفُوااللَّهَ انْ كُنْدُ مُؤْسِينَ ١١ وَإِذَا نَاذَبُهُمُ إِلَى السَّالُوةِ أَغَمَّانُ وَلِمَا فَرُوَّا وَكَعِيدًا ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ فَوْمُ لأيمثلكوت وفال بالقل الكناب عَلْ مَنْ وَن سُنا الْأَآنَ المنا الله وَمُناأَنُولَ البُنا

وَالْمُعَدِينَةُ كَانَابًا كُلانِ الطَّعْامَ أَنْظُرَ كُبِّفَ نَبِينَ لَهُ ٱلاّباتِ ثُمَّ انظُر آتَى الْ فَكُونَ \* فُلْ ٱنْفُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لِأَيْمُلُكُ لَكُمْ مَثَرَّا وَ لِأَنْفَعَا وَ اللهُ هُوَ لَّهِ عَالَمَالُهُم \* فُلُ إِلَا هُلَ الكِمَابِ لِأَتَعْلُوا فِي دِينَكُمْ غَبْرًا لَحِقَّ وَلاَ نَتَبِعُوا الْفُواء فَوْمِ فَدْ ضَلُّوامِنْ فَبْلُ وَ أَضَلُواكَتْهِرًا وَضَلُواعَنْ سَوْاءَ السَّبِيلِ \* لُعِنَ الَّهْ إِنَ حَقَرُ وامِنْ بَنِي السرائبَلَ عَلَى لـان داؤدو عبسَى ابْن مَرْ بَمَ ذَلكَ إِما مَدُواتِكَانُوابَعْنَدُ ورَ \* كَانُوالا بَمَّنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرَفِعَلُوهُ لَيْمُ مِلْ كَانُوابَعْعَلُونَ وَى كَبِهِ المِنْهُمُ مُولَونَ اللَّهِ مِن كَفَرُو البِّنْسَرِ مَا فَلَّهُ مَن لَهُم ٱلفَّهُم أَنْفُهُم أَنْسَخِطَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَدُابِ هُمْ خَالدُونَ \* وَلَوْكَانُوا بُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيُّ وَمَا لُوْلَ اللَّهُ مَا أَغَنَّهُ وَعُمَ أُولِنَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسْفُونَ \* لَفِّعَدَتْ آشَدَالنَّاسِ عَدَاوَةً لَّذَبِينَ امنُواالْبِهُودَواللهِ بنَ أَشْرُكُوا وَلَتْعِدَنَّ أَفْرَ بَهُم مُودَّةً للَّه بنَ امنُوا الَّذِينَ فَالْوَاالَّاتَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّ مِنْهُمْ وَسِينَ وَرُهُ بِأَنَّا وَأَنَّهُمْ لا يَسْنَكُ وَوُنَ وَاذَا لَهِ مُوالْمَا أُنْوِلَ الْيَ الرَّسُولِ مَنْ أَعْبُنَهُمْ تَقْبُض مِنَ الَّذَمْع مِنْا عَرَفُوامِنَ لْعَقّ بَقُولُونَ رَبِّنا المَّافَأَكُمُنامَ الشّاهدِين \* وَمَالَنا الْأَنْوُمْنُ بِاللَّهِ وَمَا جَأَءَنا

مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ بُدُ خَلَيْنَا وَبُنَّامَعَ الْفَوْمِ الصَّالِحِينَ \* قَانَابِهِمُ اللهُ مِنَا فَالُوا

رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُ فَمَا بَلَقَتُ رِسَا لَنَهُ وَاللهُ بَعْمُكَ مِزَالْتَاسِ إِزَّاللَّهُ لا بَعْدِي الْغَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ \* فُلْ بِالْفُلَ الْكَتَابِ لَـنُمُ عَلَى شَيْعِ حَنَّى تُفْهِمُواالَّنُورُ مَةَ وَالْاَنْجِيلُ وَمَا أَنْزِلَ الْبُكُمْ مِنْ دَيْكُمْ وَلَهُزِ بِدَنَّ كَنِيرًامِنُهُمْ مَا أَنْزِلَ الْبَاتَ مِنْ دَيِكَ مُنْهَاناً وَكُفُرا فَلَاناني عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ \*انَّ اللَّهِ بِينَ امْنُوا و اللَّهِ بِي المادوا والصابيون والتسادى مثالين بالله والبؤم الأخرو عمل طالحا فَالْانْخُوفْ عَلَيْهِمْ وَالْأَهُمْ بِمُرْتُلُونَ ﴿ لَفَكَ أَخَذَنَامِنِنَاكَ مِنْ الْسُرَاتُيلَ وَاصْلَنَا البُهِم رُسُلُد كُلِّما حِلْاءَهُم رَسُولِ عِللهِ تَهُولِي النَّهِ عِلْمَ النَّهُ مُمْ يَعَا كُنَّا بِوَاوَ فَر بِفَا المُنْ اللهُ وَ حَسِبُوا اللَّانِكُونَ فَيَنَةً فَعَمُ وَالْحَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِم أَمْ عَمُوا وَمَمُواكَنِهِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ مِنْ إِمَا بَعَمَلُونَ ﴿ لَقَدُكُمْ إِلَّذِينَ فَالْوَالَّ الشَّفُواكِيم انْ مَنْ بِمَ وَفَالَ الْسَيْمِ الْمِي الْسِرَا عُلِلَ الْعُلِدُ وَالْقُدَدُ فِي وَلَّ مَكُمُ الْمُعَنْ لِنُعْرِكُ بالله فَقُدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَمُهُ النَّادُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ \* لَقُدْ كَعَرَ الكنبين فالوات الله تالت تلنة ومامي اله الأاله واحد وان كم بمنه واعدابة ولوت لَمِسَّنَّ اللَّهِ مِن كَفَرُ وامِنْهُم عَدَابْ آلِيم \*أَفَلاَبَنُو بُونَ إِلَى اللهِ وَبُسَنَعُ فِي وَنَهُ وَاللَّهُ عَنُونُ وَ حَمْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ إِنْ مَنْ مَمْ لِمَ الْأَوْسُولُ كَالْحَاتُ مِنْ فَبِلِهِ الرُّسُل

الناع

اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَنْ عِينَ الصَّبِينَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَبِّ فَمَرَاعُنَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴿ بِاللَّهِ الَّذِينَ المتوالا تفتلوا الصبار والنم حرم ومن فتله منكم متعيدًا أنجز المثل ما فتل من النَّعَمِ مَكْمُ بِهِ ذَوْاعَدُ لِمِنْكُمْ هَدْبًا بِالْعَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّا وَفَطَّامُ مَا آبِنَ أَوْعَدُلُ ولك صباماً لَبِينُ و فَ وَ بَالَ آمْرِهِ عَفَا اللهُ عَبَّ اسْلَفَ وَمَنْ عَادَ فَبِنْنَفُم اللهُ منه وَاللَّهُ عَرْبِرُذُو انْتِعْامِ \* أُحِلِّ لَكُمْ صَبْدُ الْبَحِرْجِ طَعِنا مُهُ مَنَا عَالَكُمْ وَلِلسَّبادَ فِ وَحْرِ مَعَلَيْكُمْ صَبْدُ الْبَرِيادُ مُنْمُ حُرُمًا وَإِنَّفُوا اللَّهِ ٱلَّذِي الَّهِ تَعْتَدُونَ \* جَعَلَ الله الكفية البيت ألحرام فباماللناس والشهر المام والقدة والقلائد ذلك النَّعْلَمُ واتَّ اللهَ بَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ مُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاتَ اللهَ بِكُلِّ مَنْ عَلَيْمٍ \* اعْلَمُ وَالرَّاسِّةَ مَهِ بِدُ العِفَابِ وَانَّ اللهَ عَفُورُ رَحِيْمٍ \* مَاعَلَى الرَّسُولِ الْأَلْبَادُعُ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَانُهُ دُونَ وَمَانَكُمُ وَنَ \* فَلَ لِأَبُسَوِي أَنْعَبِثُ وَالطَّبِّبُ وَكُو الْحَجِيَّاتُ كُنْنَ أُلْحَبِبِ فَأَتَّفُوااللَّهَ بِالْولِي الْآلِبَابِ لَعَلَّكُم تَفْلِحُونَ \* بِاللَّهَا الَّذِينَ امْنُوالْاتُ الْوَاعَنُ الْمُبَا وَانْ نُبُدَلُّكُمْ لَـُ وَكُمْ قَانِ ثُلُكُ لُواعَنُها حِبَنَ إِنْزَلُ الْفُرُانُ نُبِدَلِكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ \* فَدْسَا لَهَا فُوْمِ مِنْ فَلِكُمْ

حَتَّاتَ تَعْرِي مِنْ تَعُنهَا أَلَانُهَا لُهُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذُلِكَ حَزْا أَءَالْهُ مِنْ سَنَّ وَالَّذِينَ لَفَرُوادَ حَدَّبُوالِاللَّاوَلِينَا أُولِينَاكَ أَصْحَابُ أَنَّجِيمٍ \* بِاللَّهِ اللَّهِ بِنَ امْنُوا المُعْمِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَالْمَتْمُ وَالنَّاللَّهُ لِأَنْحُتُ الْمُعْتَدِينَ \* وَكُنُواتُ اوْ وَمَنْكُمُ اللّهُ حَادُلًا طَبِيًّا وَ النَّهُ اللّهِ عَائَمُ مُهُمُ وُمِدُونَ \* الأبؤاخ الممالكنون آمانك ولكن بؤاخذكم ماعقدتم الإمان فكفارته اطمام عتبرة سالهن من أوسط مالطعيون الفليكم أدكونهم أفتحر بود فبة فَينَ لَمْ يَعِدْ صَاءُ مِلْنَهُ آمَامُ وَلَكَ لَقَالَ مَا أَمَّا نَصُمُ اذَا حَلَقَتُمْ وَاحْفَظُوا أَمَانَكُم كَدُلْكَ سِبِنَ اللهُ لَكُمُ الله لَعَلَكُم لَتَكُونَ \* لِمَا أَنِهَا الَّهِ إِلَا أَنَّهَا الَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وٱلْبَسْرُةُ ٱلْآنَصَابُ وَالْآذُلامِ وجن مِنْ عَمَلِ السَّبْطَانِ فَاجْتِنْوُهُ لَعَلَّمُ تَعْنُحُونَ \* إِنَّمَا أُرِبِدُ النَّبْعِلَانُ آنَ بُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ فَي الْخَشْر وَ الْمِيْرِ وَبِصَدْكُمْ عَنْ ذَكُرِ اللهِ وَعَنِ الصَّالُوا فَهَلَ ٱللَّهِ مِنْهُ وَالْمِلْمُوااللَّهُ وَأَطِيعُواالرَّسُولَ وَأَحَدَّدُ وَاقَالَ ثَوَلِّيْمُ فَأَعْلَمُوا أَمَّا عَلَى وَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْبُينُ لَبْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِهِا طَعِمُوا إِذَا مَا أَتَعُوا وَامَنُوا وَعَيِلُواالصَّالِحُاتِ ثُمَّ ٱتَّفُواْ وَامِّنُواثُمَّ ٱنْغُواْ وَاحْدُوْا وَاللَّهُ مُعِبُّ الْحُدْ بِبِنَ \*

اذْ فَالَ اللهُ بُاعِبِ مَي ابْنَ مَنْ بِمَّ اذْكُرْنِعُ مَنْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّناتَ اذْاَبَدُّنْكَ يرُوح النُّدُسِ نَكُلُمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدُوكَ لَهُ لاَوَ اذْعَلَيْنَ كَ الكِتَابَ وَالْعَكُمَّةُ وَالنُّورُ مَهُ وَٱلْالْحِبِلِّ وَاذْ تَغَلُّنُّ مِنَ الطَّبِي كَهَ إِنَّهُ الطَّارِ بِاذْ فِي فَتَنْعُ فِهَا فَتَكُونُ طَبُوا بادْ بِي وَنَارِي وَالْآلُونُ وَالْآلُونَ الْآبُونِ بِاذْ بِي وَاذْنُغِرِجُ الْوَانِي بِاذْ بِي وَاذْ عَقَفْ بِنِي إِسْرَامُ بِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْكِبْنَانِ فَفَالَ الَّهَ بِنَ كَفَرَ الْمِنْهُمْ ان هُذَاالاً عَرْبِينٌ \* وَاذْ أَوْجَبُ الى أَلْمُوادِ بِينَ آنُ أَمِنُوا بِي وَبِرَ سُولِي فَالْوَالْمَثْلُو الشَّهَدُ بَالنَّنَالُهُ لِيهُ وَنَ \* اذْ فَالَ الْحَوَاد بُّونَ بِاعِبَ عِي ابْنَ مَنْ بَمَ هَلْ المنطبع وَبُّكَ أَنْ بُهُو لَ عَلَّهُ الْمَا تَلْهُ وَمَن الدَّما وَفَالَ الَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَانَ لُنُمْ مُؤُمِّنِ نَ الْمُ الْوَانِي بِدُأَنَ مَا كُلِّ مِنْهِ الْوَقْطَمِينَ فُلُو بِنَا وَيَعْلَمُ أَنْ فَدْصَدَ فَمَنَا وَ مَكُونَ عَلَبُهُا مِ النَّامِدِينَ \* فَالْ عِبِمِي ابْنِ مِ بِمِ اللَّهِمِ وَبِنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا ثُلُاهُمِ اللَّهِمِ وَبِنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا ثُلُاهُمُ اللَّهِمِ وَبِمَا اللَّهِمِ وَبِنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا ثُلُاهُمُ وَاللَّهِمِ وَبِمَا اللَّهِمِ وَبِنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا ثُلُاهُمُ وَاللَّهِمِ وَبِمَا اللَّهِمِ وَبِنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا ثُلُاهُمُ وَاللَّهِمِ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ لَلْمُعُلِّلُولُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِيلُولُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالْمُوالِمُولِ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُوالِمُ الللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالْمُوال نَكُونُ لَنَاعِبِداً لِآذَ لِنَاوَ الحَرِنَا وَأَبَةً مُنْكَ وَالْدُنْ فَلَاوَ ٱنْتَ خَبِرَالرَّا وَ فِنَ\* فَالَ اللهِ اللَّهِ مُنَرِّلُهُ اعْلَى مُنَرِّلُهُ اعْلَى مُنَرِّلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ أَحَداً مِنَ الْعَالِمِنَ \* وَاذْ قَالَ اللهُ إِعْلِمَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْغَيْنُ وَبِي وَالْمِي الْهَابِي مِنْ دُورِ اللهِ فَالَ الشَّجَانَاتُ مَا لِكُونَ لِي أَنْ أَفُولَ مَا لَبْسَ

لمُ أَصْفَوْ إِنِهَا كَافِرِينَ \*مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسًا ثِيَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ وَلَكُنَّ الَّذِينَ كُفُّرُهِ اَمْفُتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدَبَ وَ أَكْثَرُهُمُ لِا يَعْفَلُونَ \* وَاذَا فِلَ لَهُمْ تَعَالُوا الى مَا أَنزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولُ فَالْوَاحْدُ بِنَامَا وَجَدْنَا عَلَبْه المَا مَا أَوْ لَوْكَانَ اللَّهُ فَمُ لِالْعَلْمُونَ مَثَالَةٌ لِاَيْفَتُدُونَ \* بُالْهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُ أَنْفُكُمْ لِاَيْفُرُكُمْ مِنْ صَلَّ إِذَا الْفِنْكَ بَيْمُ إِلَى اللَّهِ مَوْجُعُكُمْ جَبِعًا فَبِنَيْتُكُمْ مِنْ أَكْنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّا أَنُّوا لَّهُ إِلَّهُ أَلَّا إِنَّا أَنَّهُ الَّهِ أَلَّا إِنَّا أَنَّهُمْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل حبنَ الْوَصِيُّ النَّالِ ذَواعَدُلِ مِنْكُمُ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ عَبْرِكُمُ أَنْ أَنْهُمْ مُسْرِيمُ فِي الأرض فأسابتكم مصببة ألون تعافيها من بعد الصلوة فيلمان بالله إن ادْنَبْنُمُ لِانَتْ مَوعِيهِ ثَمَناً وَلَوْكَانَ ذَافْرِينَ وَلِأَمَكُنُمُ مَنْ هَادُمَالُهِ أَيَا ذَالِنَ لانمين \* فَأَنْ عُثْرَ عَلَى آنَّهُ مَا اسْتَحَفَّا أَمَّا فَالْحَرْ إِن بَفُومِ ان مَا أَمُهما اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَ سْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَبِالِ فَبُلْمِ مَانِ اللهِ كَنْهَا وَنْنَا آحَقُّ مِنْ شَهَا وَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَبْنَا الْمَالَةُ اللَّهَ الظَّالِينَ \* ذَلَكَ آدْنِي أَنْ بَاثُوا بِالنَّهُ عَادَ مَعَلَى وَجْهِمُ الْو مَعَافُواانُ نُودَاعَارُ بِعَدْ آعَالُهِمْ وَالنَّهُ وَاللَّهِ وَالْمَعْوَاوَاللَّهُ لِا بَهْدِي الْفَوْمَ الفاسِفِينَ وَمُ يَعِمَ اللهُ الرُّسْلَ فَبِفُولُ مَا ذَا الْجِنْمُ فَالْوَالْاعْلَمَ لَنَا اللَّكَ ٱلْتَ عَلَّامُ النَّهُوب

1/2

مَا كَانُوابِهِ بَنْتَهُ زُوْنَ \* ٱلْمِبَرَوَاكُمُ الْمَكَنَامِنْ فَيلُهِمْ مِنْ فَرْنِ مَكَنَّالُهُمْ فِي الْأَدْضِ مَالَمْ نُمَكِّنُ لَكُمْ وَآدُسَلْنَا السَّمَا وَعَلَّمِهِمُ مِدْدَادًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَادَ المجري من تحتهم فَاهْلَكُناهُم بِدُنُو بِهِمْ وَٱلشَّانَامِنُ بَعْدِهِمْ فَرَاا خَرِينَ \* وَلَوْ وَ لَنَاعَلَبُكَ كَنَابًا فِي فَرْطَاسِ فَلَهُ وُهِ مِآبَدُ بِهِمْ لَفَالَ الَّذِينَ كَفَرُو النَّ هَذَا الأَ وود المرابين \* وَ فَالْوَالْوَلِهُ الْزِلْ عَلَبْ مِلَكُ وَلُوْالْزِلْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُعْ الْلَّمُونُمُ البنظرون \* وَلَوْجِعَلْنَا وَمُلْكَالُحُهُ الْمُحَالِنَا وَوَ حِلْا وَلَلْسَنَا عَلَيْهِمْ مَا بَلْسُونَ \* وَلَقَدَا مُنْفِي يَعَ بِرُسُلِ مِنْ فَبَلِكَ فَعَاقَ بِالَّذِينَ سَعِيْرُ وامِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ بَنْهُ فِي وَنَ \* فُلْ سِبُود افِي أَلْآرْضِ ثُمَّ أَنْظُرُد الَّبِفَ كَانَ عَالَبَهُ أَلْكُلَّ سِنَ إِنْ الْفُيْمَةُ لِأَدَّبُ فِهِ اللَّذِينَ خَيْرُ الْفُسَهُمِ فَهُم لِأَبُوْمِنُونَ \* وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّهُ لِ وَالنَّهُ الوَّهُ مَوَالَّهُم عُ الْعَلَيْمِ \* فُلْ آعَبْرا للهُ وَاتَّحَدُ وَلَبَّا فَاطِرِ الشَّمُ وَاتَّ وَالْاَدْ ضِ وَهُو بُطْعِمْ وَلَا بُطْعُمْ فُلِ اللَّهِي أُمُونُ أَنْ أَكُونَ أَفَّ كَمَنْ أَسْلَمَ وَلاَتْكُونَ مِزَالُنْي كِبِنَ \*فُلُ اثْي آخَافُ انْ عَصَبْ عُدَرِي عَدَابَ بَوْم عَظِيم \*من بصرف عنه بوسِمَّان فَفْدَرَ حَهُ وَذَلِكَ الْفُونُ الْبَينُ \*وَانْ يَسْمُكُ

الْمُ عَقِيلًا اللهُ ال

ين المُعَدُّدُ اللهِ اللهِ عَنْهُ الشَّمُ الشَّمُ السَّمُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ السَّمُ الطَّلْمَاتِ وَالنّودَ ثُمَّ النّهِ مَ كَفَرُو الرّبِهِمُ بَعْدُ الْوَنَ \* فَعُوالَهُ عَا خَلَفَ هُمِ مِنْ طَانِ ثُمَّ فَعَى المَّا وَالْجَلْ مُسَمَّى عَنَدُهُ فَمَّ النَّهُمُ مَنْ وَقَنَ \* فَقُواللَّهُ فِي السَّمُ النَّ وَفِي الْكَوْ فِي اللهِ بَعْلَمُ سُرِّكُمْ وَجَهُرَكُمْ وَبَعْلَمُ مَا نَكْسِبُونَ \* وَعَالَانُهِمْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَيَعِيمُ اللهِ عَانُوا عَنْهَا النّهُ مِنْ مِنْ \* فَفَدَكُنْ بُوا مِا لَكُنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ وَيَعْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

يُغْفُونَ مِنْ فَبِنُلُ وَكُورُدُو المَالْدُو النَّالْهُواعَنُهُ وَأَنَّهُم لَكَاذِبُونَ \* وَفَالُواانَ هِيَ الْأَحْبِالنَّاللَّهُ مَهَا وَمَا تَحْنُ بِمَبِعُونِهِنَّ \* وَلَوْ مَرَى الْدُوْ فَفُوا عَلَى وَ بِهِمْ فَالَ البُسَ مُدُابِأَكِينَ فَالُوابَلِي وَرَبِينَافَالَ فَدُونُواالَعَدَابِ مِنْ أَكْنُتُمْ تَكُفُرُونَ \* قَلْ خَسَرالَد بَن كَذَبُوا بِلِفِلا وَاللّه حَنَّى الْدَاجِناءَ نَهُمُ السَّاعَةُ بَعْنَهُ فَالُوا باحسَرَ بَنَا عَلَىٰ مَا وَرَكُمْ اللَّهِ عَلَى وَهُمْ عَمْلُونَ آوْ ذِ أَرَهُمْ عَلَى ظُهُود هُمُ ٱلاساءَمَا يَزِدُونَ وَمَا أَكْمَا وَأُللَّهُ نَبْ اللَّالَعَبْ وَلَهُ وَكَلَّدُ أَلْهُ أَلَّا لَهُ عَلَوْنَ أَعَلاَّتَعْفَلُونَ فَدُنَعْ أَمْ أَنَّهُ لَيْمُ زُنَّاتَ الَّذِي بَغُولُونَ فَالَّهُمْ لا بِكَدْ بُونَكَ وَلٰكِنَّ الفَّالِينَ بأبأت الله يَجْمَدُ وَنَ \* وَلَفَدُكُدُ بَتُ زُسُلُ مِنْ فَيَأَلَّ فَصَبَرُوا عَلَى مُأَكِّدُ بُواَ وَأُوذُوا حَلَّى أَنَاهُمْ نَصْرَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِّما نِ اللهِ وَلَفْدُ جَاءَكُ مِنْ نَبَا الْمُرْسَلِينَ \* وَأَنْ كَانَ كُبُرِ عَلَبُ اللَّهُ اعْرَاضُهُمْ فَانِ اسْنَطَعْتَ أَنْ نَبْتَغِي نَفْفًا فِي أَلاَّ فِي أَوْ مُلَّمَّا فِي السَّمَاءُ فَتَانْبِهِم بِابِهِ وَكُوشًاءً الله كَمْمُهُم عَلَى الْهُدى فَلْأَنْكُونَنْ مِنَ الجاهلين \* إِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْوَ نِي بِيعَنْهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ بُوجَعُونَ وَ فَالْوَالْوَلِانْ إِلَى عَلَيْهِ الْمَسْ رَبِّهِ فَلُ إِنَّ اللَّهَ فَادِرْ عَلَى أَنْ بَوْلَ أَبَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ الْاَبْعُلْمُونَ \* وَمَامُنْ ذَا بَهِ فِي الْأَرْضِ وَلَاطْآمُ وَيَطَارُ مِجْنَا حَبُهِ اللّ

الله بنيرة للا الله ألا أله وان بمسات بخير فَهُ وعَلَى كُلُّ مَعْ وَفَد بِرْ\* وَهُوَ الْفَاهِمُ فَوْفَ عِنَادِهِ وَهُوَالْكِيمُ الْغَيِيرُ ﴿ فَلَ أَثَّى مَنْمِ وَ أَكْبَرُنْ لَهَ اللَّهُ منهب دينى وببنكم وأوحى الى فداالفزان لأندوكم بدوس بكفائنكم لتَنْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهُ الْهُ أَخْرُى قُلْ لِا آمُّهُ دُفْلِ إِمَّاهُ وَاحدُو آمَّنِي وعَيْ أَنْمُ حُونَ \* اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِلَّهُ الْكَتَابَ بِمَرْ أُونَهُ كُمَا بَعْرِ فُونَ آبناً مَعْمُ البنبر خيره النسهم فهم لاجؤم لي ومن اطلم من افتري على العدكارما آوُكَذَّبَ بِاللهِ إِنَّهُ لِإِلْمُكُمُ الطَّالِمُونَ \* وَبُومٌ مُنْ رُومٌ جَمَّالُمُ تَغُول اللَّهِ بِيَ أَسْرَكُوا آبِنَ شُرِكَا وَكُمُ الَّهِ بِي كُنْمُ بَرَّعُمُونَ عَنْمَ لَمُ مُكِّي فَتَنَهُمُ الْأَآنَ فَالُوا وَأَتُهُ رَبُّ اللَّهُ السَّاكُ السَّاكِينِ \* أَعُلْ كِنِفُ كَذَبُوا عَلَى آنفُهِم وَضَلَّ عَنْهُم ما كَاتُوا بِعَنْرُونَ \* وَسِيْهِ مِنْ يُسْمَعُ الْبِأَكُ وَجَعَلْنَاعَلِي فَالْوِ بِهِمُ أَكَّمُ أَنْ يَفْقُهُوهُ وَ فِي لذانهم وَفَرَاوَ أَنْ بَوَدُا كُلُّ آبَهُ لِأَبُوْمِنُوا بِهَا حَتَّى ادَا حِنَّاوُ لَدُيْجًا دَلُونَكَ بَغُولُ لَّذِينَ كَفَرُوْ النَّ فَدَا الْإِلَّا لَا الْمِيلُ الْإِولَانِ \* وَهُمْ بِنَهُونَ عَنْهُ وَبِنَا وَانْ عَنْهُ وَانْ بِهِ لَكُونَ الْأَأَنْدَ مَهُمْ وَمَا بَنْ عُرُدُنَ \* وَكُونَزِي اذْ وَفِينُوا عَلَى الْنَاوِ فَالْوا الْبِيْنَالُورِدُولَانُكُونِ إِلَاكِ رَيِّنا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ \* بَلْ مَدَالُهُمُ مَا كَانُوا

(H)

خَرْ أَيْنُ اللهِ وَلِا أَعْلَمُ الْعَبْبَ وَلِا أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَنَّهُ عُ الْأَمَا بُوحِي أَلَّى فُلْ هَلْ يَسْنَوِي الْإِعْلَى وَالْبَصِ بِزَافَلاَنْنَعَكُّرُونَ \* وَٱنْدُرْ بِهِ الَّذِينَ عَافُونَ ٱنْ يُحْتُدُو اللَّي رَبِهِمُ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلَا نَعْبِعُ لَكُلُّهُمْ بِنَقُونَ \* وَلَا مَطْرُ دِالَّذِينَ بَدْ عُونَ دَبَّهُمُ بِالْغَدُاوِةِ وَالْعَثِينِي بُرِ بِذُونَ وَجُهَامُ اعْلَبُكَ مِنْ حِلْ الهُمْ مِنْ تَنْمُ وَقِي مَامِنْ حِسْلِيكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْعِ وَفَعَلْرِدَهُمْ فَكُونَ مِنَ الطَّالِينَ \* وَكَنْ لِكَ قَنْ الْمُفْتِهُمْ بِمُعْضَ لِمَعْولُوا آهُو لَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَا البُنَى اللهُ بَاعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ \* وَإِذَا جِنَّاءَكَ الَّذِينَ بُؤُمِنُونَ إِبَابِانِنا اَفْفُلُ سَلامٌ عَلَيْكُم كَنْبُ ذَبِّكُم عَلَى نَفْ وَالرَّحَةُ أَنَّهُ مِنْ عَيلَ مِنْكُم سُوءِ مِهِ الْهُ ثُمَّ كَا بَمِنْ إِمَّا وَاصْلَعَ فَأَنَّهُ عَفُودٌ وَحِيمٌ \* وَكَالِكَ نُفَصِّلُ الْا إِن وَلَتَسْتَبِنَ سَبِلُ الْمُرْمِينَ \* فُلْ إِنِّي نُهِبِ أَنْ اَعْبُ لَمَالَّذِينَ نَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فُلْ لِأَالَبُّ الْهُوَاءَكُمْ فَدُ ضَلَلْتُ اذَّا وَمَا أَمَامَ ٱلْهُنَدِينَ \*فُلُ انِّي عَلَى بَيْنَةُ مُنْ دَّى وَكُذَّنْهُمْ مِهِ مِاعِنْدِي مُالْمُنْتَعِيلُونَ بِهِ إِنِ أَنْهُ كُمُ الْاللهِ بِفُصْ أَلْحَقَّ وَهُوخُهِ الفاصِلِينَ \* فَلَ لُواَنَّ عِنْدِي أَنْكَ مُعِلُونَ بِهِ لَفَضِي أَلاَمْ بِينِي وَبَيْنَكُمْ وَالله أَعْلُمُ إِلْظَالِمِنَ \* وَعِنْدُهُ مَقَاعِ الْعَبْبِ لِإَبْعَلَمُ عَالِالْا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْمَرْقَ الْمَعْمِ

أَمَمُ أَمَنَا الْكُمُ مَا قَرِّطْنَا فِي الْكِنَابِ مِنْ مَنْ فِي أَلِي رَبِيمٍ مُعْمَدُ فِي نَا \* وَاللَّهُ مِنَ كَذَبُوالِاللَّهُ أَمْمُ وَبَكُمْ فِي الظُّلْمَاتَ مَنْ تَنَاللَّهُ بُضُلِلُهُ وَمَنْ لَنَا يَعْمَلُهُ عَلَى صراط مُستغيم \* فَل آد ابتكُم إن النكم عَن اب الله آو أَنْ كُمُ الله عَهُ أَعُهُ والله لَدُّعُونَ إِنْ كُنْمُ مِلْدِ فِينَ \* يَلْ إِلَّهُ لَدُّعُونَ فَبِكُمْ فُلْ اللهُ عُونَ الله انْ عَامَ مَنْسُونَ مَانْشُرِكُونَ \* وَلَقُدَادُ سَلْنَاالِي أُمِّهِ مِنْ فَيَلَكَ فَأَخَدُنَا فَهُمِ الْبَالْسَاءُ وَالصَّرَاءِلُعُلَّهِم بِتَصْرِعُونَ \* قَالُولااذْ جِنَّاءَهُم بِأَسْنَاتُضْرُعُوا وَلَكُنْ فَتْ فْلُو بِهُمْ وَدَيَّنَ لَهُمُ النَّبْطَانُ مَا كَانُو إَبْعَيْلُونَ \* فَكُمْ الْسُوامَاذُكُّرُ وابِهِ فَتَحَدَّا عَلَيْهِ أَبُوابَ كُلِّ مَنْ وَحَتَّى الْحَافِيرُ وَالْمِاأُولُواْ أَخَذُناهُمْ بَغْنَةً فَآذَاهُمْ مُبلُّونَ فَقُطْعَ دَابِرُ الْفَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمَدُ اللهُ رَبِّ الْعَالَبِينَ \* قُلْ الدَّابِيزُ إِنْ أَخَدَ الله متمعكم وأبضاركم وخنتم على فلو بكرمن الدغبرالله بالبكم به انظر كيف ورود الإيات لم هم يصدفون \* فل أرّ ابتكم ان النكر عن اب الله بعنة وَ جَهَرَةَ عَلَ إِنْهِ لَكُ الْأَالْفُومُ الظَّالِمُونَ \* وَمَانُوسِلُ أَلْمُ الْعِلْمَ الْأُمْلِقُيْمِ الْ مُسْدِدُ مِنَ فَمَنْ أَمَنَ وَٱصْلَحُ فَلا خُوفْ عَلَيْهِمْ وَلا فُمْ يَمْزَزُنُونَ \* وَالَّذِبِنَ كَنَّابِوالِالْمِنْنَاجَمَةُ مُ الْمَدَابِ عِلَا كَانُو آلِفُ مُؤُونَ \* فُلْ لِا أَفُولُ لَكُمْ عندى

وبيم لعاد له والعقوة الدنياو ذكر با أن نسس لف ماكب السَّ المامن دون الله وَ لِي وَ لا تَعْبُعُ وَانْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدُل لا بُؤْ خَدُمْ مِنْها الْولِقَاتَ اللَّذِينَ أَبْسِالُواعِ المَّنْ وَاللَّهُمْ شَرْ إِنْ مِنْ حَمِيرٍ وَعَذَاتِ المُرْجَا كُانُوا كَدُونَ \* فُلْ أَنْدُ عُوامِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ بِنَعِنَا وَلا بِضَرِنَا وَ نُرِدُ عَلَى آعَفَا بِنَا بِمُدَادُ مُدَّمَا اللهِ كَالَّذِي اسْتَهُونَهُ الشَّاطِ بُن فِي الْأَرْضِ حَبْرانَ لَهُ أَضْعَابِ لَهُ عُونَهُ إِلَى الْهُمَاكِ النَّهُ الْمُلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْعَالَمِنَ \* وَمَانَ أَفِهُ وَالصَّلُوهَ وَ أَتَّفُوهِ وَهُولَلَّذِي الَّهِ ثُعْثُرُ فِي نَ \* وَ هُ وَالَّذِي المُلَقَ اللَّهِ وَالْمُرْفَ بِالْحَقِّ وَيُومِ بِفُولَ لَى فِيكُونَ \* فُولُه الْحَقِّ وَلِهِ الْلَكْ الوم بنعَ في الصُّورِ عُالمُ الْعَبْبِ وَالتَّهُا دَهَ وَهُوٓ الْعَكِيمُ الْعَبَوْ \* وَاذْ فَالَ الرَّهِيمُ الإمهاز والتعناق المالهة الى المات وقومات في ضلال مبين \* وكذلك الرُي الرَّفِيمَ مَلَكُونَ الشَّمُوانِ وَالْآدُ ضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوفِينِ \* فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّبُلُ دَاعُكُوكِمًا فَالْ هَذَادَ فِي فَلَمَا أَفَلُ فَالْ لِأَاحِبُ الْإِفِلِينَ \* فَكُمَّا وَايَ الْفَصِّ اِن غَافَالَ هِذَا دَتِي فَلَمَّا اَفَلَ فَالَ لَئُنْ لَمْ بَهْدِنِي دَبِّي لَأَلْوَقَ مِن الْقَوْمِ الشَّالَةِينَ \* قَلْمُ الرَّاعَ النَّهُ مَنْ مَارِعَةً قَالَ مُكْ الْدَبِّي هُذَا الْكِبْرُ فَلْمَا الْفَكِّ

وَمَانَدُ عُطْسَ وَرَفَةَ الْأَبْعُلَمُ هُاوَلاحَبَّة فِي ظُلْمِناتِ الْأَرْضِ وَلاَرْظِبِ وَلا الاس الافي كناب مبن \* وَهُواللَّهِ يَهُولُكُمْ عَمُ اللَّهُ لَ وَيَعَلَّمُ عَاجَرَ عَمْرُ النَّهَا و نُمَّ يَعْتَكُمُ فِي عَلَيْفُونِي آجَلُ اسمَّى ثُمَّ الْيَهُ مَرْجِعِكُم ثُمَّ يَنْبُتُكُم مِاكْنَمْ تَمْلُونَ \* وَهُوالْفاهِ رَوْق عَادِ مِنْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى اذاجاءا حَدَكُمْ الموَّتُ تُوَقِّتُهُ وُسُلُنا وَهُمُ لِالْمُرَطُونَ \* ثُمَّ وُدُو اللِّي اللَّهُ مُولِيَّهُمُ الْحَقّ الإلَّهُ الْحَكُمْ وَهُوالسِّرَ عُالْحُاسِينَ \* فَلْ مَنْ بَعَيْكُمْ مِنْ ظَلْماتِ الْمَرْفَ ٱلْجَرْ نَدُ عُونَهُ تَصَرْعًا وَخْفِهُ لَتُنْ أَتَجِنَّا مِنْ هُلُهُ لَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فُلِ اللهُ يُصَبِّكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُلُّ كُرْبِ نُمَّ أَنَمْ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ فَالْ فَالْفَادِلُ عَلَى أَنْ سِعَتْ عَلَيْكُمْ عَلَالمًا مَنْ فَوْفَكُمْ أَوْمَنْ تَحْتَ آلْ حَلِكُمْ أَوْ لِلْسِكُمْ شَبِعَا لَوْ بُدْبِقَ بَعْضَكُمْ مَاسَ تَعْض انظركَفَ تُصرَفُ الْآباك لَعَلَهُم بِقَعْهُونَ \* وَكُذَّبَ مِ فَوَمْكَ وَهُوا لَحَقَّ قُلْ كَنْ عَلَيْكُمْ بِوَكِلِ \* لَكُلْ بِأَنْ مَقَرَّقَ سَوْفَ نَعْلَمُونَ \* وَاذَادَ آبْتَ الَّذِبِنَ بَعُوْضُولَ فِي الْمَانِيَافَا عَرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثَ غَبُرِهِ وَالْمَابِدِ سَنَّكَ التَّبِطَانُ فَلَا تَفْعُدُ بَعْدَ الدُّكُرِي مَعَ الْفُومِ الظَّالِينَ \* وَمَاعِلَى الَّذِينَ بِنَقُونَ الن العِمْنُ مَنْ عَوَلَكِنْ ذَكُرى لَعَلَيْهُمْ بِتَقُونَ \* وَذَر الَّذِينَ الْحَدُوا

فَقُدُو كُلْنَا بِهَا فُومًا لَهِ وَالِهَا بِكَافِرِ بِنَ ﴿ أُولَٰ عُكَ الَّهِ بَنِ هَدَى اللَّهُ فَبُهُ لُهُم التَدهُ فُلُ لِالسَّالُكُمْ عَلَيْهُ آجَرًا انْ هَوَالْا ذَكْرِيْ لِلْعَالِينَ ﴿ وَمَالْدَرُو السَّمَ حَقَ فَلْدِهِ إِذْ فَالْوَامْ ٱلنَّزِلَ اللَّهُ عَلَى لِنَهِمِنْ مَنْ عِلْمُنْ ٱلزَّلَ ٱلكِنَابِ اللَّهَ عِلَّاءَ مِهُ وسلى نُورا وَهُدَّى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِبِسَ نُبِدُ وَلَهَا وَتُحْفُونَ كَنِيرًا وَعُلْمَهُمْ مَالَمْ تَعُلَّمُ وَالْمَالُوكُمْ فِلْ اللَّهُ أَمَّ ذَرَّهُمْ فِي خُوضِهُم بِلْعَبُونَ \* وَهٰذَاكِنَاكُ أَنْزَلْنَاهُ مُبِادَكُ مُصَدِّقُ الَّذَي بَيْنَ بَدُبُهِ وَلَنْنَدُ وَأَمْ الْفُرِلِي وَمَنَ حَوْلَهَا وَ أَلَهُ بِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْاحْرَةِ بُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* مِينَ اظْلَمْ مُنَّ افْتَرَى عَلَى الله كَنْ بِالْوَفَالَ أُوحِي إِلَّى وَكُمْ بُوحَ البَّهِ مَنْي فَ مَنْ قَالَ مَا أَوْلَ مِنْلَ مَا الْوَلَ اللَّهُ وَلَوْ مَرْ وَافِالظَّالُونَ فِي غَمْراتِ الْوَتِ وَالْمَلاَّ عَكَمُ الطوالبَدِيهِم آخر جُوالَافْ كُمُ الْبَوْمَ تُعْزَقُ عَنابَ الْهُونِ مِاكْنَتْمْ تَغُولُونَ عَلَى الله عَبْرالْمَقَ وَكُنْمُ عَنْ اللهِ لَنْ تَكُيرُونَ ﴿ وَلَقَدُ حِنَّمُونَا فُل الدِي كَما خَلَفْنَاكُمْ أَوَّلَ مَوَّةً وَنَرَكُنُمُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَزَاءَ ظُهُ وِرَكُمْ وَمَا مَرَى مَعْكُم مُنْفَعِنًا عَكُمْ الَّهِ بِنَ زَعَمْنُمُ أَنَّهُمْ فِبِكُمْ شُرِكا عُلْقَدْ تَفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَّلَ عَنْكُمْ مَاكُنْمُ نَزَعْمُونَ \* النَّاللَّهُ فَالِنَّ الْمُتَّا وَالنَّوْيُ أَغِيرُ جَ الْحَيِّ مِنَ الْبَّتِ وَمُغْرِجُ الْبَّتِ مِنَ الْحَيّ

فَالَ إِلْفُومِ إِنِّي مِرَعَقُمُ الْنُمْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَهَنْ وَحْدِي لَّلَذِى الْعَلَّمَ السَّمُواتِ وَالْأَدْضَ حِبْعًا وَمَا أَنَّامَ الْمُسْكِينَ \* وَحَاجَّهُ فَوْمُهُ فَالَ أَلْحَاجُونَي فِي اللهِ وَ فَدُهَدَانِ وَ لِإِلَا خَافُ لِمَا نُثْرِكُونَ بِهِ الْأِلَانُ بَصَاءً وَ بِي شَقَادَ سَعَ رَبِّي كُلُّ مَنْ وعِلْمُ ٱلْأَلْاتَ مَكَّرُّونَ \* وَكَلِّفَ آغَافُ مَا ٱشْرَكُنْمُ وَلاَعَافُونَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كُنْمُ تَعَلَمُونَ ١٠٠ أَلَدُ مِنَ المَنْواوَلُمُ بِلَيْدُ والعِلْمَ الْفِيلُم أُولِيْكُ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهِنَدُونَ \* وَنَاكَ مُجْتَنَا الْبَنَا لَمَا الرَّهِمَ عَلَى فَوْيَهِ نَوْفَعُ دُرَجًا مِنَ مَنْ فَكَاهُ نَّ دَبَّتَ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَوَ هَبِنَالَهُ أَسْفِقَ وَبَعْنُوبَ كُلُّلُهُ لَدَبْنَا وَلُوحًا هَدَبْنَا من فَيْلُ وَمِنْ ذُرَّبُّهُ وَالْوَدُو اللَّمَانَ وَٱلْوِتَ وَبُوْمَ فَرُوسِنَى وَهُرُونَ وَكُنْ لِكَ مَعْزِي الْمُنْسِنِ \* وَدَكِيلًا وَيَعْنِي وَعِمْ فَالْبَاسَ كُلُّونَ الصَّاعِينَ \* وَانْهُ جِبَلَ وَالْبَسَعَ وَبُولُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعُلْلَانَ \* وين الما تهم وذر بانهم والخوانهم والجنبناهم وعلبناهم الى سراط منتقيم " وْلْلِتُ عُدَى اللهِ يَهْدِي مِهِ مِنْ الشَّاءُمن عادِهِ وَلْوَاتُ كُولَا عَنْهُمُ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ \* أُولِيُّاتَ أَلْدِينَ أَنْبِنَاهُمُ أَلَكُنَابِ وَأَغْكُمُ وَالنُّبُوَّةُ قَالُ بَكُفُرُ بِفَاهُوْ لِآء · = 19

دُوتَ وَلِنْسِنَهُ لَغُومٍ بَعْلَمُونَ \* النَّعْمَا أُوحِيَ الَّبْكَ مِنْ دَبِّكَ لِالْهَ اللَّهُ وَ والعُرِضْ عَنِ الْمُسْرِكِينَ \* وَكُوسَاءَ اللهُ ما السُركُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ومَاانَتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ \* وَلَانَتْ بُواللَّهُ بِنِيدَ عُونَ مِن دُوْنِ اللهُ فَبِيتُ وَاللَّه عَلَى وَابِعَبْرِعِلْمِ كَنْ لَكَ زَبِّنَالِكِلِّ أَنَّهُ عَمَّلُهِم فَمَّ إِلَى دَبِهِم مَرْجِعِهِم فَبِنَيْهِم عَاكَانُوابَعُمَلُونَ \* وَأَفْتَمُوامِاللهِ جَهْدَاكَمُانِهِمُ لَتَنْ جَاءَتُهُمْ إَبِهُ لَرُوْمِنْنَ بِهَافُل المَالُابَاتُ عِنْدَاللهِ وَمَالِثُعِرْ كُمُ آنَهَا اذاجَاءَتْ لَا بُؤْمِنُونَ \* وَلَفَلَبُ المُلدَلَهُم و آبضارهم كَمالَم و منوايه أقر لَمرة ويُدّرهم في طغبانهم بعمهون \* وَلَوْاتَدَا اللَّهُ مُ اللَّالِكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ما كانوالبُوْمنُواالُّاآنَ بَسَاء اللهُ وَلَكِنَّ الْكُنْرَهُمْ يَجْهَلُونَ \* وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا الكُلْ بَيْ عَدُواً مَهِ الطِبِنَ الْإِنْسِ وَالْجِينِّ بُوحِي بَعْثُهُ مُ الْي بَعْضِ ذُخْرُفَ الْقُولِ غُرُدُ دَّاوَ الْوَسْنَاءَ دَبَّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا بَغَثْرَوُنَ \* وَلِنَصْغَى الْبَهُ الَّشُدَةُ اللَّذِينَ لَا بُؤْمِنُونَ بِالْلاَحْرَةِ وَلِيرَضُوهُ وَلِبَقْتَرِ فُوامَاهُمْ مُفْتَرِ فُونَ \* أَفَعَبْر الله آبنغي حكماً وَهُوَالَّذِي آنْزِلَّ البَّكُمُ الْكِنَابِ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ انْمَثَّاهُمُ الْكِنَابَ بِعَلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ زَلِّكِ أَلْحَنِّي فَلَانْكُونَنَّ مِنَ الْمُغْرَبِنَ \* وَتَقَلَّتْ

ذَاكُ اللهُ فَأَنَّى ثُوْ فَكُونَ \* فَالْقِ الْإِصْبِاحِ وَجَعَلَ اللَّهِلَ سَكَنَا وَ الشَّمْسَ وَالْفَرِّ حَالًا ذَلِكَ تَفْدِي الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ \* وَهُوالَّدَى جَعَلَ لَكُمُ النَّعِومَ النَّهُ مَا د الهاني ظلُّما ف ألم و التَّرَق التَّرَ فِلْ فَصَلْمَا الْإِبَات لَقُومَ بِعَلَيْون \* وَهُو الَّذِي ٱلنَّاكُمْ مِنْ قَلْسَ وَاحِدَةَ قَلْسَتَفْرُهُ مُسْتُودٌ عُقَدُ فَصَّلْمَا ٱلأَبابِ لَقُوم النَّفُهُ وَانْ اللَّهِ مَا لُولَ مِنَ الدِّمَ الدِّمَ الدُّمَا وَمَا وَالْحَرِّ جُنَّا لِهِ بَالْ كُلِّ مَنْي فأخرجنا منفخضرا نفرج منفحبا متراكزا كاقمن القفل من طلعها فتوال داتبة وَجِنَاتُ مِنْ أَعْلَابِ وَالرِّبْنُونَ وَ الْمُأْنَ مُنْتَبِعًا وَعَبْرِمْتَنَا مِه أَنْظُرُ واالَي مَّرُواذُ ٱلْمُرَّدِّ بَنْمُ إِنَّ فِي ذُلِكُمْ لِأَبَاتِ النَّوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُوا فَهِ أَسْرَكَامَ الْمِنْ وَعَلَيْهِمْ وَحَرَبُوالْهُ بَهِنَ وَبَنَّا فِي سَارِعَلْمِ مُعْمَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا بَصَغُونَ ﴿ بمَدِيثُمُ السَّمُوانِ وَالْآدِ مِن آلَي بِكُونُ لَهُ وَلَدُولَمْ نَكُنْ لَهُ مُنا حَبَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ مُّنُهِ وَهُوَ بِكُلِّ مِنْ عَلِيمٌ \* ذُلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لِالْعَالَالْمُوخَالِقِ كُلَّ مَنْ يَ فَاعِيدُ وَهُ وَهُوعَلَى كُلِّ مَنْهِ وَكِيلٌ \* لأندركُ الإَبْصَادُ وَهُو بُدُركُ الأبطارة فواللطبف التبار "فلاجاء كم بصالر من ديكم في أيصر فلنفيه وَمَنْ عَيِي نَعْلَمْ فَالْمَا مُالْمَا عَلَيْكُمْ مِعْفِظ ﴿ وَكَالْ الْمُنْ الْمُوالُولُولُوا

el or

المَّنْ وِدِللَّهُ أَنْ بِهِدِ بِهِ لِنَسْرُ عَصَدُرَهُ لِأَنْسَلَامُ وَمِنْ بِرِدْ أَنْ بِضَالَهُ يَعِعَلُ صَدُرَهُ صَيْفًا حَرَجًا كَأَمَّا بَصَعْدُ فِي النَّمَاءُ كَذَالتَّ يَعْمَلُ اللهُ الرَّحِسَ عَلَى الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ \* وَلَهْ ذَاصَاطُ وَبِنْكُ مُسْتَغِمًا فَلَهُ فَصَلْنَا الْإِلَانِ لِقَوْمِ مِنْكُرُونَ \* لَهُ إِذَا لَا عِنْدَدَ يَهِمُ وَهُوكَلِهُم مَا كَأَنُوا بِعَمَلُونَ \* وَبُوم مِحْسُرُهُم مِعَالِمَعْتَ رَائِعِنْ فَدِائَتَ كُنْرَتُهُمِنَ الْإِنْسِ وَفَالَ اَوْلِبَاوُ هُمِنَ الْإِنْسِ رَبَّنا مَمْتَعَ بِعَضْنَا بِعَضِ وَبِلَّغَنَا آجَلَنَا الَّذِي آجَلْتَ لِنَا فَالَ النَّا وَمَنْوِيكُمْ عَالِدِ بَنِ مِهِ اللَّهُ مَا مَنْ أَمَّا اللَّهُ اللَّ ما كانوابكُ بِونَ \* بِالمَّعْدَ رَاجِينَ وَالْإِنْسَ ٱلْمِ بَانْكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ بِفَصُونَ عَلَبْكُمْ الماتي وَبُنْهَا وُونَكُمْ لِفَا عَبُونِكُمْ لِمَا افَالُواشِهِدُنا عَلَى اَنْفُسَاوَ عَرَّبُهُمُ الْمُبُوِّة الدُّنْبَاوَتْهِدُواعَلِي آنَفُهِمِ أَنَّهِمُ كَانُوا كَافِرِ بَنَ ذَٰلِكَ أَنْ لَمَ بَكُنْ دَبَّكَ الْهُلِكَ ٱلْفُرِيْ يِظُلُم وَآهَلُهُا غَافِلُونَ \* وَلُكِلِّ دَدَ جَانٌ مِثَّا عَمِلُوا وَمَادَبُّكَ بغلافل عَبْابِمُ مُنْ وَرَبُّكَ أَلْعَنَّى ذُو الَّرْحَة انْ بَثُا بُنْ فِيكُمْ وَيُسْتَعْلَفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَالِشَاءُ كَمَا الْشَاكَمْ مِنْ ذُرِّيَّةً وَوْمِ أَخْرِينَ \* إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِ وَمَا النَّهُ مُعْفِرِينَ \* فُلْ إِلَقُومِ اعْمَلُواعَلَى كَالْتِكُمُ الِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ لَعْلَمُونَ \*

كَلَيْدُرُبُّكُ مِدُفَّا وَعَدُلَّالِامُ مُدَّلَ لِكَلَّمَانِهُ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلَيْمِ \*وَانْ نْطِعْ ٱكْثَرِينَ فِي الْأَدُّ ضِ نُشْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ انْ بَشِّعُونَ الْآالَّظَ وَانْ فُهُ لاَيْخُرُمُونَ \*إِنَّ دَبَّتَ عُوَّاعُلُمْ مَنْ بَضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَّاعُلُمْ بِالْهُنْدُ بِنَ \* مُكُلُوامِمَاذُكِرَامِيمُ اللهُ عَلَيْهِ الْ كُنتُمْ إِلَا لَهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُالَكُمُ مَالِكُمُ الْمَا كُلُوامِما المُكَرَّانُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَفَدَ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَا أَضْطُرِدُ ثُمُّ البَّهُ وَأَن كَنبِهِا لَيْضَلُّونَ بِأَهُوا تَهِمْ بَغَيْرِ عِلْمِ أَنْ رَبَّاكُ هُواْعَلَمْ بِأَلْعَنَدِينَ \* وَذُرُو اظاهر ألاثم وَالطَّنَّهُ انَّ الَّهِ مِن بِكُسِيونَ الاِثْمَ سَعِزُوْنَ مَا كَانُوا طِلْرُفُونَ \* وَلِأَنَّا كُلُوا مْنَالَمُ بُدُكُرُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ لَقَدْنٌ وَانَّ التَّبِاطِينَ لَبُوحُونَ إِنَّ اوْ لِينَا ثُمِّهُ الجُاد لُوكُم وَ إِن الطَعْمُوهُم اللَّم الشَّرُون ﴿ أَوْسَىٰ كَانَ مَبِنا وَالْحَبِينَا وَ جَعَلْنا لَهُ نُورًا بَمْنِي مِهِ فِي النَّماسِ كُمَن مَّنْلُهُ فِي النَّفَالْمِاتِ لَبْسَ بِخارِج مِنْعَاكَمالكَ دُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا لِعَمْلُونَ \* وَكَانَاتَ جَمَلْنَافِي كُلِّ فَرْيَاهَا كَابُوجُرِيهِ فَا لِمِكْرُوا فِها وَمَامَكُونَ الْآيَانُفُ مِم وَمَا يَسْمُ وَنَا \* وَاذَا جَاءَتُهُمُ ابَهُ فَالُوا نْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤُنِّي مِشْلَ مَا أُونِي وْسُلُ الله الله الله الله الله علم حَبْ يَعْمَلُ دِسَالَتُهُ مُنْعِبِثُ الَّذِينَ آجُرَوُا صَعَارُ عَنْدَ الشَّوعَانَاتُ مَدِيدُمَا كَانُو الْمِكْرُونَ \* W ser

اللَّهُ أَكُمُ عَدُوْمُ مِنْ \* مَمْ إِنَّهُ أَذُ واج مِنَ الضَّانِ أَنْتَمِنِ وَمِنَ الْعَرْ انْتَبَنْ فُلُ واللَّذَكِّ بن حرَّم آم الأنتَّ بن آمَّا اسْتَمَلَتْ عَلْمه آلُ حام الأنتَّ بن تَبَنُو في بعلم ان كُنْهُ صادفين \* وَمِنَ أَلِا بِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقّ إِنْنَبِي فُلُ ءَالْمَاكَرِينِ حَرَّمَ آمِالْانْبُينِ آمَااتُمَّلَتَ عَلَيْهِ آلْ حَامُ الْانْبَيْنِ آجَنْمُ شَهَلَ آءَاذُوَ صَكُم اللهُ بِهِذَا فَمَنَ أَظَلَمُ مُنِّينِ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَذِياً لِبُضِّلُ النَّاسَ بِغَيْرِعِلِم انَّ اللَّهَ لاَبِهِ دِي الْغُوْمَ الظَّالِينَ \* قُلْ لِالْآجِدُ فِهِ الْوِحِي آلِيٌّ مُحَرِّماً عَلَى طاعِم بَطْعَمْهُ الْأَانُ بِكُونَ سَبِيَّةً أَوْدَمَامُ غُوحًا أُوكُمْ خَنْزِ بِرِفَانَّهُ لِجُسْ آوْفُ عَالُهِ لَ لَعَابِ الله به فَعَرَ اصْطُرَّ فَبْرَ لِماغ وَلا عاد فَانَّ رَبَّكَ غَفُورٌ وَحِبْ ﴿ وَعَلَى الَّذِبِنَ لَما دُوا حَرَّمْنا لَكُل دَى ظُفُرِ وَمِنَ ٱلبَّقِرِ وَٱلغَّمْ حَرَّمْناعَلَيْهِم مُنْحُومَهُمُ اللَّامَاحَكَتْ ظُهُورُ هُمَا اوَالْحُوا بِالْوْمَا اخْتَاهُ بِعَظْمِ ذَٰلِكَ جَرَبْنَاهُمْ بِيغِيهِمُ وَإِنَّاكُما دُفُونَ \* فَانَكَذَّ بُولَةٌ فَغُلُّ رَبِّكُمْ ذُورَ عَهِ وَاسْمَة وَلاُبَرَدُّ بَاللهُ عَنِ الْفُومِ الْجُرْمِينَ سَبِغُولُ اللَّهِ بِنَ آشَرُكُوالوَشِنَاء اللهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ كَذَاكَ لَكَ لَكَ مَن عَلَيْهِم حَنَّى ذَافُوالِاسْنَافُلْ عَلْ عِندَكُمُ مِنْ عَلْم فَنْفُي جُوهُ لَنَاانُ تَنَبِعُونَ الْإِلطَّنَّ وَإِنَّ أَنْهُ الْإِنْفُرْ صُونَ \* قُلْ فَلْلِهِ أَلْحَبُ أَلْاللَّهُ

مَنْ تَكُونُ لَهُ عَافِيَةُ الدَّارِانَهُ لِإِنْفِلِمُ الظَّالُونَ ﴿ وَجَعَلُوالسِّمِ الْوَرَامِنَ أَعَرْبِ والآنفام تصبيا قفالواهد الله يزغمه وهداك ركافناقما كان ليسكافهم اللابصل إلى الله وما كان شِهِ فَهُو بِسِلْ إلى شُرَكًا نَهِمُ المَا عُكُمُونَ \* وكذلك دبن ليحتبرين الشركين فذل أذ لادهم شركاؤ فم لبودوهم وَلِيَابِ وَاعْلَبِهِمْ دَبِنَهُمْ وَلَوْسَاءً اللَّهُ مَا فَعَلُّوهُ فَلَذَ لَهُمْ وَمَا بَفْتَرُونَ \* وَفَالُوا الهدوانعام وحرث حبر لابطعه عاالأمرن آورعم عيم وانعام حريت ظهورها وأَنْعَامُ لِأَبْنُكُرُونَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتُرَاءً عَلَيْهِ سَيَرٌ بِهِمْ مَا كَانُو آبْفَتَرُونَ\* وَ فَالْوَامَافِي يُطُونِ هَٰذِهِ الْإِنْفَامِ خَالِصَةُ لِلدُّكُورِ الْوَجْمَرُ مُ عَلَى آذُ وَاحِناوَانُ بكن مبنة فَهُم فِيهِ شَرَكًا فَسَيَحَرْ بِهِم وَسْفَهُم أَنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيمٌ \* فَلْ خَسِراللَّهِ بن فَتُلُوااَوْ لِادَهُمْ سَفَهَا بِغَبْرِعِلَمْ وَحَرَّمُوامَارَدَّ فَهُمُّ اللَّهُ افْتُرَاءُ عَلَى اللَّهِ فَدُ صَلَّوا وَمَا كَانُوامُهُنَّهُ مِنَ \* وَمُواللَّهِ عَالَنْا جَنَاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَبُومَعْرُوثاتِ وَالنَّهُ وَالزَّدْعَ مُعْنَلَقًا أَكُلُهُ وَالزَّ بِنُونَ وَالزُّمَانَ مَنَابِهَا وَعَبْرَمُنْ ثَالِهِ كُلُوْلِينُ مَنْ وَإِذْ المُرْكَ الْواحَفْ بَوْمَ حَصَادِهِ وَلا نُسْرِ فُوالْنَهُ لا مُحِبُ الْسُرِ فِإِنَّ المين الاتعام حَوْلَة وَوَرَبْنَا كُلُوامِ الدَّرَفَكُمُ اللهُ وَالْاَسَّةِ عُواحْطُوانِ الشَّبْطانِ

is

المستان والمرود والمعالم والمراجة والمراجة والمان الله وصدف عَنْهَا سَنَعَ زِي اللَّهِ مِن بَصْدِ فُونَ عَنْ الإِنَّا أَسُوءَ الْعَدْ الْبِيمِ الْحَالُوا بَصْدِ فُونَ \* اللِّي مَظْرُدِنَ الْإِلَىٰ الْمُعْمِمُ اللَّاكِ مَنْ أَوْبَالِي وَمُكَاوَبَانِي مَثْلُ اللَّهِ مِنْ الوم الذي بعض البائد وبالك لا بنع نفسًا المأنها لم نكر السنة من فبل الحكيث في المانها حَبُوافل التَظَرُو الْمَامْتَظُرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ مَرْفُوادِ بِنَهُمْ وَكَانُواسَبِعًا المُتَ مِنْهُم فِي شَعْرِ عِلْقِمَا المُرهِم إلى اللهِ تُم بِنَسِيمُهم مِما كَانُوابَعْعَلُونَ \* مَنْ جَاءَ الْعَدَّيْةِ وَلَلْهُ عَنْهِ إِمْنَا لِهَا وَمِنْ جِنَاءً مِالْتِبِيَّةِ فَلَا يُجِزِي الْأَمِنَالُهَا وَهُمْ لَا بِظَلْمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فُلُ إِنَّ صَلُونِي وَلُكِي وَتَعْلِقَ وَمَمَّاتِي لِلْهِ وَتِ الْعَالَمِينَ \* الانترباك لَهُ وَبِدَٰ لِكَ أُمِنْ فَانَا آوَ لُ الْسُلِمِينَ \* فُلْ اَعَبُرا لِلهِ اَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُكُلِ مَنْ وَلانكُ بُكُلُّ نَقَنْ إِلاَ عَلَيْهِا وَلا تَوْدُوا ادْرَةُ وَذُوَا أُخْرِي نُمَّ الى رَبِّكُمْ مَنْ جِعِكُمْ فَبِنِينَكُمْ مِنْ اكْنَامُ فِيهِ تَخْتَلَغُونَ \* وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ المخلائف اللارض ورقع بعضكم فوق بعض در جان لِبلوكم فعالمالكمات دَبَّكَ سَرِيحُ الْعِفَابِ وَأَنَّهُ لَغَفُولُ وَحِيمٌ \*

الله المُعَادِّلُهُ الْمُعَانِينَ \* فَلْ عَلْمَ نُهَا أَكُمُ اللَّهِ بِنَ يَنْهَدُونَ آنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المداقان مدو واللائمة ومعهم ولاتميع القواء ألبهن كذبوا باباناو الدبن الْإِنَّوْمُنُونَ بِاللَّاحْرَةِ فَعُمْرِي مُعْمَالُونَ ﴿ فُلْ تَعْلَالُواْلَدُو مُاحَرُمُ وَبُحْمُ عَلَبْكُمُ ٱلاَّتُصُرِّكُوابِهِ مَنْسَاقِ بِالْوَالِدَبْنِ الْسَانَاقَ لِانْفَتْ اُوْاآوْ لِاَدْكُمْ مِن اللَّاف المن ود و و المام ولا تقر بوالقواحة ملظهر منها ومابطن ولا تفنا والتقس ٱلَّنِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأِمَاكُمَ فِي ذَلْكُمْ وَسُلُّمْ فِي لَّمَالُّكُمْ مَعْلُونَ \* وَلا تَعْرَ بُوالْمَالَ الْبَعْمِ الأبالِّني هي آحسن حنى يلغ آشدُه وأَوْفُواالْكَبْلَ وَالْمِزْانَ بِاللَّهِ طَالْأَكُلُّفُ نَفْ اللَّهُ وَمُعَمَّا وَاذَا فُلُنَّهُ فَاعْدِلُوا وَكُوكُانَ ذَا فُرْ بِي وَبِعَهْدِ اللَّهَ أَوْ فُواذَ لَكُمْ بِهِ لَمُلَكُّمْ نَدَكُّونَ ﴿ وَأَنَّ هُٰ قَالَهُ هُ عَامِرًا طِي مُسْتَفِيمًا فَأَنَّهُ وَهُ وَلَا تَنْبَعُوا لَّنْ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ سَبِلِهِ ذَالْكُمْ وَسُكُمْ بِهِ المَّلِكُمْ لِتَقُونَ \* ثُمَّ الْبَنَا مُوسَى الكِنابَ عَامًاعَلَى الَّذِي آحَى وَتَقْصِيلاً لَكُلِّ مَنْ وَقَعْدِي وَوَحْمَةُ للفَالْ وَبِهِم يُوْمِنُونَ \* وَهُاذَاكِنَاكُ أَنْزِلْنَا مُبْارَكُ فَانْبِعُوهُ وَاتَّفُوالْعَلَّكُم نُوحَوْنَ أَنْ تَغُولُوالمَّنَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَنَا تَعْتَبُنُ مِنْ فَلِنَا وَانْ كُنْاعَى وَلَا استهم لَعَافِلِنَ ﴿ أَوْ تَقُولُوا لُوا أَوْ اللَّهِ الْكُنَّا الْكُنَّا الْمُلْكِ مِنْهُمْ فَقَدْ جَنَّا مَكُمْ

وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آَمُالِهِمُ وَعَنْ شَمَا مِلْهِمْ وَلاَ يَمِدُ أَكُارُهُمْ شَاكَرِينَ \*فَالَ الخرج منهامة ومامد حوراكن نبعات منهم لاملان جهم منكم اجمعين \*ويا ادمُ اسْكُنْ آنْتَ وَرَوْجُاتِ أَجَنَّهُ فَكُلامِنْ حَبْثُ سُنُّهُمَّ الْالْقَرْ الْمِده السَّعَمِيَّة وَمُونَامِنَ الظَّالِمِ \* فَوسُوسَ لَهُمَا الشَّبْطَانُ لِبُدْ وَلَهُمَا مَا وُرَى عَنْهُما مِنْ تُواتِهِما وَفَالَ مَانَهَا كُمُا وَبُكُما عَنْ هٰذه الشَّجَرَةِ الْأَآنُ نَكُونا مَلَكَبُن آوُ نَكُونا منَ لْخَالِدِينَ \* وَ فَاسَمَهُمُ اللَّهُ لَكُمْ الْمَنَ النَّاصِينَ \* فَدَلُّهُمُ ابِغُرُو وِ فَلَمُّ اذْ افْآ مُعَرِقَبِدَ تُ لَهُمَا سُوْاتُهُما وَطَعْفَا يَخْسُفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقَ أَلِمَنَّهُ وَلَا دُلُهُما مُنْهِمُ اللَّهُ أَنْهُ كُمَا عَنْ نَلُكُمَا الشَّجَرَةَ وَإَفُلْ لَكُمَّا انَّ التَّبْطَانَ لَكُما عَدُوُّ مُبِنَّ\* الأَدِّ بَنَاظَلَمْنَا ٱلْفُـنَاوَانَ لَمْ تَغَفْرُ لِنَاوِيَوْ حَنَالِنَكُونِيِّ مِنَ الْخَاسِرِينَ \* فَالَّ الْمِطُوابِمَنْ كُمُ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَدْضِ مُسْتَقَرُّهُ مَنَاعُ اللَّهِ حِبنِ \* فَالَّ فيها الْحُبُونُ وَفِيها مَّوْدُونَ وَمُنها أَغُرُ جُونَ \* إِلْبَي أَدَمَ فَذَا لَزَلَنا عَلَيْكُمُ لِبِاساً الواد ي سَوُانكُمْ وَدَ بِمُأْكَلِبالْسُ التَّقُوٰى ذَلَكَ خَبْرُ ذَلَكَ مِنْ ابْاكِ اللهِ لَعَلَّهُمْ بِلَكِّرُونَ \* بِابْنِي أَدَمَ لِأَبْفُنَتَ كُمُ الشَّبْطِانَ كَمَٰ أَخْرَجَ أَبُو بِكُمْ مِنَ الْجَنَّةُ بِكُوْعُ عَنْهُمَا لِلْ مَهْمَالِينُ بَهُمُا سَوْاتِهِمُالنَّهُ بَرِيكُمْ هُودَ قَبِيلُهُ مِنْ حَبْثُ لأَنْوَدُ تَهُمُ

مالله الرِّحْلُ الرَّحْمِي المَصْرُ \* كَتَابُ انْزِلَ البَاكَ فَلاَبكُنْ فِي صَدُولِ عَرَجْ مِنْ لَيْنُدُدَ بِهِ وَذَكُرْ فِي للْمُؤْمِنِينَ \* إِنِّيعُوامًا أَيْلَ الْمُكُمِّينَ مَكُمُّ وَلَانَيَتُوامِنْ دُونِهِ أَوْ لِنَا مَقَالِمالًا مَا نَذَكُّونَ \* وَكُمْ مِنْ فَرْيَدَ آَعُلَكُنا الْعَالَمُ فَالْمِالْمُ الْمِنْ الْمَالَةُ فَمْ فَأَثْلُونَ \* فَمَا كَانَ دَعُولُهُمُ أَذْ جَنَّا مَهُمْ بَأَنْ الْإِلَّانَ فَالْوِلْآلَا كَنَّا ظَالِينَ ﴿ فَلَنَّا لَنَّ الَّذِينَ الْ سِلَ البُهِمُ وَكُنْسَالَنَّ الْمُرْسَالِينَ \* فَلَقْفَ مَا عَلَيْهُمْ يَعِلْمُ وَمِثَاكُنَا عَالَيْنِينَ \* والودُنْ بَوْسَدُ الْمُقَ ضَنْ تَعَلَّمُ عَوْادِ بِنَا فَالْوَلِيْنَ فَمُ الْفَظِّونَ \*وَمَنْ خَفَّتُ مَوَادِ بِنَهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ حَمِيرِهِ ٱلنَّفْتُهُمْ عَاكَانُوالِمَانَا بِطَلِّمُونَ ﴿ وَلَقَدَ مُكَنَّأُكُمْ فِي الْآدْضِ وَجَعَلْنَا الكُمْ فِيهَا مَنَا إِنْسَ فَلْبِاذُمَا ذَخْرُونَ \* وَلَقَدُ خَلَفْنَاكُمْ مُ صَوْدُ نَاكُمْ مُعَ لَذَاللَّهُ لَا ثَكَاهُ أَسْعِدُ والأَدَمَ فَسَعِدُ والأَالِلبَ لَمْ بَكُنْ مِنْ الْمُ المُعَلِّمُ الْمُنْعَلِّ الْمُنْعَلِّ الْمُنْفَالِكُ فَالْ الْمُنْفِعِينَا فَالْمُنْ فَالْ الْمُنْفِعِينَا فَالْمُنْفِينَا فَالْمُنْفِعِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَالْمُنْفِقِينَا فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللِّلْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِيلُ فَاللَّهُ فَاللّلِيلِيلُونِ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ مِزْنَاكِ وَخَلَفَتَهُمْنَ طِبِنِ وَهُوْلَ فَالْمُعَلِّمِينًا فَمَا أَكُونُ لَكَ ٱلْمُنْتَكِّرُ فِيها فَأَخْرِج وَلَكُ مِنَ الصَّاعِرِينَ \* فَالَ ٱنظِرُ فِي إِلْ يَوْمُ يُمِّلُونَ \* فَالَ إِنَّكَ مِنَ النَّظَرِينَ وَالْ فَعِمْ الْفُولِ مِنْ وَالْفِلْدُ نَا لَهُمْ مِنْ إِلَا الْسَنْفِيمِ \* ثُمَّ لِأَنْفِقُهُمْ مِنْ بَانِ آبْدِيهِمُ y av

الفَتْرَىٰعَ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَدَّبَ بِالمانِهِ أُولِنَكَ بِنَالَهُمْ تَصَنِيهُمْ مِنَ ٱلْكُتَابِ حَنْي الدَّاجِنَاءَتُهُمْ دُسُلْنَابَتُو فَوْتَهُمْ فَالْوَابَنِ مَاكُنْتُم نَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَالُوا مَلُواعَنْاوَكَمِهِ وَاعْلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ كَانُواكَ افْرِينَ \* وَاللَّهُ الْمُوافِي أَمَّم الله خَلَتْ مِنْ فَلِكُم مِنَ الْجِنْ وَالْإِلْسِ فِي الْنَارُكُلِّيادَ خَلَتْ اللَّهُ لَعَتْ أَخْتُهَا عَنْمِ اذَا الْدُارَكُوافِها جَبِعًا فَالْتَ أَخْرِيهُمْ لِأُولِهِمْ دَبِنَاهُ فَوْلَا و آصَلُونا فَاتِهِمْ عَدْ المَاضِعًا مِنَ النَّادِ فَالَ لَكُلِّ صَعْفُ وَلَكِنْ لِأَتَعْلَمُونَ \* وَفَالَّتْ الْأَلْهُم الأُخْرِيهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَبْنَامِنْ فَضْلِ فَدُو فُواالْعَلَابِ مِنَاكُنْمُ نَكْبُونَ \* انَّ الَّذِبِنَ كَنَّ بُوابَابَانِنا وَالْتَكْبَرُوْ اعَنْهَا لَاْنَعَةً لَهُمْ أَبُواْبُ السَّمَا وَلَا بِلاَ خَلُونَ الْجَنَّةُ عَنِي لِمَ الْجَمَلُ فِي سَمْ الْعِبْاطِ وَكَلَالَكَ تَجْزِي الْجُرِّ مِنَ \* لَهُمْ مِنْ جَهَمْ مِهَا دُومَنْ فَوْفِهِمْ غَوَاسَ وَكُذَلَكَ مَجْزِي الظَّالِمِنَ \* وَٱلَّذِينَ امَّنُوا وعَمِلُواالصَّاكِمَا فِلانكَلَّفُ نَعَلَا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصَّابُ أَجَنَّهُ هُمْ فِيهَا خالدُونَ \* وَمَزَعْنَامًا فِي مُدُورِهِمُ مِنْ عَلَّ مُجْرِى مِنْ تَعْتِهُم الْآثُهُ الْوَقَالُوا الحَمْدُ شَالَتِي مَدْ سَالِهِ فَاصِالْنَالِيَعِيدَى لَوْلِالَ مَدْسَالِتُهُ لَفَدَ جَاءَتُ وُسُلُ وَيَنَابِالْحُقِّ وَنُودُ وَالنَّ نَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُودُ تَمْوُهِ الْمِاكْنُمُ فَعَلَوْنَ \* وَنَادلى

جَعَلْنَا الشَّبَاطِينَ أَوْ لَبِّنَاءَ لَلَّهُ بِنَ لَا بُؤْسُونَ \* وَاذْاَ صَلُواْفَاحَتُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَبَهِ الْآلِأَةُ مَا وَاللَّهُ آمَّ فَانِهِ مَا فُلُ أَنَّ اللَّهُ لَا بَانْ مِالْعَمْ أَنَّهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ مُالَّا تَعَلَمُونَ \* فُلُ الْمُرْدَ بِي بِالنَّـُطُ وَ آفِيهُ وَأَدْ جُوهَكُمْ عِنْدَكُلِّ مُعِدَو الْدُعُوهُ تخلصين لة الدركا الم أَكُم تَعْمُودُونَ فَرِيفًا هَدُى وَ فَرِيفًا حَقَى عَلَيْهِمُ الضَّالْالَةُ اللَّهِمُ أَتَّعَادُ والسَّاطِينَ الْوَلِنَّا مَن دُون اللَّهُ وَيَحْسِبُونَ انَّهُم مُهْمَدُ ون بالتني أدم خُذُو الله بَنَكُم عِنْدُكُلِّ مُعِدُوكُلُوا وَاسْرَبُوا وَلا لُمُرُوا أَنَّهُ الاَجْمِةُ الْسُرِينِ \* فُلْ مَنْ حَرَّى مَنْ بِنَهَ اللهِ الَّذِي آخْرَجَ لِعُبَادِه وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرف فل مي اللَّه به السَّوافي المُّهوة الدُّنَّها خالص مُّهُوم اللَّهِ وَكَانَاكُ نَفْصُلُ الأبان الموم بعلمون \* قُل إَمَّنا حَرَم دَي القواحق ما ظَهر بنها وَما بطَنَ والأفرة البغي بغيرالحق وآن أشركوا بالله الم بنزل به أعلاانا وآن تفولوا عَلَى الله مَا لِأَتَعْلَمُونَ "وَلَكُلُ أَمْهَ آجَلُ فَادَاجِنَاءَ آجَلُهُمْ لِأَبْسَأَخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَفُومُونَ \* بَابَنِي ادْمَ إِنَّا أَيْنَاكُمُ وْمُلْمُنْكُم بِفَضُّونَ عَلَيْكُمُ أَبَانِي فَمَن الَّفِي وَآصَلَّمَ قَلاَخُونٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ \* وَالَّذِينَ كَ تَنْبُوا بِالنَّالَا وَالسَّكُةُ وَالْمَاهُ لَتَكُنَّ أَضُابُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ \* وَمَنْ أَظُلُّمُ مِينِ

ورو ورو ورو و الله و ال مُا كَانُوابَفُنْرَوُنَ \*إِنَّ دَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ إِنَّا دُضَ فِي سِيَّة أَبِأُم ثُمَّ السِّنَوَى عَلَى الْعَرْشِ بُغْسَى اللَّهْ لَ النَّها وَ يَظْلُبُهُ حَبِينًا وَالنَّمْسَ وَالْفَدْرَ النَّهُومَ مُستَمِّرًا نِيامُوهِ الْإِلَّهُ أَكَالُقُ وَالْأَمْرُ نَالَدُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِن \* أَدْعُوارَ بَكُمْ نَضَرُّعًا وَخُفْبَةً أَيَّهُ لِأَيْمِ ثِبْ الْمُعْتَدِينَ \* وَلَأَتُفُسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْنَا صْلاحْهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا أَنْ وَحْتَ اللهِ فَرِيثِ مِنَ الْمُسِبِّ بِنَ \* وَهُواللَّهِ عِنْ إِنْ الرِّياعَ الْمُثْرَابَانَ بَدُّى وَحَمَّتِهِ مَنْ إِذَا أَفَلَّتْ سَعَامًا فَعَالًا مُعْنَا وَلِلَّهِ مِنْ فَأَنْزَلُنَا إِوَالْمَاءُ فَأَخْرَجُنَا بِمِنْ كُلِّي الْتَمْرَاتِ لَكَ لَكُ فُغْرِجُ الْوَثْنِي لَعَلَّكُمْ نَدَكَّرُونَ \* وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ عَنْ يُجِنِّنَا نُهُ بِا ذَنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَتْ لِأَيِّغُ جُ الْأَنكِد الكَّذَالَة نُصَرِفُ الْإِبَاتِ لِغَوْمِ يَنْكُرُونَ \* لَفَدُ اَرْسَلْنَا الوحالي قويه فظال باقوم اعبد والله ماكلم من الدعة وأني آخاف عَلَبْكُمْ عَدَابَ بَوْمِ عَظِيمٍ \* فَالَ الْمَلَّكُمِنْ فَوْمِهِ إِنَّالْمَرَاتَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ \* فَالَ الْفَوْم البُسَ بِي ضَالْالَةُ وَلَكِمْ فِي رَسُولُ مِنْ رَبِ الْعَالَمِنَ \* أَمِلَةُ كُمْ وَسَالُاتِ رَبِّي وأنصُّ لَكُمْ وَآعُلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لاتَعْلَمُونَ \*أَوْعَجِبْمُ أَنْ جَنَّاء كَم ذَكَّرُ مِنْ وَبِكُمْ

أَصْابُ الْجَنَّةُ أَصَابَ النَّا وَأَنْ فَدُوْ جَدُنَّا لَمَا وَعَدَنَّا وَثُنَّا حَنَّا فَهُلُ وَجَدُدُ مَاوَعَدَدَ بُكُمْ حَقَّافًا لُواتَعُمْ فَاذَنَّ مُوءَدُّنَّ بَيْنَهُمْ أَرَكُعْنَةُ اللهُ عَلَى الظَّالِمِنَ \* لَذَى مَا يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَهُونُهَا عِوجًا وَهُمُ الْإِخْرِةَ كَافِرُونَ \* وتلينهما حاب وعلى الأغراف والمال بعرفون كلاب بماهم وناد والصحاب حِنْ الْجَنَّةُ أَنْ سَالُامْ عَلَيْكُمْ لَمْ إِلَى خَلُوهُ الْحَمْمُ لَطَنَّعُونَ \* وَاذْا خُرِفَ أَبْسَالُ هُمْ نافيًا أعاضاب النَّاد فالوارَّ بْنَالِاعْعَلْمُ الْعَوْمِ الظَّالِينَ ﴿ وَنَادَى آصَابُ الأعراف والأبغر فونهم بماهم االواماآفني عَنْكُم جَعْكُم وَماكُنْمُ تُسَكُّمُ وَ وَاللَّهُ وَلا مَالَّذَهِ وَالْمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَهَادُ عَلَوا الْحَيْفَالِ خَوفْ عَلَبُكُمْ وَلِا أَنْهُمْ مَعْزَيُونَ \* وَمَادَى آصْمَالِ النَّارِ آصَّابَ أَلْمَنَّهُ آنَ آفِضُوا عَلَبْنَا مِنَ أَنَا وَأَوْمِينًا وَ ذَفَكُمُ اللَّهُ فَالْوِالَّ اللَّهَ حَرَّمُ مِنْ اعْلَى الْكَافِرِينَ عَالَبْنِينَ المُخَذُوادِبِيَهُمُ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَاهُمُ الْعَبُومَ الدُنبِا فَالْبُومِ مَنْسَهُم كَمَا تَسُوالنَّاءَ بَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوالِمَا إِنْنَا يَجْعَدُونَ \* وَلَقَدْ حِمْنَا فَمْ بِكِنَابٍ مَسْلَنَاهُ عَلَى علْمِهُدُى وَرَحْمَةُ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ \* قَلْ بَنْظُرُ فِي الْآَاوَ بِلَهُ بَوْمَ بَأَتِي زَاوَ بِلَهُ العُولُ اللَّذِينَ لُسُونِينَ فَبِلُ فَدْ جِنَّاءَ ثُو لُمُل رَبِّسْنَا بِالْحَقَّ فَهِلَ لِنَامِن مُنْفَعَلَة

المُناخِدُ مَن ابْ البِي \* وَاذْكُرُ وِالدُّجَعَلَكُمْ خَلَقاءُ مِن بَعَدْ عَادِ وَبُو الْمُفِي الآوض مَنْفَدُونَ مِنْ سُهُولِهِ الْمُصُودُ أَوْسَعُنُونَ أَكِيالَ بُهُوناً فَاذْكُرُ وَالْآءَاللهِ وَلِاتَّعْمُواْفِي الْأَرْضِ مُفْعِدِ بِنَ \* فَالَ الْمَالْأَلَّةِ بِنَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ فَوْمِهِ للَّذِبِنَ المنضعفوالين امن منهم العامون آن صالحاموك من دية فالوالناماأد سل به مُوْمِنُونَ \* فَالَ الَّذِبِنَ اسْتَكُبَرُو النَّا بِالَّذِي المُّنْذُ يُمِكَا فِرُونَ \* فَعَرَّوُ النَّافَةُ وَعَنُواعَنَ آمُودَ بِهِمْ وَ فَالُوامِ الْمُ الْمُتَاعِلَا فَانُ اللَّهُ مِنَا أَرْسُلُمِنَ \* المُحَدِّنَهُ مِ الرَّجِفَةُ فَأَصْبِحُوافِي وَالرهم جَانِينَ \* فَسُولِي عَنْهُم وَ فَالَ إِلْفُومِ اللَّذَا لَّلَكُ مُرِياً لَذَوْتِي وَتَصَعَّفُ لَكُمْ وَلَكِينَ لِالْعَبُّونَ النَّاسِينِ \* وَلُوطًا الدفال لفومه النَّانُونَ الفاحشة ما سَبِفَكُم بهامِن احدينَ العالمين \*أَنكُم لَتَانُونَ الرِّجَالَ شَهِوَة مِنْ دُونِ النَّا الْمَ عَلَى أَمْمَ فَوْمُ مُسْرِفُونَ \* وَمَا كُانَ جَوابَ فَوْمِهِ الْإِلَىٰ فَالْوَالَخْرِجُومُ مِنْ فَرَيْنَكُمُ اللَّهِ أَنَّاسْ بِنَطَهَرُونَ \* فَأَعْبِنَا وُ اَهْلَهُ اللّ المِرَّانَةُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِ بِنَ \* وَ ٱمْظَرِّنَاعَلَبُهِمْ مَظَرَّافَانْظُرُ كَبْفَ كَانَ عَافِيَةً الْمِيْ مِينَ \* وَالِي مَدْ بِنَ آخَاهُمْ شَعِبًا فَالَ بِالْوَعُ اعْبُدُ وَالْتُمَمَّالَكُمْ مِنْ الْمُعَبِّنِ الله جناء تكم سَيِّمْ مِن وَيكُم قَا وَفُواالْكِبُلُ وَلَلْهِزَانَ وَلَا سَجَمُ وَالنَّاسَ آسُناء الله

عَلَى دَجُلِ مُنْكُمُ لِنُهُ لِنَالِدَكُمُ وَلِنَتَفُوا وَلَعَلَكُمْ نُوجُونَ ﴿ فَكَذَبُوهِ فَالْجَبِنَاهُ وَاللَّهِ بِنَ المعهُ فِي الْفُلْاتِ وَآغَرَ فِي اللَّهِ مِن لَّكُ بُولِما إِنَّا اللَّهِ مُكَانُوا فَوْماً عَدِينَ ﴿ وَالَّي عَادِ المُعَامُ عُود أَفَالَ بَا فَوْمِ اعْدُ و التَّهَمُ اللَّهُ مِنَ المُعَارُوهُ أَفَلاَ نَتَفُونَ \* فَالَ المَلا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ أَنْالَتُوبَاتَ فِي سَطَاهَةَ وَأَنَّالَّنْظُنَّاتَ مِنَ ٱلْكَادِمِينَ ﴿ فَالَ بالفوم لَبْسَ بِي سَلَاهَ أَوَلَكُنِي رَسُولُ مِنْ دَبِ الْعَالَةِ بِنَ أَمَا عَكُمْ وِسَالُاتَ دَتِي المُنْذِرَكُمْ وَاذْ كُرُوااذْ جَعَلَكُمْ خَلَقَالْمَنْ يَعَدْفُوم أُوح وَزَادَكُمْ فِي الْعَلْق إِنْ عَلَدُ فَاذَكُو اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ لَعَلْمُ لَعَلْمُ لَعَلَّمُ لَعْلَمُ اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهِ وَعَلَّا وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لِمُ اللَّهِ وَعَلَّادًا لِمُعْلِمُ اللَّهِ وَعَلَّادًا لِمُعْلِمُ اللَّهِ وَعَلَّادًا لِمُعْلِمُ اللَّهِ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّ اللَّهُ وَعَلَّادًا لَهُ عَلَّا لَهُ اللَّهُ وَعَلَّادًا لَهُ وَعَلَّادًا لَهُ اللَّهُ وَعَلَّادًا لللَّهُ وَعَلَّادًا لللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّادًا لللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل مُا كَانَ بَعِيدُ الْمَا وَالْمَا أَمَالُمُا الْفَ كُنْتِ مِنَ الشَّادِ فِينَ ﴿ فَالَّ فَلَا وَفَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ وَبَكُمْ وَجُرِقَ فَفَابُ أَنْهَا وَلُونِنَى وَأَنْهِا مُعَبِّمُوهُ اللَّهِ وَإِنَّا وَكُمْ مانزَلَ الله بهام اللطان قاننظره التي معكم منّ المنتظرين ﴿ قَالْجَينَا مُوالَّد بِنَ مُعَدُّرِ حَهَ مِنْ أَوْ فَطَعَنَا دَاسِ النَّانِينَ لَكَ بُوْابَابَانِنا وَمَا كَانُوامُؤُمِنِينَ \* وَالْي غَوْدَ آخاص سالمانال باقوم اعبد والقسالكم والعقبرة فلجاء تكم بيته من وبكم من القائلة الله ألم أمان روهانا كل في أوض الله والمرتب والم

西

لْمُ لِمُدَّالًا مَكَانَ النَّبِيَّةِ الْمُسَنَةَ حَتَى عَفَوْلُوفَالُوافَالُمَّ الْمَالَالَقُرُ الْوَالْسُرَاءُ وَأَحَدُنَاهُمْ مَغَمَّةً وَهُمُ لِابْتُعُرُونَ \* وَلُوانَ اهْلَ الْفُرِي الْمَنُوادَ الْغُوالْفَعْمَانا علَيْهُمْ وَكَان مَرَ السَّمَاءُ وَالْإِرْض وَلَكُنَّ لَكُواْفَا خَدْنَاهُمْ مِا كَانُوا بِكُسبونَ المَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال الْمَارِينِ ﴿ وَنَ ﴿ أَوَكُمْ بِهَدُ لِلَّهِ مِنَ مِنْ وَنُونَ الْلَادُ ضَمِنْ بَعَدُ آهُا عِنَا ٱنْ كُونَشَاأُ أَسْبَنَاهُمْ مِنْ نُو يِهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَى فُلُو يِهِمْ فَهُمْ لَا بَدْمَعُونَ \* لِلْكَ ٱلْفُرَى نَفْصُ عَلَيْكَ مِن البِيا مُهاوَلَقَدُ جِنْاءَتُهُمْ وَسُلْهِمْ الْبَيْنَاتِ فَما كَانُوالْبُؤْمِنُوا عَالَكَةً بُوا ون قَدْلُ لَكُ بَطِيعُ اللهُ عَلَى فُلُوبِ الْكَافِرِينَ \* وَمَا وَجَدُ الإِكَافِرِينِ عَهدو ان و جَدُنا الشُّرُهُمُ لَف اسفِين \* ثُمُّ بَعَنْ النَّ الْمَ يَعْدهم مُوسِي بِالْمَالِلْ مْرِعَوْنَ وَمَلَاثُهُ وَظُلَمُ وَالِهَا فَانْظُرُكُمْ فَكَانَ عَافِيهُ أَلْفُ دِينَ \* وَقَالَ مُوسِي امرْعَوْنُ انْي رَسُولُ من دُبُّ العالَبِنَ \*حَفِيقٌ عَلَى اَنَ لِا اَفُولَ عَلَى اللهِ الآ لْمُقَ فَدْ حِنْتُكُمْ سِيَّنَامُ مِنْ لَيكُمْ فَأَرْسُلْ مِعَي بَمَ الْسِلْ تَبْلَ فَالَ الْكُنْتَ حِنْتَ البَهُ قَالْتِ بِيالِ لَكُنْتِ مِنَ الصَّادِ فَبِنَ \* فَالْفِي عَصالْهُ فَاذَا هِي نُعْبَالُ مُبِينَ

وَلانُفُ دُوافِي الاَرْ سِ بَعْدَ اصْلاحِها ذَلَكُم خَبْرِلَكُمْ إِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* وَلاَتَفَعُدُ وايكلّ صراط تُوعدُ و نَ وَتَصُدُّ و نَ عَنْ سَبِل اللَّهِ مَنْ الْمَنْ الْمَنْ بِهِ وَيَنْهُونَهَا عَوجاً وَاذْكُرُو الْدُكْنُمُ قَلِسالْاَفَكُمُ وَالْفَلْ فِأَكْبِفَ كُانَ عَافِيهُ الفيدين \* وَانْ كَانَ طَا أَتَفَاتُمُنَكُمُ السُّولِ الَّذِي أَنْ سِلْتُ مِهُ وَطَا أَنْفَهُ لَمْ يُؤْمِنُوا قَامُهِ وَاحَدَى يَمُكُمُ اللَّهِ بِمِنَاوَ الوَّخَارُ الْكَالْدِينَ \* قَالَ ٱلْكَذَالَدِينَ أَسَنَكُمُ وَا مِنْ فَوْمُهُ لَنْغُرْ جَنَّكَ بِالنَّعَبْ وَاللَّهِ مِنْ المَنْوَامَعَكَ مِنْ فَرْيَمَنَا آوْلَتَعُودُنَّ فِي ملَّننا قالَ أَوْ لَوْكُنا كَارِهِ مِنَ ﴿ قَدَا فَتُرَّبِّنا عَلَى الْسَكَدُ بَالنَّ عُدُنَا فِي ملَّنكُم بعك اذَ تَجِينَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونَ لَنَا أَنْ تَعُودَ فِيهَا الْأِلْ بَنَا مَاللَّهُ وَيُنَا وَسَعَ وَبُنَّا كُلَّ مَنْ وعلمًا على الله توكَّلُناد بَنَا أَفَعُ بِسَنَادَ بَيْنَ فَوِمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خُبُوالْمَا عَبِنَ وَقَالَ اللَّالْالْلَهِ مِنْ صَعَفْرُهُ لِمِنْ قَوْمِهُ لَيْنِ انْبَعَنْمُ شُعَبِّنا أَنْكُمْ إِذَا تَعْاسرُونَ \* فَأَخَذَنُهُمُ الرِّجْلَةُ فَأَصْبَعُوافِي دَارِهِمْ جَامِينَ \*اللَّهِ بِي لَكُنَّالُواسْعَبْهَا كَأَنْ لَمْ المنتوافيها اللَّذِينَ كَذَ بُواتُعَبِياً كَانُواهُم الخاسرين \* فَتَو لَي عَنْهُم وَفَالَ بِافَوْم الْقُدْ اللَّهَ مُنْ أَدُ سَالات رَبِّي وَتَصَعَّتُ لَكُمْ فَكَبْفَ اللَّي عَلَى فَوْمِ كَافِرِينَ \* وَمَا الْسَلْنَامِي فَرْيَهُ مِنْ مِنْ إِلَّا خَدُ الْمَالَمُ الْلِكَ الْمُ وَالْفَيْرَاءُ لَعَلَيْهُم بِضَّرَّعُونَ

الْمَاكُمُولِينِي لَفَوْمِهِ اسْتَعِبُولِ اللهِ وَاصْبِرُو النَّ الْأَرْضَ لِلهُ بُود ثَهَامَنَ بِشَاءُمنَ علاد و العافيةُ للْمُنتَفِينَ \* فَالْوالُودْ بِنَامِنْ فَبُلِ اَنْ نَالْبَتَنَا وَمِنْ بَعَدِما جِئْتَنَا فَال عَنِي رَبُّكُمُ آنُ بُهُلَكَ عَدُوكُمُ وَبَشْخَلْفَكُم فِي الْأَرْضَ فَبَنْظُرَ كِيفَ نَعْمَلُونَ وَلَقَلَ أَخَذُ فَاللَّ فِي عَوْنَ بِالسِّنِ بِنَ وَتَغْصِ مِنَ الَّمْرَاتِ لَعَلَّهُم بِلَّذَ وَنَ \* فَاذَا جناءتهم الحسنة فالوالنالها وكان تصبهم سبته بطبرو الموسى ومن معه الا المَّاطَآثُرُهُمْ عِنْدَاللهِ وَلِحَّنَ أَكْثَرُهُمْ لِأَبْعَلَمُونَ \* وَفَالُوامَهُمَّا نَانَالِهِمِنْ آبَةٍ السُّعُمِّ فَإِيهِ اَفَالَكُونُ لَكَ مِنْ مِنهِنَ \* فَأَدْ سَلْنَاعَلَبْهُم الظُّوفَانَ وَأَلِمُ الْفَلَلَ وَالضَّفَادِعَوَ الَّدَمُ الْبَابِ مُفَصَّلاتِ فَأَسَنَكَبَرُو اوَكَانُوآ فُومَّا مُعِرِمِ بَنَ \* وَكُمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ فَالْوَالِمُوسَى ادْعُ لَنَاكَ يَلَكُ مِاعَهِ مَاعَنَاكَ لَيْنَ كَنْفَ عَنَّالِهِ جَرَّانُوْمِنَ لَكَ وَلَنُوسِكَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاتُبِلَ فَلَمَاكَ فَنَاعَنَهُمْ الرِجْزَ الى آجَلَ هُمْ الغُوهُ اذا هُم بِنَكُنُونَ \* فَانْتَفْدِنَا مِنْهِمَ فَأَغْرِفِنَاهُمْ فِي ٱلْمِيمِ آلَهُم كَنَّ بُوالِما اللَّهُ وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِهِنَ ﴿ وَأَوْ رَثِنَا ٱلْفَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا إِنْ مَعْفُونَ مَشَادِ فَالْإِدْضِ وَمَغَادِ بَهَا لَّنِي لِمَا ذَكُنَا فِيهِنَا وَمَنَّتْ كَلَّمَ ثُورَيَّكَ الْخُسْنَى على بنى اسراً عبل باصبرو احدة والما كان بصنع فرعون و فومه وما كانوا

وَنْزَعَ بِدَا فَاذَاهِي بَيْضًا عَالَمُناظِرِ بَرَ فَالَ اللَّهُ مِنْ فَوْمِ فَرْعَوْنَ اللَّهُ السَّاحِي عَلَيْم \* بُرِ بِلِدَ أَنْ يُغِيرِ جَكُمْ مِنَ أَدْ صَكُمْ فَمِنَا ذَا نَامُو فُونَ \* فَالْوَالَدُ جِهُ وَ اَخْلِهُ وَأَدْسِلْ فِي أَلِيلُ آمِّن خَانِسِينَ \* بَأْتُوكَ بِكُلُّ سَاحِرِ عِلَيمِ \* وَجَاءَ السَّعِيمُ وْعَوْنَ فَالْوَاآنَ لَنَالَا جِرَّالَ كَنَاعَنُ الْعَالِينَ \* فَآلَ نَعَمُ وَآنَكُم لِمَنَ أَلْفَرَ بِمِنَ \* فَالْوَالِمُوسِ الْمَاآنُ لَنْ يَالِمُ الْأَنْ تَكُونَ عَزُّ اللَّهِينَ \* فَالْ الْفُوافَلَمْ الْفَوْاسَعَمُ وا أَعَبُنَ الشَّاسِ وَالْمَازِيْدِهِمْ وَجِنَاؤُالِهِمْ عَظِيمٍ \* وَأَوْ حَبِينًا إلَى مُوسِمُي آنُ اللِّي عَصَالًا قَادَا لِم لَلْفَتْ المَّافِكُونَ ﴿ فَوَفَّمِ الْمَنَّى وَبَطَلَ مَا كَانُوا بَعَمْلُونَ \* المَعْلَمُواهُمَالِكَ وَانْفَلَبُواصا غرينَ \* وَأَلْفِي السَّحْرَةُ سَاحِدِ بِنَ \* قَالُوا مَنْدَابِرِبِ العَالَينَ \* وَسِمُوسِلِي وَهُرُونَ \* فَالْ فُرِعَوْنُ أَمَنْهُمْ بِهِ فَبَلْ أَنْ أَذَنَ لَكُمُ انَّ الله الكرمك مُوه في الكبينة للفرجوا منها العلقاف وف تَعلَمُون \* لأَفطُعنَ اَبِلْ بَكُمْ وَاذْ خِلْكُمْ مِنْ خَلِاف لُمِّ لاَصْلَمْكُمُ الجَمِينَ \* فَالْوَالْنَا الْ رَبِنَامُ عَلَيُونَ وَمَانَتُهُمْ أَالْأَآنَ أَسَالِهَا مِنَ يُنَالِلُ جَنَّاءُ مُنَادَيِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصُولُ وَتُوفَنَّا المُلْكِينَ \* وَقَالَ اللَّالْمِنْ فَوْعِ فَرْجَوْنَ أَنْدَرْبُوسِنَى وَفُومَهُ الْفُدُوافِي الْأَرْض وَبِعَادَكَ وَالْمِتَكَ فَالْ سَعْنَلُ ابْنَاءَ عَدُونَ سَعْمِي كَاءَهُمُ وَانْا فَوْفُهُمْ فَاهِرُ وَنَ

لأَبُوْمنُوا بِعِنْ وَأَنْ بَرَوْ السَبِلَ الرُّشُدِلاَ بَعَنْدُوهُ سَبِيلاً وَأَنْ بَرَوْ السَبِلَ الْغَيْ المَّعَانُوهُ السَّبِلاَّذُلِكَ بَالَّهُم كُذَّ بُوا بِالْمَالْ كَانُواعَنُها فَاظِينَ \* وَالَّذِينَ كَنَّ بُوا الماناولقاء الإخرة حبطت أعمالهم هل يُجرون الإما كانوابعلون \* والعَادَ قَوْمُهُ وَمِي مِنْ بَعْدُهِ مِنْ حَلِيهِمْ عِجُلاّجَةَ اللَّهُ خُوادٌ ٱلْمُرَّوُ ٱلنَّهُ لِإِبْكُلْمُهُم وَلاَتِهُ دِيهِمْ سَبِهِ اللِّهِ عَنْ وَكَانُواظالِبِنَ \* وَكَأْسُغُطَ فِي آبْدِيهِمْ وَرَآوًا الَهُمْ فَدُضَلُوا فَالْوَالَيْنَ لَمْ مِنْ حَمَّالًا مِنْ الْحَالِكَ فَلَا النَّكُونَيِّ مِنَ الْخَاسِرِينَ \*وَكَمَا الرجع موسى إلى فَوْمِهِ عَضْبَالَ آسِفًا فَالْ بِنْسَرِما خِلْفَمُو نِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْنُمْ الرُدِّيكُمْ وَالْفِي أَلِالُواحَ وَاخْتَدَبِرا سِ أَجْدِهِ يَحُرُّهِ اللَّهِ فَالَ ابْنُ أَمَّالُ الْفُومَ النَّفْ عَنُونِي وَكَادُوا بِفَنْلُونِي فَلا أَنْهُ مِنْ بِي الآعَدَاءَ وَلا تَجْعَانِي مَعَ الْفَوْم الطَّالِينَ \* فَالَ دَبِّ اغْفِرْ لِي وَلاَخِي وَ آدُخِلْنَا فِي دَخْمَاتُ وَ ٱنْتَ آدُحَمُ الرَّاحِينَ \* إِنَّ الْكَذِينَ أَنَّكُ لَهُ وِ الْمُعِلَ سَبِنَا الْهُمْ غَضَّ مِنْ دَنَّهُمْ وَذَلَهُ فِي الْعَبِوةِ الدُّنْبِاوَكَانُ لَكَ تَعْزِي ٱلْفَتْرَبَنَ \* وَأَلَدْ بِنَ عَمِلُواالَّهُ بِثَابُ ثُمُّ فَابُوامِنُ بَعْدِهَاوَ أَمَنُواانَ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِهِ الْعَقُودُ وَحِيمٌ \* وَكَالْمَكْ عَنْ مُوسِي النَّفَابُ آخَدَ الْآلُواحِ وَفِي ضُحَمَتُهَاهُدُّ وَوَدْحَمُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَّ بِهِمْ بَوْهَبُونَ \*

بَعْرِينُونَ ١٠ وَجَاوَدُ نَاسِنَي السراكِبِلَ الْعَرْفَالُوا عَلَى فَوْمِ بَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَاه لَهُمْ فَالْوَالِمُوسَى الْحِلْ لَنَا الْمِأْكُ الْمُمْ الْمَدُّ فَالْ أَنْكُمْ فَوْمَ عُمِيلُونَ \*انَّ مُؤْلِا مُنْبَرِّمًا فُمْ فِيهِ وَلِمَا لُمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ آعَبُرا لِلهَ آبُفِكُم الْهَا وَفُوفَظَّ لَكُ عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَافْ أَغْبِطُ أَلْمِينَ الْفَرْعَوْنَ بَسُومُونَكُمْ سُومُ الْعَدَابِ الْفَطُّونَ الْنَاءَكُمْ وَاسْتُعْبُونَ شَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمُ لِلْأَسْنَ فَدِينَكُمْ عَظَيْمٌ \* وَوَاصَّلْنَالُومِلِي اللهُونَ لَهُ أَنَّهُ وَالْمَهُ مَا أَمَا مُنَاهُ إِمَّا مِنْ مَا أَنْ رَّبِهِ آزْ بَدِينَ لِللَّهُ وَفَالَ مُوسِي لَاحِيهِ المردُنَ الْحُلْفِي فِي قُولِي وَاعْلِمْ وَالْآلَيْعَ سِبِلَ الْفُسْدِينِ " وَأَنَّا جَالَمُ وَلَيْ المنافاة كَلَّمَة مُنَّا فَالَ رَبِّ أَولِي ٱلْقُرْ الْبِكَ فَالَّ لِي وَلَكِنَ الْفَرْ إِلَّ الجبل فان المنفي كالماف وف تراني فلناتجلي وأوليس بملاحظة مُوسِي صَعَفًا وَكَا أَفَاقَ فَالَ مُعِمَّانَكُ نَبِّتُ الْمِثَ وَأَوَا وَلَا أَوْمَ مِنَ وَقَالَ بالموسى أني السفاقينات على الناس برسالاي وبكادي ففاذ التبنك وكن مِنَ الشَّاكِرِينَ \* وَكَنَيْنَالُهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ مَنْ عَلِيمَةُ وَعَلَقْ وَتَفْسِلُالِكُلِّ تَعْلِينَ فَخُدُنُهُ فَالْفُوهَ وَأَمْرُ فَوْمَكَ بَأَخُدُ وَالمَاكِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْفالم فِينَ \* المصف عَنْ الْإِنِي الْمَدِينَ مُنَكُّرُونَ فِي الْأَرْضِ يَعْدُوا لِمَنْ وَالْكُلِّ الْمُعْ

اذِ اسْسَفْهُ فَوْمُهُ آنِ الْمُرِبِ بِعَصَاكَ أَنْجَرُ فَانْجَدَ مِنْهُ الْفَتَاعَتُمُ وَعَبِما فَلَ عَلَيْ كُلُ الْنَاسِ مَنْدَيْهُمْ وَظَلَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَالْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ فَالسَّلُولِي كُلُوامِنْ طَبِيًّا مِنْ مَادَدُونَا كُمْ وَمَاظَلَمُونَادَ لَكُنْ كَانُواانْفُهُمْ يَظُلُّمُونَ \* وَاذُ فَهِلَ لَهُمُ الْكُنُوالِمِينِ وَالْفَرْبَةَ وَكُلُوامِنْهَا حَبِثُ شُنَّتُمْ وَفُولُواحَلَّةٌ وَآدُ خُلُوا الْنِابَ سُمِّدًا لَغُفُرْ لِكُمْ خَطِهِ الْمُلْمَ مَنَزِيلُهِ الْمُصْبِينَ \* فَبَدَّلَ الَّهِ بِنَ ظَلَمُوا مِنْهُ وَلِكُ عَبْرالَةِ ي فِيلَ لَهُمْ فَادْ مَلْنا عَلْبِهِمْ دِجْزَ امِنَ السَّمَاءِ مِا كُأْنُوا بَظَلِمُونَ \* وَاسْالُهُمْ عَنِ الْفَرْبَةِ النَّهِ كُانَّتْ خَاضِرَةَ ٱلْبَعْ إِذْ بَعْدُونَ فِي السَّبْ الْدُنَانِيهِم حِبْنَانَهُم بُوم سبنهِم شُرَعًا وَبُوم لاَبُسِنُونَ لاَنَانِهِم كَذَلَكَ سَلُوهُم عَدْابًا عَدِيدًا فَالْوامَعُدُدَةً إِلَى وَيْكُمْ وَلَعَلَهُم بِتَعُونَ \* فَلَمَا لَدُوامًا ذَكُّرُ والله الْجَبْنَا الَّذِبِنَ بِنَهُونَ عَنِ الْمُوءَ وَاخَدُ اللَّذِبِنَ ظَلَمُوابِعَدُ ابِبَيْسِ مِا كُانُوا المُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعَنَّ مَا نُهُ وَاعَنَّهُ فَلْنَالُهُمْ كُونُوا فِرَدَّةٌ خَالِيِّ بِنَ \* وَاخْتَاقُونَ رَبُّكَ لَبِّمَانَ عَلَيْهِمُ إِلَى بَوْمِ الْفِيمَةِ مَنْ لَسُومُ الْفِيمَةِ مَنْ لَسُومُ مُسُوءً الْعَدَابِ انَّ دَبُّكَ لَهَ بِمُ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعُفُودٌ وَجِيمٌ \* وَفَطَّعْنَالُهُمْ فِي الْأَدْضِ أَسَامِنَهُمْ

وَاخْتِنَاوَ مُوسِلِي فَوْمَهُ مَبْعِينَ وَجُلاَّ لِفَالنَّا فَالنَّا فَكُمَّا أَخَذَنَّهُمُ الرَّجْفَةُ فَال وَتْ لَوْشَتَ آمَلَكُنَّهُمْ مِنْ فَبَلْ وَإِلَّاكَ ٱلْهُلَكُنَّا عَافَعَلَ السَّفَهَا أَمِثَالُ هِ الْإِفْسَنَاكَ تُصَلِّيهِ اللَّهُ وَلَهُ هِ عِنْ لَكَامُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ خَبُرُ الْغَافِرِ بِنَ \* وَأَكْنَبَ لَنَا فِي هُلِيِّهِ اللُّهُ لِللَّهُ مَا لَكُمُ لِللَّهُ وَلِي الْاحْرَةِ أَنَاهُ لُمُ نَالَكُ لَا فَالَ عَدَانِي الْمِبْ بِمِنَ آسًا وَرُحْنَى وَسَعَتْ كُلِّ مَنْ عَلَّمَا كُنْهُ اللَّهِ مِنَّ بِمَنْ وَنُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الَّذِينَ هُمُ إِلَاسًا بِؤُمنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ بِتَعُونَ الرَّسُولَ الَّتِيَّ الْأَتِّيِّ الَّذِي يَعِدُونَهُ مَكُنُو لِمَاعِنَدَهُمْ فِي النَّوْلِيهِ وَالْإِلْجِيلِ الْمُوفَمْ المعروف وبنفه لم عن المنظرة في للهم الطِّبات ويحرم عَلَيْهِم العَباتُ وبضع عنهم اصرفهم والأغلال الذي فانت عليهم فالدبن المنوايه وعزووه وَنَصَرُو مُوَ انَّبِعَلُوالنُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَتُ لَتُ عُمُ الْفَلْحُونَ \* قُلْ الْآلِيكَ النَّاسُ الَّي رَسُولُ اللهِ البُّكُمْ جَبِّمًا الَّذِي لَهُ مُلَكُّ الَّهُ مُواتِ وَالاَدْ صَ لِاللَّهَ الألهُ وَيُمْنِي وَمُهِتُ فَأَمِنُوا مِاللَّهُ وَرَسُولِهِ الَّذِي ٱلْأَمْنِي الَّذِي بُؤُمِنْ مِاللَّهِ وتَكَلِّمُ اللَّهِ وَالَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ويه بَعْلِيلُونَ ١٤٠ وَقُطَّعْنَاهُمُ اللَّهِي عَنْمَ وَأَسْبِنَاطُاأُمَمَّا وَ آفْ حَبْنَا الْي مُوسلى

المَّمَّنَا لَأَلْفُومُ اللَّهِ بِنَ كُذَّبُوا لِمَالِنَا وَأَلْفُهُمْ كَانُوا بَظْلِمُونَ \*مَنْ بَهْدالله فَهُواللهُ مُدَى وَمَنْ بِضَالَ فَأُولَتُكُ فُمِ الْخَاسِ وِنَ \* وَلَفَدُ ذَوَ أَنَا تَجَهَمْ كَتَبُوا مَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ لَهِمْ فُلُوبٌ لِأَبْغَفَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُبُنُ لِأَبْسِرُونَ بِهَا وَكَهُمْ اذَانُ الْإِنْ مَعْوِنَ بِهَا أُولَاكُ كَا لَا نَعَامِ لَلْ هُمْ آخَلُ الْوَلَكُ مُمْ الْعَنَافَلُونَ \* وسالاممنا والمسلى فآدعوه بهنا وكدو الكبين المعدون في أسمنانه تَعْزَوْنَ مَا كَأَنُوا بِعَمْلُونَ \* وَمَّرْخَلَفْنَا أُمَّةُ بِعَدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ بَعْدُلُونَ \* 当 وَالَّذِينَ لَكُنَّهُ وَالْمَالِنَا مَنْ مُنْ مُنْ حَبُّ لِأَبْعَلَمُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمُ انَّ عُبدى مَتِين ﴿ أَوْلَمْ بِتَقَكُّ وَامْ إِيضًا حِبِهِمُ مِنْ جَنَّةِ الْ فُوالْأَنَدُ بِرُمِينَ \* العَلَمْ يَنْظُرُ وَانِي مَّلَكُونِ النَّامُ وَانْ وَأَلِآدُ صَ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تَهُمِ وَ آنُ المعلى النَّهُ كُونَ فَدَا فَتَرَبُ الجَلْهِمُ فَيَاتِحِدبِ بِعَدُهُ بِوُمِنُونَ \*مَن يُضْالِ الله فلاهادي لله وبدر وفي طغبانهم بعمة ون \* بَـ عَلَوْنَاكَ عَزِالَ عَهُ آيَانَ مُرْسِهُا أَنَّ اعْلَمُها عَنْدَدَ بِّي لِأَيْجَلِّبِهِا لَوَفْتُهَا الْإِنْفُونُفُلَتْ فِي التَّمْواتِ وَالْإِرْ ضِ لِإِنَّانِهِكُمُ الْأَبِغَنَةَ بِكَانُونَكَ كَانَكَ حَفِي عَنْهَا فُلِّ آلِمَا عِلْمُهَا عِنْدَالله وَلَكِنَّ الْمُوالِنَاسِ لِا بُعْلِيُونَ \* فُلْ لِا ٱمْلِكَ لَيْفَسِ لَفَعَاوُلا ضَرَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

لشَّالُهُ وَنَ وَمِنْهُمْ دُورَ ذَٰلِكَ وَبَلُونَاهُم مُا لَحَسَناتَ وَالْسَثَّاتِ لَعَلَّهُم بَرَجُعُونَ عُلَفَ منْ بَعَدُهم خَلَفٌ وَ رَبُواالكَ تابَ بَأَخُذُونَ عَرَضَ هَذَاالاَدُنْي وبنولون سبنفر لتاوان أنهم عربى مثلة بأخدوه المربوخة عكم مبتناف الْكِ ناب آنُ لاَبِمُو لُواعَلَى الله اللَّالْحَقَّ وَدَرَ سُوامًا فِيهِ وَالدَّارُ الْإِخْرَةُ عَبْرُلِلَّدِينَ بِتَغُونَ أَفَادُ تَعْفَالُونَ ﴿ وَالَّهِ بِنْ بِمَكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَفَامُوالصَّلُوةَ الْأَلَانُصَبِعُ آجُرَانُكُمُ لِمِينَ \* وَاذْ يَنْفُنَا الْجَبَلُ فَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ فَلَقُو ظَنْوا اللَّهُ وْ اللَّهِ بِهِمْ خُدُثُو الْمَالْتِبِنَاكُمْ مِنْوَ وَاذْكُرُ المَافِهِ لَلْكُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَاذْ آخَدَوَ بُكَّ مِنْ منى ادم من طُهود في ذريتهم قرائه كالما على النسية السن بر معم فالوا بِلَيْ شَهِدُ فَاآنُ تَعُولُوا بِوَمَ النَّهِ أَمَا كُناعَن هُمَا اغْاطَانَ ١٠٤ وَتَعُولُوا أَفَاأَشْرَكَ الماؤنان فبل وكناذر بمن معدا أفتها كناما أمك البطلين وكذلك النصلُ الأباث وَلَعْلَهُم بَرْجِعُونَ \* وَأَنَّلَ عَلَيْهِمْ مَبَالَدَيْ الْبَيْنَا وَالْمِانِنَا فَالْسَلَّمُ مِنْهُ الْمَانِعُهُ النَّهِ عِلَانُ مَكَانَ مِنَ الْعَادِ بِنَ \* وَلَوْسَمُنَا الرَّضَاهُ لِهَا وَ لَكُنَّهُ آخَلَكُ الى الآرس وَ البِّعَ هُولُهُ فَعَنَا لُهُ كُمَّنَلِ الْكُلِبِ انْ تَعْمِلُ عَلَيْهِ بِلَهُ مُنْ الْأَكْلِبِ الْنَصْمِلُ عَلَيْهِ بِلَهُ مُنْ الْأَكْلِبِ الْنَصْمِلُ عَلَيْهِ بِلَهُ مُنْ الْأَلْمِ الْمُؤْمِدُ الْعُلْمِ الْمُنْ الْمُنْعِقِيلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل بَلَهُ الْمُ اللَّهُ مِنْ لَأَلْفُومِ الَّذِينَ كُذَا بُولِهِ إِنَّا فَافْضَى الْفَسَصَ لَلْلَهُمْ بَعَكُمُ فَن

مَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولِ فَاتّفُوااللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَلُوكُنْ اللَّهِ الْمُعْبِ لِآسَتُكُنُّونُ مِنْ أَكْبُرِوَ مَامَسَنِيَ الْسُومُ انْ أَنَّا الْأِندَبِرُ وَبَشَبُرُكَةُ وَمِنْ مُونَ \* فَهَوَأَلَهُ يَخَلَفُكُمْ مِنْ نَفْسِ واحدَة وَجَعَلَ مِنْهَادَ وُجَهَا لَهُ يُكُنَّ الَّهِ عَا فَالْمَا أَنْفَ لِمِهَا حَلَتَ خَلَّا خَفَيْفًا فَمَرَّتْ بِهُ فَلَمَّا أَفْلَاتُ دَعَواالله ادَ بَهُمَا لَيْنَ الْبَيْنَامُ الْمُلْكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّ النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَالُهُ شُرِكَا وَفَهِمَا أَنْهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَا أَيْسَرُونَ \* اَبْسُرُونَ مَالا بِمَلْقُ سَبِّنَا وَهُمْ إِنْكُفُونَ \* وَلَا يَسْتَعَلِّمُ وَنَ لَهُمْ نَصَّالِ وَلِأَانُفُ عِمْ بِنَصْرُونَ \* وَانْ نَدُ عُولُهُمْ الى الهداى لاَبَتَهُ عُولُم سُواتُ عَلَيْكُم الدَعَوْمُوهُم ام النَّمُ صَامِنُونَ ﴿ الَّ الَّذِينَ مَدْعُونَ مِرْدُورِ اللهِ عِنَادُ ٱسْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَكَ مَبِيوُ الْكُمْ الْكُنْمُ سادِ فَإِنَّ الهم أرجل بمشون بهاام لهم أبد بيطنون بهاام لهم أعبن بيصرف ن بهاام لهم الذان بَسْمَعُون بها فل الد عُوانْسَرَكا مَكُم تُم بَعْدُون فَلانْسْظرُون \* ان وليِّي الله الَّذِي نَزَّلَ ٱلْكَنابَ وَهُوَ بَنُوكَى الصَّالِحِينَ \* وَالَّذِينَ نَدُّعُونَ مِنْ دُونِهِ الْإِنْسَعَابِمُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُهُمْ بِنَصْرُونَ \* وَانْ نَذْ عُوفُمُ إِلَى أَنْهُدْ ي الْإِنْتُمُواْ وَنَوْلِهُمْ بِنَظْرُهُ نَ الْبِكَ وَفُمْ الْإِيْصُرُدُ نَ \* خُدْ ٱلْعَقُولَا مُنْ بِالْعُرْف وَآعْرِينُ عَنِ ٱلجَاهِلِبَ \* وَالمَّابَئُزُ عَنَكَ مِنَ التَّبِطَانِ مَنْ غُفَاسْتَعِيدُ بِاللَّهِ اللَّهِ

المراب

وَلَبُهُلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُومِن كَبْد الكَافِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ مُنْ مُوافَّهُ وَانْ مُنْتُمُ وَانْ تَعُودُوا تَعَلَّدُولَنُ ثُغْنِي عَنْكُمْ فِئَنْكُمْ شَيِّناً وَلَوْكَثُرَتْ وَاَنَّ اللهِ مَعَ الْوُمِنِينَ \* بِاللَّهَا الَّذِينَ أَمُنُوا الْطِبِعُوا اللَّهُ وَكَالْمُ وَلَا تُولُوا عَنْهُ وَانْمُ لَدْمَعُونَ ﴿ وَلَا نَكُونُوا كَالَّهِ بِنَ فَالْوَامَعِنْ الْأَكْمُ لِأَبْدُمُ عُونَ ﴿ انَّ ثَمَّ اللَّهُ وَآبِ عِنْدَاللَّهِ اللَّهُ مَ البكم الذبن لا بعفالون ﴿ وَلُوعَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَبْراً لا نَمَعْهُمْ وَالوَاسْمَعُهُمْ لَنُولُواْ وَنُهُمُ مُعْرِضُونَ \* أِمَا إِنَّهَا الَّهِ مِنَ امْنُوا اسْتَحِبُوا لِلْهِ وَلِلرَّسُولِ اذْ أَدَعَاكُمُ الانْحُبُكُمُ وَاعْلَمُوااَنَّ اللهِ يَحُولُ مِنْ المَرْمِ وَقُلِيهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ اللَّهٰ إِن ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعَلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِفَابِ ﴿ وَأَذَكُرُ وَالْذَائِمُ فَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الإَدْ ضِ تَغَافُونَ أَنَّ مَتَعَظَفَكُم الْنَاسَ فَالْ مُمْ وَأَلِمَكُمُ بِعَيْرِهِ وَرَدُّ فَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ لَتُكُرُونَ ﴿ بِاَالَّهِ مَا اللَّهِ الْمَا اللَّهُ وَلُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَغُونُوا آمَانَا يَكُمْ وَأَنَّمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَمَّا آمُوا لَكُمْ وَاوْ لا دُكُمْ فَنْ أَوْ أَنَّ اللَّهِ عِنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* إِلَّا بِهَا الَّذِينَ امْنُوااْنِ نَتَّفُوااللَّهُ يُعَلَّ لَكُمُ الْمُ فَأَنَّا وَبُكُمْ مُ عَنْكُمَ سَيُّنَا يَكُمُ وَبَغُفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا أَنْفُ لِ ٱلْمَظِيمِ \* وَاحْتَكُمُ

كَاتُّمَا لِنَافُونَ إِلَى المُونَ وَهُمْ مِنظُرُدِ نَ ﴿ وَاذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ احْدَى الطَّا تُفْتُمُ اَنَهَالَكُمْ وَيُودُونَ اَنَّ عَبْرَذَاتِ الشَّوكَةَ مَكُونُ لَكُمْ وَبُو بِدُاللَّهُ أَنْ يُحِقَّ أَكَمَ بَكُلُهُانِهِ وَبَغْطَةَ وَالرَّالْكَافِي نَ \*لَيْحِقَ الْعَقْ وَيُنْظِلَ الْلِاطِلَ وَلَوْكُوهَ الْمُرْمُول الذُكْ عَبُونَ وَيَكُمُ فَأَنْتُعَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعَدُّكُمْ بَالْفَ مِنَ الْكُلُّ ثُكَّاتُمُودُ فِينَ ا وَمَاجَعَلَهُ اللهِ الْأَرْسُرِي وَلَقَلْمَ مَنْ مَ فَلُو بِكُمْ وَمَا النَّصْرُ الْأَمِنْ عَنْدالله انَّ الله عَن يزحكم الدُينَ عَلَم النَّمَاسُ المَنامُ مَنْ أَوْ يَعْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِنَامِيَّا العقير كمريه وبننعب عنكم وجزات بطان وتيزيط على فلويكم وبنيت به الْإِفْدَامَ \* اذْ بُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْلَائِكَةُ الْإِسْكُمْ فَيْبِنُوا الَّذِينَ الْمُواسَأَلْفِي فِي فكوب الكنبن كفرة االرعب فاسر بوافوق الاعناق واسر بوامنه مكل بنان وللت بِالنَّهُمْ مُنَّا قُوااللَّهُ وَكَرْسُولَهُ وَمَنْ لِمُنافِق اللَّهُ وَكُرْسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ مَسلا الْعِفَابِ \* ذَٰلِكُمْ فَكُو فُومُو آنَ لِلكَافِرِينَ عَنَالَ الثَّاوِ \* بِاللَّهِ اللَّهِ بِينَ امْتُوا اذًا إِنَّهُ أَلَّهُ بِنَ لَعَرُدُ انَّ خَفَاقَلانُو لُّوهُمُ الْآدُ بَارَ ﴿ وَمَنْ بُولِهُمْ بَوْمَتُن دُبُرِ الْأ منتقر فالفنال أومتح واللي فته فقد باء بعضب من الله وما وله جهم وبشس الْصِيرُ \* فَلَمْ تَفَتْلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَتَلَّهُمْ وَمَارَبَتَ اذْرَعَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَمِل

الغالج

الغربي والبتالي وآلساكين وأبن السبل التكنفم أمننم بالله وما آتوكناعلي عَبْدِنَابِومَ ٱلْفُرْ فَأْنِ بِومُ ٱلنَّفِي ٱلْجَدْعِنَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَهِ وَفِيدِ بِرْ \* أَذَانَهُم بِالْعُدُوِّ وَالدُّنْهُ الْوَقْمُ بِالْعُدُوةِ الفُصُولِي وَالزَّكُ السُفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُواْعَدُنُمُ ا لَا خُتَلَقَتْمُ فِي الْمِعِنَادِ وَلَكُنْ لِمَقْضَى اللهُ آمْوا كَانَ مَقْعُولاً \* لِمِمْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بِينَهُ وَيَعْمِي مِنْ حَيْ عَنْ بِينَهُ وَانَّ اللَّهُ لَيَهِ عَلَيْمٌ \* اذْبُر بِكُومُ اللهُ في مَنْ اللهِ وَلَوْ اللهِ مَنْ كُنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللهُ مَا أَم أَنَّهُ عَلَمْ بِنُ انِ الصَّدُورِ \* وَإَذْ بُوبِكُمُ وَهُمْ أَذِ النَّفِّينُمُ فِي اَعْبُنِكُمْ فَلِبِلاَّ وَ بْفَلِّلْكُمْ لِي أَعَيْنِهِمْ لِمُفْضِي ٱللهِ آمُرُ الْحَانَ مَعْعُولًا وَإِلَى اللهِ مُرْجِعِ ٱلْأُمُودُ \* إِلَا إِنَّهَا ٱلَّذِينَ الْمَتُواا ذَالْفَهِمْ وَتُدَّقَّاهُ أَوْا وَاذْكُرُ واللَّهَ كَنِهِ زَّالَعَلَّكُمْ تَصْلِحُونَ \* وَآطِبِعُوااللَّهَ وَرَ مُولَهُ وَلِانَازَ عُوافَتَفُ كُواوَنَدُ هُبَدِيجُكُمْ وَاصْبِرُواانَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَ الصَّايرِينَ \*وَلَانَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُولِينْ دِبَارِهِمْ بَطَرَاقِرَ ثَالَهُ النَّاسِ وَبَصِيْهُ وِنَ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَاللَّهُ مِنَا بَعْمَالُونَ مُمْ طُ \* وَاذْ ذَبَّنَ لَهُمُ الشَّبْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَفَالَ لِأَعْالِبَ لَكُمُ الْبَوْمِينَ النَّاسِ وَاتِّي جَادُلُكُمُ فَلَمَّانَوْا مِن

المَّ الَّذِينَ كَفَرُدُ الْبِنْيِنُوكَ أَوْبَغُنُلُوكَ أَوْبُغِي جُولَةً وَيَكُرُونَ وَيَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبُرُ الْمُنْ الْرِينِ \* وَادْ النَّلِي عَلَيْهِمُ الْمَنْ الْفَالُولَةُ لَدَّمَهُ مَا لُولَتُنْ الْمُلْفَالْمُ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ هَذَاالْالسَاطِبُولَلاَقَ لَبِنَ ﴿ وَإِذْ فَالْوَااللَّهِ مَانَ كَانَ مُذَاهُوا لُمُونَا مُنْ عَنْدا فَأَمْطِ عَلَيْنا حِبْلَاتُهِمْ المَمَاءَاوِ أَنْنَالِعِدابِ البِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِبُعَدِّيهُمْ وانت فيهم ولما كان الله عدَّ بقم وهم تستغفرون ، ومالهم الأبعد بهم الله وَهُم بَصْدُونَ عَن السَّعِد الرَّامِ وَمَا كَانُو آآوُ لِبَامَمُانَ آوُلِنَا وُلِمَا وَالَّا الْنَفُونَ وَاكِنَّ الْنُولُمُ لِالْمِلْمُونَ \* وَمَا كُانَ صَلَّوْتُهُم عَنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكُلُهُ وَتَصْدِ بَنَّفَذُو فُواالْمَدُابِ لِمَا كُنْلُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ أَنَّ الَّهِ بِنَ كَفَرُو لَيْفَوُنَ الموالهم ليصدُّ واعَنَ سببل الله فَسَبِنفُولها لمَّا مَكُونَ عَلَيْهِم حِسرَ لَمْ يَعْلَيُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُو اللَّهِ حِيثُمَ يُعْتَمُ وَنَ \*لِمِ إِذَا لَهُ الْعَيْبَ مِنَ الظَّلْبِ وَيَجْعَلَ التببت بعضة على بعض فبركمة جبعافيعلة في جهنم أولثات هم العاسرون أَقُلُ لِلَّهُ: إِنْ كَفَرُو النَّهَ أَنْهُ وَابْغُفَ لَهُمْ مَأَفَدُ سَلَفَ وَانْ يَعُودُو آفَفَ دُ سَفَت النَّتُ الْآوَ لِهَنْ ﴿ وَ فَانلُوهُمْ مَنْي لِانْكُونَ فَتَنَّقُو بَكُونَ الدِيرُ كُانُهُ للهُ فَان التَّهُوافَانَ اللهُ عِلَامَكُونَ بَصِيرٌ \* وَانْ تُولُوافَاعُكُمُ وَالْ الْمُسَولِكُمْ مُعَمَ الْوَلْي

مِنْ فُوِةَ وَمِنْ دُبَاطِ أُنْجَبُلُ نُوْعِبُونَ بِهِ عَدَّ اللهِ وَعَدُ وَكُمْ وَاخْرِينَ مِنْ دُونِهِمُ لاَتَعْلَمُونَهُمُ اللهُ بِعَلَمُهُمْ وَمَانُنْعُفُوامِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ بُوفِّ البَّكُمُ وَأَنْتُم لِانْظُلَنُونَ \* وَ أَنْ جَنَّو اللَّهِ مَا جُنَّمُ لَهَا وَتُوتَّكُلُ عَلَى أَنْهِ أَنَّهُ هُوالسَّمِيعُ المَليمُ \* وَانْ بُرِيدُ وَالَنْ يَخُدَ عُولَ فَانْ حَسْبَكَ اللهُ فُوالَّذِي ابْدَكَ بنَصِيهِ الْمُ الْوُمْنِينَ ﴿ وَ ٱلْفَ بَبِنَ فَلُو بِهِمْ لُوالْفَفَتَمَا فِي الْأَرْضَ جَبِعًامَا ٱلَّفْتَ بَبُنَ الله ويهم وَالِكِ أَلْهَ اللَّهَ عَبْنَهُمُ أَنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ \* بِاللَّهِ اللَّهِ حَدُّ اللَّهُ الله البُّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّاللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَلَى الْفِيَّال الْبَكْنُ مِنْكُمْ عِنْدُونَ صَابِرُونَ بَغَلِبُواما نَبَنْ وَانْ بَكُنْ مِنْكُمُ مَا ثَافْ بَعَلْبُواا لَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو المَّانَّةُ مُ فَوْمٌ لِا يَعْفَهُ وِنَ \* ٱلْأِنَّ خَقَفَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فِكُمْ اصَعْفَا فَإِنْ مِنْ مِنْكُمُ مِا تَهُ صَابِرَةً بِعَلْبُوامانَتِنْ وَانْ بَكُنْ مِنْكُمُ ٱلْفُ بَعْلِيُواالْفِينَ الدُنِ الله وَ اللهُ مَعَ الشَّابِرِ بَنَ \* مَا كَانَ لَيَبِيَّ ٱنْ بَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَّى نُفْضَ فِي ٱلْأَرْضِ نُوبِدُونَ عَرَضَ الدُّنْهِ الدُّنْهِ الدُّاللِّهِ بِدُالْاحِرَةِ وَاللهُ عَزِيزَ حَكَمِيمٌ \* الولاكنات من الله سَبق الشُّكُم فيما الخَدْنُهُ عَماات عَظيم \* فَكُلُوا مُعَاعَنُهُمْ حَلْالاطَبِّادَ اتَّقُوااللهَ انَّ اللهَ عَفُود وَحيم ﴿ إِلَا أَبْهَا النَّبِي فُلْ لِنْ فِي أَبْدِيكُمُ

الفَتُنَانِ نَكُمَ عَلَى عَفِيهِ وَ فَالَ إِنِّي رَوْمِ مِنْكُمْ أَنِّي آدْ يَ مَالِأَزُوْنَ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُدِيدُ النَّفابِ ﴿ اذْبَعُولُ الْمُنَّا الْفُونَ وَالَّذِبِيَّ فِي فُلُو بِهِمْ مرضَ عَرَّهُ وَ لا وَدَبْهُمْ وَمَنْ مُوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَانَّ اللهَ عَرْبِزُ حَكِيمٌ \* وَلَوْنُوكَى الخبَسَوَقَى الَّذِينَ كَفُرُو الْمَكَانَكُمُ يَصَرِيُونَ وُجُومُهُمْ وَآدْمِارَ عُمْ وَدُونُوا عَدَابَ الْمَرِيقِ ﴿ ذُلِكَ مِا فَدَّتَ آبِدُ بِكُمْ فَأَنَّ اللَّهَ لَبُسَ بِظَالُّامِ لُلْعَبِيدِ ﴿ كَدَأْبِ اللَّهِ عَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ فَيلهِ مُكَذَّهُ اللَّهِ عَالَحَهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ بِدُنُو بِهِمُ إِنَّ اللَّهُ فَوِيَّ مَدِيدُ الْعِفَابِ ﴿ ذَلْكَ بِلَنَّ اللَّهُ لَمْ إِنَّكُمْ مَرَّانَعَ الْ اتعمها على فوح حتى بغيرو الما آلفيد م وآن المتمسع على الكراب ال مرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مَنْ فَهَا مِمْ كَذَّ بُوالِمَاكِ وَيَهِمُ فَأَمْلَكُ الْعُمِيدُ نُو يَهِمْ وَآغَرَفْنا ال فرعَوْنَ وَكُلُّ كِالْوَاظَالِينَ \* أَنْ سَرَّالِدُّ وَآبَ عَنْدَاللَّهُ الَّذِينَ كَمْرُهِ أَنَّهُمْ لاَبُوْمُنُونَ ١٤٠٤ لَذِينَ عَالَمَدُ تَ مُنْهُمُ تُمِّينَا فَتُونَ عَهِ مَا مُعْرِفِي كُلُّ مَوْهَ وَهُمْ ا بَنَةُ وِنَ \* وَامْ اَنْفَقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنَرِدِيهِمِ مَنْ خَلْفَهُم لَمَلَهُم بَلَاكُونَ \* لا بَنَقُونَ \* وَامْ اَنْفَقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنَرِدِيهِمِ مَنْ خَلْفَهُم لَمَلَهُم بَلَاكُونَ \* المَا تَعَافَنُ مِنْ فَوْمِ خِبِاللَّهُ فَانْبِيدُ الَّهِمْ عَلَى سَوْاء انَّ اللَّهُ لَا يُعْبِ الْعَاشِينَ ﴿ وَالْمُ مَنْ الَّذِينَ كَفَرُدُ الْمَغُواالَّهُمُ لَا يُغِيرُونَ ﴿ وَآعِدُ وَالَّهُمُ مَا أَسْتَطْعَهُمُ

مِنَ اللهِ وَدَرُ سُولِهِ إِلَى التَّاسِ بَوْمَ أَتِّجِ الإَّتُ عِبِرَانَ اللهُ مِنْ عِنَ الْمُسْرِكِينَ وَوْلُ وَلَهُ فَإِنْ الْبُدُمْ فَهُولِكُمْ وَإِنْ لَوْلَئِكُمْ فَاعْلَمُ وَالنَّكُمْ غَنْرُمْ عِن والله وَتَسْر الَّهَ بِنَ كَفَرُو ابْعَانَ الْإِلَا اللَّهِ \* الْآالَّةُ بَنْ عَاهَدُ نُمْ مِنَ ٱلْمُعْرِكِينَ ثُمَّ كَمُ بَنْفُصُوكُمْ عَادًا لَمْ يَظَاهِرُو اعْلَبُكُمُ آحَدُ افَّامْ والدِّهِمْ عَلَى مُمَّ الِّي مُدَّ نَهِمُ إِنَّ اللَّهَ لِحِبُ الْمُعْبِنَ \* فَاذَ النَّهُ إِلْمُنْهُمُ الْمُرْمُ فَأَفْسَا وَالْمُصْحِبِنَ حَبْثُ فَجَدُّهُ وَهُمْ وَخُدُنُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَفْعِدُ وَالْهُمْ كُلُّ مَرْصَدِ فَأَنْ فَانُوا وَأَفَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوَالْزُوْوَ فَعَلَوْالْبَدِلَهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَقُودٌ وَجِيمٌ \* وَانْ آحَدُمنَ الْمُحِينَ استَعارَكَ المراه منى يَدْمَعَ كَالْمُ اللهِ فُم اللهِ عَمامَتُهُ ذُلِكَ بِاللَّهِم فُومُ لِا بَعْلَمُونَ عُبْ بَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَيْدُعنْ دَاللَّهُ وَعندَ دُولِهِ الَّاللَّهِ بِنَ عَامَدُتُمُ عِنْدَاكَ عِبِدَاكُمُ مِمَاكُمُ مَمَاكُمُ مَاكُمُ مَاكُمُ مَالْسَعْمِوالَهُمُ اللَّهُ مُحَدِّ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِ وَانْ بَنَاهُ وِالْعَلْبِ كُمُ لِأَمْرُ فِهُوا فِيكُمُ اللَّهِ وَلَا ذَّمَّةُ بُرُضُونَكُمْ مَا قُواهِهِمْ وَ فَالِّي الو بهم وَ آَذَةُ وَهُمْ فَاسِفُونَ \* الْمُنَوَدُ الإلاك الله مُنَا قَلَباً دَفَصَدُ واعَنْ سَبِله نَهُمُ الْمَاكَانُوابَعْمَلُونَ \*لاَبَرُفْيُونَ فِي مُؤْمِنِ الْأُولَادِمَةُ وَأُولَاكُكُمُمُ المُعْتَدُورَ \* فَأَنْ نَابُواوًا فَامُواالصَّلُوهَ وَأَنْوَاا لَّرَّكُوهَ فَاخْوانَكُمْ فِي الدِّبنَ وَتُعَصَّلُ

مِ الْأَسْرِي انْ بَعْلَم اللهُ فِي فَالْوِيلْمُ خَبْراً بُؤْنِكُمْ خَبْراً مِثْالُ خِذَمْنَكُمْ وَبَغُوْلِكُمْ وَاللَّهُ عَمُولًا رَحِيمٌ وَإِنْ بُويدُ وَإِخِياً مَنْ كَافَةُ لَهُ خَانُوا اللَّهُ مِنْ فَبُلُ فَأَمْكُر منْهُمْ وَاللَّهُ عَلَىم حَكِيم ١٠٤ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ اللَّهُ م الله وَالَّذِينَ اوَوَادَ تَصَرُّو الْوَلْيَاتَ مَنْفُهُمْ الْوَلْيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ إنها حروا مالكم من ولاينهم من تمويحتى بها جرواق إن استنتاروك في الدِّينِ مَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ الْإَعَلَى فَوْمِ يَنكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِننافَ وَاللَّهُ عِلْمَالُونَ وَفَا الدَّكِبِرِ \* وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مُاجِرُوا وَجِاهَدُوا فِي مَسِلِ اللَّهُ وَالَّذِينَ ادَواو اَصَرُو الوالْفَكَ هُمُ الْوُمنُونَ حَمَّالَهُم مَعْفَرَة وَرِدُ فَكَرِيمٌ \* وَالَّذِينَ السنوامن بمندوكا اجر واوجناه أدوامتك مؤاولتك سنكم وأولوا الأَدْ حَامِ بَعَثْنَا مُرَادِّ لِي يَعْضِ فِي كَنَابِ اللهِ انَّ السَّانَ السَّاكِ لَ شَيْعَ عَلَيمٍ \*

الموسد الله المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة عالله المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الأربعة المرابعة الم

(4)

المُ الفَاعْزُونَ \* بِيشْرِهُمْ وَبُهُم بِرِحْمَمْنُهُ وَوضُوان وَجِنَات لَهُمْ فِيهَاتَعِيمُ مُعْمِ \* خالدينَ فِيها آبداً انَّ الله عندُ أو جرعظم المَّاللة الله المنوالأنتَفد وا الآء كُمْ وَاخْوَانَكُمْ أَوْلِمَاء أَنِي اسْتَعَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإمان وَمَنْ بَوَلَّهُمْ سَكُمُ مَا فِلْنَاتُ هُمُ الظَّالُونَ \* فَلِ إِنْ كَانَ النَّا وَكُم وَ ابْنَاقُ كُم فِي خُوانْكُم وَ آدُ وَاجْكُمْ وعشبرنكم والموال افترفه وفاوتجادة فخشون كاحها وساكن ترضوتها أَحَبُّ البُّكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ قَتَرَ بَصُواحَنَّي بَأَتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لِا بَهُ دَى أَلْفُومَ ٱلفَاسِفِينَ \* لَفَدُنَّصَرُكُمُ اللَّهُ فِي مَوْاطِنَ كَتْبَرُونَ وَبُومً حنين اذا تَعْبِينَكُمْ كَانُونَكُمْ فَلَمْ تَعْزِعَنكُمْ تَتْأَوْضا فَتْ عَلَيْكُم الْأَرْضُ بِالرَّحِيتَ لْمُ وَلَّهُمْ مُدْسِينَ \* ثُمَّ أَزُلُ اللهُ مَكِينَةُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَآنْزِلًا حِنُودًالمُنْ وَهَادَعَانَ بَاللَّهِ مِن كَفَرُو اوَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِي مِن \*ثُمَّ مَنُوبُ اللهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَكَ أَهُ وَاللَّهُ غَنُورٌ رَجِيمٌ \* إِمَا آبِهُ اللَّهِ مِنْ المَنُوالنَّمَا النشركون تجس فلابغر بوااستعدا تحرام بعد عامهم فعذاوان خفنم عبلة فَسَوْفَ بُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ إِنْ ثَنَاءَ إِنَّ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ \* فَالْلُواالَّذِينَ الأبؤمنون بالله والإالبوم الاحروالانحرة وتاحرتم الله ورسوله والا

الإلاك لفوم بملكمون \* وَإِنْ مَكْمُوا أَمُالْتُهُمْ مِنْ يَعْدِي عَهْدِ هُمُ وَطَعَمُوا فِي دِينَكُمُ فَنَا لِلْوَالَيْمَةَ ٱلْكُفِرِانِيمُ لِالْمَانَ لَهُمْ لِمُلَّهُمْ بَنْنَهُونَ \* ٱلْأَثْفَا نَلُونَ قَوْمًا نَكُنُوا أَمِنَانَهُمْ وَهَمْ وَاللَّهِ وَالرَّالِ وَهُمْ مِنْ وَكُمْ أَقَدُّ مَنْ وَأَنْهُمْ فَاللَّهُ أَحَق اَنْ تَعْمُوهُ اِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* لَا الْوَقْمُ لِعَدْ بِهُمُ اللَّهِ مِالْمُ مِنْ مُؤْمِنِينَ \* لَا الْوَقْمُ لِعَدْ بِهُمُ اللَّهِ مِالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ عَلَيْهِمُ وَكَتَفُ مُدُورَةً وَمُؤْمِنُ وَمِنْ اللهِ وَمُؤْمِنُ اللهِ اللهِ وَبَنُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَالُوْ اللَّهُ عَلَيْ حَكُمْ اللَّهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ كُولَوْ لَمَا إِمَّا لَهِ اللَّهِ مِنْ جُاهَدُ واسْتُمْ وَكُمْ بَعَيْنُ واسْ دُونِ اللهِ وَلاَدَ سُولِهِ وَلِاَ الْوُمْنِينَ وَلَيْمَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمْ الْمُمْلُولَ مُمَا كُلُ لَلْمُ مِينَ الْفُرِينَ الْمُعْمِرُ وَلَمْ الْمِعْمُ الْمُعْمَلُ عَدِينَ عَلَى اَنْفُ مِهُ وَالْكُوْ الْأَلْتُ حَيِمَاتَ آعُمَا الْهُمْ وَفِي الْنَاوِهُمْ خَالِدُونَ \* أَمَّا بَعْمُرُمُ الْجِدَالْسَمُ أَمَنَ ماللَّهِ وَالْإِخْرَةِ ٱلْحَالِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ الرَّكُوةَ وَكُمْ بخش الأاللة فعسى أو النَّاتَ أَنْ بَكُونُوا مِنَ الْهُمَّةِ بِينَ الْجَعَلَمُ سِفَا بِمُأْلِمُنَا عُ وعمادة السنجد الحرام كس أس بالله والبوم الأخرو جاهد في سبيل الله الأبَسْتُونَ عُندَاللهُ وَاللهُ لاَ بَهْ دِي الْقُومَ الظَّالِ بَن اللَّهِ بَنَ أَمْتُواوَ لِمَا جُرُوا وجاهدواني سبل الله يأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله وأدلثك

30

ما

كَ أَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ النَّفِّينَ \* أَفَا النَّهِ عَنْ بِادَّةً فِي الْكُفْرِيْفَ لُّهِ الَّذِينَ كَنْ وَالْجِلُونَهُ عَامًا وَتُجَرِّمُونَهُ عَامًا لِبُواطِئُواعِدٌ مَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَغِيلُوامًا حَرَّمَ اللهُ ذُبِنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالُهُمْ وَاللهُ لاَبَهْدِي الْفَوْمَ الْكَافِي إِنَّ اللَّهِ الَّذِينَ الْمَنْوَالْمَالُّكُمُ الْحُرُافِيلَ لَكُمُ الْغُرُوافِي سَبِيلِ اللهِ الْأَلَافُهُمُ إِلَى الْأَرْضِ اَرْضَبِنُمُ الْحَاوِدَاللَّهُ مُلاحَرَةِ وَمُامَناعُ أَكَبُودَ اللَّهُ مِنَافِي ٱلْاحْرَةِ الْأَفْلِ للسَّالِ اللَّهِ لْنُقُرُو الْعَلَيْنِكُمْ عَذَا بِأَالَهِ أُو بَسْبَدُلُ فَوِما عَبِرِكُمْ وَلا تَضْرُوهُ مَشَاوا للهُ على كُل الله عَلَا إِللَّهُ وَ وَمُ مُعَدُّلُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّاللَّ الللَّهِ الللللللَّمِي اللللللللَّاللَّهِ الللللللللللَّمِ اللللللللللللللللللللللللل الدهسافي الغار ادبقول الصاحبه الأتحرن ان الله معنا فَانْزِلَ الله سكبتنه عليه وَأَبِدُهُ مِعِنُودِ لَمْ يَرُوهِا وَجَعَلَ كَلَمَةَ ٱلَّذِينَ لَمْ فِي النَّفْلَى وَكَلَّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلْبَا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ \* انْفِرُ اخفاافا وَثفالاً وَجاهدُ وابِآمُوالِكُمْ وَأَنْفُ كُمْ فِي سَبِلَاللهُ ذَلِكُمْ مَا يُلْكُمُ إِنْ كُنْمُ لَعُلَمُونَ \* أَوْكَانَ عَرَضًا فَرِيبًا وَسَوّا الفاصدالاً تُبعولاً وَلِكُن بَعْدَتْ عَلَيْهِم الشَّفَة وَسَجْمِ لَفُونَ مِاللَّهِ لَواستَطَّعْنا لَعْرَجِنَامَعُكُمْ بِهُلِكُونَ آنُهُ مِنْ اللهِ بِعَلَمُ أَنْهُمُ لَكَاذِبُونَ \*عَنَاللَّهُ عَنْكَ لَمَ الدِّنْ لَهُمْ حَتَّى بَتَبَنِّنَ لَكَ اللّهِ بِنَ صَدَّهُ وَا وَتَعْلَمُ الْكَادِ بِنَ \* لاَ تَكَادُناك

إِبَدِ بِنُونَ دِبِنَ أَكِنْ مِنَ اللَّهِ بِنَ أُولُوالْكِنَابَ حَنَّى بِمُطُّوالْجِزْبَةَ عَنْ بَدُوَهُمْ الماغرُونَ \* وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُرَيْزًا مِنْ اللهِ وَفَالَتِ النَّصَارِي الْمَرْمِ اللَّهِ اللَّ دُلِكَ فَوْلُهُمْ مَا فَوْاهِمِمْ مُضَاهِوُ نَ فَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُو امِنْ فَبَلْ فَانَّلُهُم اللهُ الَّهُ بُوْفَكُونَ ﴿ الْمُعَنَّدُوا آخْبِنَارَهُمْ وَوُهُمِنَا لَهُمْ آذَبًا مَانَ دُونِ اللَّهِ وَأَلْبَهِمَ ابْنَ مفالح المربع ومَا أمو والألب دوالفاواحد الإالما لأفوسنمانه عَمَّا بُسْرَون \* أربد ونآن بطفت وانور الله بآفواههم وباني الله الأآن بأر فور و ووكر الكافرون \* مُواللَّهِ عَ ادْ مَل رَسُولَهُ اللَّهُ عَلَى وَدِينَ الْحَقَّ لِظُهِرَهُ عَلَى الدبن كُلَّهِ وَلُوكِمَ الْمُنْسِكُونَ ﴿ إِلاَّهِمُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِمُ الْآحباد وَالرُّقِبُانِ لَهَا كُلُونَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصَّدُّونَ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَالْكَنِينَ بَكُورُونَ الدَّمَبُ وَالْعَضَّةُ وَلَا بُنْفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللهُ فَيَسَّرَّهُمُ بِعَذَابِ آليم بوم يمنى علبهافي نارجهم فتكوى بهاجباههم وجنو بهم وظهورهم هذا مِنَاكَةَزُنُمُ لِانْفُ كُمْ فَدُو فُوامِنَاكُنُمْ تَكُتُرُونَ \* انَّ عَدَ وَالنَّهُودِ عَنْدَ الله انظ عَنْسَ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مِنْهِ الدَّبُولُ عُرْمُ ذَلِكَ اللَّهِ مِن الْفَيْمُ قَالا تَظْلُمُ وَافِيقَ الْفُكُمْ وَفَالْلُوا أَلْتُ لِينَ كَافَةً كَمَا إِفَا للوَاكْمُ

(Y)

وَعُمْ كِارِهُونَ \* فَلَانْعِينَ أَمُوالْهُمْ وَلِاَاوْلِادُهُمْ أَغَابُر بِدَالله لِعَدْبَهُمْ بِعَا في المُنْ اللُّهُ بِنَا وَنَرْفِقَ أَنْفُ هُمْ وَهُم كَافْرُونَ \* وَيَعْلِغُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَنَكُمْ وَمَاهُمُ مِنْكُمْ وَالْكَيْهُمْ فَوْمِ مُفْرِقُونَ \* لَوْ يَعِدُونَ مُلْمِأَا وَمُعَارَاتَ الْمُمْ حَلَّا لَوْلُوالِكُ مُوتُهُم مُعْتَمُونَ \* وَمِنْهُم مَن بَلُمِزُكَ فِي الصَّدَ فَاتْ فَانْ أَعْطُوامِنْهَا رَسُواو ٱنْ لَمُ يُعَطِّمُ وامنها الذاهُمُ مِنْ يَخْطُونَ ﴿ وَكُوْلَتُهُمْ وَضُوامَا اللَّهُمُ اللَّهُ لَرْسُولُهُ وَقَالُواحَسُبُنَا اللَّهُ مَنْ وَبْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ أَنَا إِلَى اللَّهِ رَاغُ وَنَ \* الصَّدَ فَانْ للنَّفَقُرُ إِنَّ وَالْمَالِمِنْ وَالْعَامِلِينَ عَلَّمْهَا وَالْوَلْفَةَ فَالْو الْهُمْ وَفِي رُفَابِ وَالنَّارِ مِينَ وَفِي سَبِلِ اللهِ وَأَبِنِ السَّبِلِ فَرِيضَةُ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ عَكِيْمْ \* وَمِنْهُمُ الَّذِينَ مُؤِدُونَ النَّبِي وَيَفُولُونَ الْوَنْ الْوَنْ الْمُولُونَ اللَّهِ وُمِنُ الله وَ بُؤُمنُ للمُؤمنِ للهُ وَرَحَهُ للَّهُ بِنَ أَمَنُوامنَكُمْ وَالَّهَ بِنَ بُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَدَابُ آلِيمْ \* يَعِلْعُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِبُرْثُ وَكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقُ اَنَّ الرَّضُوهُ اِنْ كَانُوامُو مِنْ بَنَ ﴿ أَلَمْ بَعَلَمُ وَالنَّهُ مَنْ يُعَادِدِ اللَّهَ وَدَنْ وَآهُ فَأَنَّ لَهُ نَادَ حَمَّنَمَ خَالِدًا فِهِ الْذَلِكَ الْعَرْيُ الْعَلَيْمِ ﴿ يَحَلَّنُ الْسَافِفُونَ أَنْ نَوْلًا عَلَيْهِمْ مُودَ وْمُنْتَيِّمُهُم عِلْقِي فُلُو بِهِمْ فُلِ اسْتَهْرَ وُ النَّ اللهُ تَخْرِجُ مُلاَعَمُنَ رُونَ \* وَلَيْن

الكذبن بؤمنون بالله والبؤم الاخران تجاهد واباموالهم وآنفه مرالله عليم بِالْمُنَّةِ بِنَ ١٤ أَمَّاكُ مَا لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْبَوْمِ الْإِخْرِ وَالْمُنَاتَ فَلُو بُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ بِنُرَدُّدُونَ \* وَكُوْارَ ادُو الْخُرُوجَ لِاعَدُّو الْمُعَدِّةُ وَلَكِنْ كَرِ وَاللَّهُ السَّالَهُمْ فَتَبَعَّدُهُمْ وَبِلَ الْعُدُو الْمَعَ ٱلفَّاعِدِينَ ﴿ لَوْخَرَجُوا المكم الدادوكم الاخبالا وكان مواعاد لكم يتوكم المنتة وينكم مماعون لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَالتَّالِينَ \* لَكَ وَالنَّعُواالْفَنْكَ مَنْ فَبِلْ وَفَكَّبُواللَّكَ الْأَمُورَ حَنَّى جَلَّهُ الْمُنْ وَظَهَر آمراً الله وَهُم كارهون ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ بِغُول أَثْدَن لِي وَالاَتَفْنِي اللافي الفشة معطواوان ومن المعطف الكافرين «الافيمات حسنة تكوف وَإِنْ نُصِبَكَ مُصِيبَةً يَعُولُوا قَلْ أَخَلَالاً أَمْرَنَامِنْ قَالْ وَيُنْوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ فَلْ نُ يُصِيبُ اللَّامَاكَتِ اللهُ لَنَاهُ وَمَولِهُ الدَّعَلَى اللَّهُ قَلْبَوْكُلُّ الْوَّسْوُنَ ﴿ قُلْ هَلْ رُبِّ وَنَا الْأَاحُدُ وَالْحُالِيَانَ وَعَنْ مَنْ رَضَّ مُكُمْ أَنْ بُصِيكُمُ اللَّهُ بِعَنَابِ مِنْ عَنْدِهِ أَوْ بِأَبِدُ بِنَا فَأَرْ يَصُوا أَنَّامَعَكُمْ مُتَرَ يَصُونَ ﴿ فُلُ أَنْفُفُوا طَوْعَا أُوكُم مَّا نَ إِنْفُولَ مِنكُمْ أَنكُمُ كُنتُمْ فَوَماً فاسفِينَ ﴿ وَمَامَنعُهُمْ آنَ تُنْبُلُ مِنْهُمْ لَعَفَا أَنْهُمُ الأَ نَهِم كُفِّرُدِ إِيالْهُ وَبِرِسُولِهِ وَالْإِبَانُونَ الصَّالُوةَ الْأَوْ فَمْ كُسَّالَى وَلَا بُنْفَغُونَ الْأ

المري مِن مَعْنَهَا الأَنْهَادُ خَالِدِينَ فِيهِ الْوَسَاكَ مَا طَبِيَةً فِي جَنَاكَ عَدْنَ وَدِ ضُوانٌ مِنَ اللهُ أَكْبُرُ ذُلِكَ مُوالْفُونُ الْمَعْلَمِ ﴿ إِلَّهِ مَا الَّهِ مَا الَّهِ عَالَمَ الْكُتْعَادَ طَلْنَافِقِ نَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمْ وَبَثْسَ أَلَصِيْرِ اللَّهِ عَلَيْوِنَ باللَّهُ افْالُوا وَلَنْهُ فَالْوَا كُلَّمَةُ الْكُعْرَةِ كُمْ إِدْ الْمُعْرَالُهُ مِنْ وَهَذُوا غَالَمْ مِنْ الْوَافَ مُا لَعْهُ وَاللَّهِ اللهُ اعْدَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُمْ وَخُلِهُ فَأَنْ بَنُو بُو آبَكْ خَبْراً آهُمْ وَأَنْ بَتُولُوالْعَدَ وَهُم اللهُ عَدَالْاللِّهَا فِي الدُّنْهَا وَ الإِخْرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الإَدْ ضِ مِنْ وَلِي دَلا تَصِيرٍ \* وَعِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ كَيْنُ الْمِنَامِنُ فَضِلْهُ لَنَصَّدَّ فَنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَلَمْ النَّهُمْ مِنْ فَضَّلِهَ بَخِلُوا بِهِ كَنُّولُوا فِيمُ مُعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْضَهُمْ نَفَا فَأَ فِي فَلُو بِهِمُ الى يَوْم الْفُونَة فِما ٱخْلَفُوا اللَّهُ مَا رَعَدُوهُ وَمِما كَانُوا بَكُن بُونَ \* أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ والمرسر فيم وكم والم علام الفيروب الدين بليزون المطوع بن من المؤمنين في الصَّدَفات وَاللَّهِ بِنَ لِأَجِيدُ وَنَ الْأَجْهَدُهُمْ فَتَسْعَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَانَا بِالْبِمْ \* إِسْتَغَفِّلَهُمْ أَوْلاَئْتَغَفِّلَهُمْ أَرْكَ تَغَلِّلُهُمْ سَبِعِبِنَ مَوْةَ فَكُنَّ بَغُفِرَ اللَّهُ مُذَالِكَ بِمَانَّهُمْ كُفَرَّ وابالله وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لِإِجَدِى الْفُوْمُ الطالسِ عَبِنَ ﴿ فَرِحَ الْمُزَلَقُونَ مِغَعْدَى هِمْ خِلافَ وَسُولِ اللَّهِ وَكُرِجُوا أَنْ

سَّالْنَهُمُ لِنَّقُولَ أَمَّا كُنَا تَغُوفُ وَيَلْعَبُ فَلْ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَرَسُولَهُ كُنْمُ رَسْنَهُ وَلَ لاتنتن و المدكم يُربعد المانكران من على طلافقة منكر فقان ب طافقة اللهم كانواعر من «المنافغان والنافغات بعضهم من يعض بامرون مُلْنَكُونَ بَنَهُونَ عَنِ المَدُونَ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَنَسَيْهُمْ إِزَّ الْمُلْفِينَ المُم الفاسفون ﴿ وَعَمَا اللَّهُ الْمُلْفِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَ الْكُفَّادَ فَادْ جَهِمْ خَالدِينَ فيهاهي حَلْهُمْ وَلَمْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَدَابُ مِنْ اللَّهُ وَالْفِاللَّهِ مِنْ فَلَكُمْ وَافْل سَدَّسِكُمْ فَوَوْ وَكُوَّا مُولِادَ آوْ لادافات مَعْوالِوَلافهم فاستَعْلَمْ بَخَلافكُم كَما استمتع المنبئ من قبلكم علافهم وتخضع كالدى خاضوا اولفات حيطت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّبْنَالُ الْأَحْرَةِ وَأَوْلَئِكُ فُوالْعَالِمُ وِنَ ﴿ ٱلْمُ مِأْتُهِمْ مِنَا أَلَّذِينَ مِن فَيَلْهِمْ فَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَتَمَوْدَوَفُومُ إِلَّا هِهِمَ وَٱصْحَابِ مَدْ بَنَ وَٱلْوُلْفَكَات مُّتُهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَمُظَالَّمُهُمْ وَلَكُنَّ كَأُنوا الْفَيْهُم يَظَالُمُونَ \* وَالْوُمِنُونَ وَالْوُمِنَالُ بِعَضْلُهُمْ أَوْلِينَا مُعَضِّ بَالْمُرُونَ بِالْعُرِفِ وَبَنْهُونَ عَنَ الْمُذَكِّرَةِ الْفَهُونَ الصَّلُومَ وَالْوَلُونُونُونَ الْوَكُومُ وَالطَّبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ سَبَرِيمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْوُسِبَنَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ

النَّبْنَ لايجدُونَ مَالْمَنْفُونَ حَرَجُ الْأَلْصَى واللَّهُ وَرُسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُسِبِّنَ مِنْ مَسِلِ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ \* وَالْاعَلَى اللَّهُ بِنَ اذْ المَا أَنُولَ الْعَمِلَهُمْ فُلْتَ الْأَاجِدُ مَا أَخْلُكُمْ عَلَبْ مِنُولُوا وَ أَعْبِينَهُمْ تَعْبِضْ مِنَ الدُّمْعِ حَرَّ بْاللَّهِ عِنْدُوا ما البَعْفُونَ \* المَّاالَــبِلُ عَلَى الَّذِبِنَ يَسْتَأَذُ نُونَكَ وَهُمُ آغَنِنَا ۚ وَضُوابِانَ بِكُونُوامَعَ أَنْخُوالف وَطَبِعَ اللهُ عَلَى فَلُو مِهِمْ فَهُمْ لِا يَعْلَمُونَ \* يَعْنَدُو وَنَالَبُكُمْ إِذَا رَجَعْمُ الْيَهِمُ وَلَلْ الْمُعْنَذِ وُوالنَّ نُؤْمِنَ لَكُمْ فَدُنَّانًا اللَّهُ مِنْ أَخْسِنًا كُمْ وَسَبِّرِى اللَّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ فُمْ نُودُونَ إِلَى عَالَمُ الْعَبْبِ وَالشَّهَا وَأَفْتِينَتُكُمْ عِلْكُنْمُ تَعْمَلُونَ \* سَجُلُغُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلْهُمْ البِّهِمُ لَنْعُرِضُواعَنَهُمْ فَأَعْرِضُواعَنَهُمْ أَنَّهُم رِحْس وَمَاوُلهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً مِنا كَانُوا بَكُ مُونَ \* يَعْلَغُونَ لَكُمْ لِتَوْضُوا عَنْهُمْ فَان نُوضَواعَتْهُمْ فَانَّ اللَّهُ لَا بُرضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَاسِفِينَ \* ٱلْأَغْرَابُ ٱشْدُكْغُرًا وَنَفَا وَاجْدَدُ الْأَبْعَلَمُواحُدُودَ مَا النَّزِلَّ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ \* ومِنَ الْآعُرابِ مَنْ الْغِينُ مَا إِنْفِقَ مَعْرَما وَيَقَلَّ مِنْ اللَّهِ وَالْوَعْلَيْهِم وَالْثُوهُ السُّوءِ وَاللَّهُ مِهِ عَلِيمٌ \* وَمِنَ ٱلْآعُزابِ مَنْ بُؤُمنُ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخْرِ وَ بَعَمُّانُ مَالْمِنْفِقُ فُنْ إِلَا عِنْدَالله وَصَلَوْاتِ الرَّسُولِ الْإِلْقَافُرْ بَهُ لَهُمْ سَبِدُ خَلَقُمُ الله

الماهدُ و المَامُوالِهِمْ وَالنُّسْمِ فِي سَبِلِ اللَّهِ وَفَالُوالْأَنْتُمْرُو الْيَ الْمَرْفُلُ ثَارُ جَهَمَ آسَدُ حَرِّ إِلَوْكَ انُو آيفَتُهُونَ \* قَلْبَصْمَكُوا فَلِهِ لَا وَلَيْكُوْلَكُ بِمِرَاجَزَا مَمِنا كَانُوا بكُسِوْنَ فَأَنْ رَحَمَكَ اللهُ الرَّ طَالَقَهُ مَا مُنْ أَنْ اللهُ وَعِينَ فَالْ لَنْ تَعْرُجُوا مَعَى آبَدَا أَوْ لَنْ تَفَاللُوامَعَى عَدُوَّ النَّكُم دَسْبِلُمْ بِالْفُعُودِ آوَّلَ مَوْةَ فَأَفْهُ لُدُو الْمَعْ الْغَالِفِينَ \* وَلَا تُصَلِّي عَلَى آحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ آبِكَ أَوَ لِأَنْفُمُ عَلَى فَارِهِ اللَّهِمُ كَدَرُهُما بالله ورَسُولِهِ مَا تُواوَهُمُ فَاسفُونَ \* وَلاَ نَعُبُراتَ آمُوالُهُمْ وَ آوُلادُعُمْ المَّا إِرْبِدُ اللهُ أَنْ بِعَدَ بِهِمْ فِهَا فِي الدُّمُّ الْوَزَاعِقَ ٱللَّهُ مِنْ فَكُمْ كَافِرُونَ \* وَالْحَا أنزكت سؤوة أآن السوايالله وكاهد واسع وسؤله استاذ نكث أولواالطكول منها وَ فَانُواذَ ذَ نَانَكُنْ مَعَ الفناعدينَ \* رَسُوا بَالْ بَكُونُوامَعَ الْغَوَالْف وَخُلِيمَ عَلَى اللويهم مَهُمُ لا بَسَعَهُونَ ﴿ لَكِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ المَنْوَامَةُ عِلْقَدُوا بِالمَوْالِيمَ وَانْفُهِمْ وَاوْلِنَاكَ لَهُمْ الْعَبْواتُ وَاوْلِنَاكَ مُمْ الْفُلْحُونَ \* أَعَدَا اللهُ لَهُمْ جِنَات تَجُرُ عَسَ تُعِنَّهَ الْأَنْهَ الدِّفَالدِينَ فِيهَا ذُلْكَ الْعَوْزُ الْعَظِيمِ \* وَجَاءً الْعُدَرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِنُوْدَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ عِبْدُ الَّذِينَ حَقَرَةُ اللَّهُمُ عَذَابُ البِر اللَّهِ لَبُسَ عَلَى الْفُعَقَالُهُ وَلا عَلَى الْمُرْفِي وَلا عَلَى

التَّقُولِي مِن آقَ لِبَوْمِ آحَتُ أَن تَفُومَ فِيهِ فِيهِ خِيلٌ مُعْبُونَ أَنْ بِنَطَّهُ و آواللهُ الْمِيْ أَلْطَهِم بِنَ \* أَفِينَ آكَ بِنَالَهُ عَلَى تَفُولِي مِنَ اللهِ وَرَضُوانِ خَبْراً مِنَ أَسْ رُبْنَانَهُ عَلَى سَفَاجُرُفِ هَارِفَانَهَا وَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لِأَبِّهِ دِي أَلْعُومَ الطَّالِمِنَ \* لِأَبْرُالُ بُنِيا أَنْهُم الَّذِي بَنُوادِ بِنَّا فِي فُلُو بِهِمُ الْأَآنَ تَعَطَّعَ فُلُو بِهِم وَاللهُ عَلَيمٌ حَدِيمٌ \* إِنَّ اللهُ أَنْ عَرِي مِنْ الْوُمِتِ الْفَصِهِمْ وَآمُوالَهُمْ إِنَّ لَهُمْ المَنْ فَهُ يُفَانِلُونَ فِي سَبِهِ لِ اللهِ قَبْفُتُ لُونَ وَبِفُنَالُونَ وَعَدَّاعَلَبُهِ حَفَّا فِي النَّوْلُ مِهِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْفُرُانِ وَمَنْ آوْفَى بِعَهُد ومِزَاللَّهِ فَأَسْتَبْدُ فُرُ المِبَعِكُمُ الَّذِي بِأَلِعَنْم به وَ ذَلِكَ هُوَالْعُوْذُ الْعَظِيمِ \* ٱلْعَاتِبُونَ العَالِيدُونَ أَلْحَامِدُونَ الْسَاتُمُونَ الْوَالْمُونَ الشَّاجِدُونَ الْامِرُونَ بِأَلَمُ رُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِدَ الْحَافِظُونَ لِعُدُودِ اللَّهِ وَبَصْرِ إِنْوُمِن بِنَ \*مُاكُانَ اللَّهْ فِي وَأَلَدِ بِنُ آمَنُوا آنُ بَـ مَنْعُ فُرُوا المُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي فُرُبِي مِنْ بَعْدِما لَبَ بَن لَهُمْ الْهُمُ أَصَّابُ الْحَجِيمِ \* وَمُاكِأَنَ اسْنِغَنَا وَ الرَّفِيمِ لِآبِ الْأَعَنِّ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا أَبِاهُ فَلَمَانَبُ إِنَّهُ أَنَّهُ عَدُوْ فُهِ أَبِي أَمِنُهُ أَنَ ابْرُهِمَ لِأَوْاهُ حَلَيْمِ \* وَمَاكُانَ اللهُ لِبْضِلَ فَوْمَا بَعَدَادُ المَا لهُ مُ حَنَّى يَبِينَ لَهُمُ مَا بِمَغُونَ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْعَ لِيمٌ \* إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْك

في رَحْتُهِ انَّ اللَّهُ عَفُودٌ رَحِيمٌ \* وَالسَّالِفُونَ الْأَوَّلُونَ مِزَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَادِ وَالَّذِبِنَ أَنْبَعُوهُمُ بِاحْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ وَاعْدُاعَدُ اعْدُاتُ عَرْجِ عَنْهَا الْأَنْهَا وُخُالِدِينَ فِيهِا آبَدًا ذِلْكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ \* وَمَّنْ خُولَكُمُ نَ أَلَا عُرَابِ مُناافِئُونَ وَمِنَ آهُلِ أَلَكِ مِنَامِّرُدُ وَاعْلَى النَّعَاقِ لِاتَعَلَّمُهُمْ عَنْ نَعْلَمَهُمْ مَنْعَكَنَابُهُمْ مَرْتَعِينُ فُمَّرُودُ نَالِي عَنَامِ عَظِيمٍ \* وَأَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بدنويهم خَلَطُواعَمَادُ ما إِمَا وَأَخْرِسُنَاعَتِي اللهُ أَنْ بَنُوبَ عَلَيْهُم أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ وَجِيمٌ \* خُدُونُ أَمُوالِهِمُ صَدَفَةً تَطَهَرُهُمْ وَنُرَكِّهِمْ بِهِا وَصَلَّ عَلَيْهُمْ أَنَّ مُ الْوَنَكَ سَكُنْ لَهُمْ فَ اللَّهُ مَهِمْ عَلَيْمٌ \* ٱللَّمْ مَلَا وَالنَّا اللَّهُ مَنْ عَلَى النَّو مَهُ عَنْ عِادِهِ وَبَاخُدُ الصَّدَفَانِ وَإِزَّالْتُهَ فَوَالنَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَفُلِ اعْمَلُوافَ بَرَى للهُ عَمَلَكُ مُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَفُرَدُونَ الى عَالِمِ النَّبْبِ وَالَّهُ لَهَادَة فَيْنِيُّكُمْ مِاكْنُهُمْ تَسْأَوْنَ ﴿ وَأَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْ اللَّهُ الْمَالِمَةُ لَهُمْ وَالْمَابَنُوب عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَالَّهِ بِنَ اتَّحَانُ واسْتِعِدًا صَارَا وَأَوْتُعَرِّيفًا عِبْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَادْ صَادَ المَنْ حَارَبَ اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَبْلُ وَكَيْمَلُفُنَّ انْ آوَدْنَا الاً الْحُسْنَى وَاللهُ بَنْهَا مُنَافَةً مُ لَكَاذِ بُونَ ﴿ لاَتَفُمْ فِيهِ آمِدًا أَسْتُحِدُ السَّى عَلَى

0

عَلَقَهُ وَاعْلَمُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِلْهُ الرَّمُلُكُ المِنْ الدَّنَابِ الْحَكَمِ \* الْحَانَ النَّاسِ عَجْبُ اَكُنَ الْدَّابِ الْحَانَ النَّاسِ عَجْبُ الْنَافَ الْمُحْدِ النَّاسَ وَجَهُ اللَّهِ الْحَانَ النَّاسَ عَجْبُ الْاَنْ الْمُحَدَّةِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

التَّمُواكِ وَالْأَرْضِ مُعْمِى وَيُمِتْ وَلِمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلاَتَصِيرِ لْفَدْنَابَ اللهُ عَلَى النِّي وَالْهُاجِرِينَ وَالْإِنْصَادِ الَّذِينَ الَّبَعُوهُ فِي سَاعَة النُسْرَةِ مِنْ الْعَدِيمُ الْحُادَيزَ بِغُ فُلُوبٌ قَرِيقٍ مِنْهُمُ أَمَّ الْبَعَلِيمُ مَا تَعْدِيمُ وَ فُ رَحِيمٌ \* وَعَلَى النَّلْنَةَ الَّذِينَ خُلْفُوا حَنْمِ الْحَاضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْارْضُ عَارَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَبُهُمْ أَنْفُ فُمْ وَظُنُواآنُ لِأَمْ عُلِمَ اللهِ الْأَالَبَهُ ثُمَّ فَأَبَّ عَلَيْهُمْ لِبَنَّو بُوا إِنَّ اللَّهَ مُوالنَّوْابُ الرِّحِيمُ \* إِلَا إِنَّهَا ٱلَّهِ مِنْ أَمَّنُوا أَفْوااللَّهُ وَكُونُوامَعَ الشَّادِ فِينَ ما كال لا على الديسة ومن حولهم من الأعراب أن يَعَالَقُواعَن وسول الله وَلا بَرْغَنُوا بِاللَّهِ عَلَى مَلْ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ الأَلْصِيبَهُ مُ ظَمَّا وَلاَتَبُ وَلا تَخْمَصَهُ فِي سَبِيلِ اللهُ وَلا بَطَنُّونَ مَوْطَنَّا بَعِظُ الْكُفَّادَ وَلاَ بِنَالُونَ مَنْ عَدُوّ نَبَالَاالا كُنبَ لَهُمْ وَعَلَلْ مَالِمُ انَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ آجَ الْمُسْتِينَ \* وَلا يُنْفَقُونَ نَعْفَا صَعْبِرَةً وَلا كَبِيرَةُ وَلا بَفَعْلَمُونَ وادباالا كَتَبَلَهُمْ لِيَمْ بَعْمُ اللهُ أَحْسَنَ مًا قَالُوابِعَمْلُونَ \* وَمَا كَانَ الْوُمِنُونَ لِبَعْرُواكَ أَفَا قُلُولًا لَقَرَ مَنْ كُلِّ فَرْفَة منهُ مُ طَا أَنْفَهُ لِبَنَفَقَهُ وافي الدِّينِ وَلِنُدُدُ واقَوْمَهُمُ إذا وَجُواالَبُهم لَمَ لَّهُمْ عَنْدَوْنَ \* بِالْمُهَالَّذِينَ المَنْوافَاللَّوَالَّذِينَ لَكُوْلَكُمْ مِنَ الْكُفَارِوَلْمِيدُوافِكُمْ (vv)

والمتنا الفرد ونمن فبلكم أظله واحطاء فهم وساهم البياات وا كُ الْوَالْبُوْمُنُواكَذُ لَكَ يَمْزِي الْقُومُ الْمُرْمِينَ \* ثُمَّ جَمَلُنا كُمْ خَلَا ثُفَّ فِي لانه ن مَن بَعْدهم لمَنظُر كِيْفَ تَعْمَلُونَ \* وَالْأَنْلِي عَلَيْهِمْ الْمَالْتَالِينَاكِ فَالْ لَهِ إِنَّ لِأَبْرِجُونَ لَفَا مَنَا أَنْتَ بِفُرْ إِن عَالِيفِكَ الْدَبَدُ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آنُ أَبَدُكَ ا وْ لِلْقَاآء نَفْسِي انْ البَّهِ الْأَمَالِيولِي النَّي الِيِّافِ انْ عَصَبْتُ دَبِي عَلَيْابِ و منظم \* فُل لُونَا أَمَاللهُ مَا تَلُونهُ عَلَى اللهُ مَا تَلُونهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله الله الم عُسُلِهِ أَفِيلُهِ أَفَلَاتَهُمْ لُونَ \* وَمَنْ أَظُلَمُ مِنْ أَفَازُى عَلَى الله كَلا بِالْوَكَلاَّ بَ الماه أَنَّهُ لا يُفلُّ الْجُرِيْمُونَ \* وَبَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ السَّمَالِالِفَرَقُمْ وَلا بَنْعَهُمْ وَيَوْلُونَ الْمُولُاء مُفَعَا أَوْناعِنْدالله فُل آنْنَبُ ونَ الله مَاللا بَعْلَمْ فِي السَّمُواكِ وَلَا فِي الْأَدْ مِن مُعْلِمَا مُو تَعَالَى عَدا إِنْهِ حُونَ \* وَمَا كُانَ النَّاسُ الْأَلْمَةُ واحدة فَاخْتَلْمُواوَ لَوْلا كَلَيهُ سَغَتْ مِنْ دَبَّكَ لَقُضَى بَبْنَهُمْ فَمَافِهِ مِجْنَلَفُونَ وَبَعُولُونَ لُولِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَبَانُمِنُ وَيَهِ فَعُلُ أَغَمَا لَعَبُ لِلهِ فَأَنْظُرُ و النّي معكم من الْسُطَرِينَ \* وَإِذَا الدُّفِنَا النَّاسَ وَحَمَّةُ مِنْ بَعْدِيضًا وَمَسَّنَّهُم إِذَا لَهُم مَكَّر فِي باننافُل اللهُ آسَمُ عَهِمُ إِنَّ وُسَلَنا بَكُنْبُونَ مَا أَكُرُونَ ﴿ مُعَوَالَّذِي مُنْ اللَّهُ مُ

بَعْدُ الْدُنَّةِ وَلَكُمُ اللَّهُ تَبْكُمُ فَأَعْبِدُ مِنَ أَفَادُنَّا لَكُونَ \* اللَّهُ مَرْجِعُكُم جَبِعادَ عَلَ عَدْ حَمَّا اللَّهُ بِهَدَ وَ الْخَلْقَ ثُمَّ إِمِهِ لَهُ وَلِيمَرِي ٱلَّذِينَ ٱمَّنُوا وَعَصِلُوا الصَّالِحَاتِ بالتسط والدين كغرف المم ضراب من حيم وعدات البريا كالوابكفرون الموالدا يحبطل التمس سباله والنسر بورا وفاترة منادل لتعلي واعد دالساس وَأَمْا إِمَا خَلَقَ اللَّهُ اللَّهِ الْإِمَا لَكِيَّ يُعْمِدُ الْأِمَاتِ لِقَوْم بَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي الحناذف الللي والتهاد وماخلق الله في التَّمانات والأرَّفي لأبات لقوَّم بِنَقُونَ \* أَنَّ الَّذِينَ لِأَبَرَ جُونَ لِقَامَنَا وَ دَ مَنْوا بِالْحَبْوِةِ الدُّبْنَا وَ اطْمَالُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنَّ إِلَا مَا عَاظِونَ \* أَوَلَتُكَاتُما وُرَهُمُ النَّادُمُ الْحَالُولَ عَنْ وَنَ انَ الدينَ المَنْوادَ عَدلُواالسُّا الْحَالِ بَهَدِيهِمْ وَيَهُمُ مَا عَالِهِمْ تَرْجِهِ مِنْ تَعْيَهِمْ الْإِنْهَازُ فِي جَنَّاكِ النَّهِ \* وَعَلِيهُمْ فِيهَا مُنْهَالَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيِّنُهُمْ فِيهَا سَلامً وَاخْرُدُ عَلِيهِمُ أَنَ الْمُسْفِقُهُ وَإِلَالَةِنَ \* وَأَوْ أَمِّيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ استغبالهم بالفبرانفس البهم الجلهم فتدرالك ببالابرجو زلفاه نامي طغبانهم بَعْمَهُونَ \* وَالْمُاسَى الْأَلْسَانَ النُّمْرُدَ عَانَا لِمِنْهِ أَوْ فَاعِدًا الْوَقْلَ يُمَا قَلْمُ الْكُنْفَنَا عَنْهُ شَيْهِ وَكَانَ لَهِ مِنْ عَنَا إلى مَرْيَا مُكَانَاكَ وَيَزَلِّفُ مِنِهِ مَا كَانُوا بَعَلُونَا

نعم

وَسْرَكُونَ لَمْ فَرَّ بِلْنَابِنَهُمْ وَفَالَ شُرِكُاوُ فَم مِاكْنَهُمْ إِنَّانَعْبُدُونَ \* فَلَقِي بالله تَعِيدًا أَبِيْنَا وَبِينَكُمُ ان كُنَّا عَنْ عِلَا دَنكُمْ لَغَافِلِينَ \* مُنَالِكَ نَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ الْمَالْلَفَتُ وَدُدُواالِيَ اللهِ مَوْلُهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوا بَفِنْرُونَ \* المُ مَنْ بَرُذُ وْ خُصُمْ مِنَ السَّمَا وَ الْإِرْضِ المَّنْ بَمُلْكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصادَ وَمَنْ المنيج المحيِّمِ الْمِيتِ وَيَغْرِجُ الْمِيتَ مِنَ الْمَيِّ وَمَنْ بُدَيْرِ الْأَمْرِفُ بُغُولُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُحِدُمُ الْحَقَّى فَمَاذَا بَعْدَ أَلَعْقِ إِلَّا الضَّادُلُ فَأَنَّى المُسْفُونَ \* كَمَالَكَ حَفَّنْ كَلَمْ فَي لَكَ عَلَى اللَّذِينَ فَكُواالَّهُمُ لِا بُؤُمنُونَ \* فَلْ عَلْ مِنْ شَرِ كَاءَكُمْ مَنْ بِلَدُوْ أَكْلُقَ ثُمَّ بِعِيدُهُ فَلِ اللَّهُ بِيلَوَّ أَكْلُقَ ثُمَّ بْعِيدُهُ الْمَانُ الْوُالْمُونَ \* فُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَا لَكُمْ مَنْ بَهْدِي إِلَى الْمُعْقِ فُلِ اللهُ بَهْدِي الْعِقَ أَنْسُ بَهْدِي الْيَ الْحَقِّ آحَقُّ أَنْ أَبَيْعُ آمَنْ لا بَهِدِي الْآنُ بُهْدِي قَالَكُمْ كُنْ مَكُمُونَ \* وَمَابَبُّ عِ الْمُؤْمُ الْإِظَمُّ الْاَظَمُّ الْاَبْنَى مِنَ الْحَقِّ مَنْ الْمُ انَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ عِنَا الْفُعَلُونَ \* وَمَا كَانَ هُذَا الْفُرْانُ آنُ بُفْتَرُى مِن دُونِ اللَّهِ وَلْكِنْ نَصْدِبَقِ الَّذِي بَبْنَ بَدَبُهُ وَتَفْصِلَ ٱلكِنَابِ لأَدَّبُ فِيمِينَ رَبِ الْعَالَيِنَ \* أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَوالُهُ قُلْ فَأَتُوالِكُونَ مِثْلِهِ وَأَدْعُوامَنِ اسْتَطَعُنُمُ مِزْدُدِن

التروالجرحني اذاكنتم في الفلا وجرين بهم وعطية وقرحوايها جَاءَتُهُ الدِيعُ عاصِفُ وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّو النَّهُمُ أَحِظَ بِهِمَ وَعَوْاللَّهُ مُخْلِصِ إِنَّ لَهُ الدِّينَ لَيْنَ آغُبِيِّنَكُ مِنْ عَلَيْمِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكرِينَ \* فَلَمْ الْجُنْهُ إِذَا هُمْ بِيغُونَ فِي الأَذْ سِ يغَوْزُ لَحَقُّ بِاللَّهِ النَّاسُ أَمَّا بَغُبِكُمْ عَلَى اللُّكُمْ مَنَاعَ الْعَبْلِوَ اللُّمُنَّالُمُ البِّلْمُ لِحِكُمْ فَنُسِّئِكُمُ مِالْكُنُّمْ تَعْمَلُونَ \* إَمَّا أَمَثَلُ أتمبوه الدُّنْبِيَاكِيَّا وَالْزِلْنَاوِمِنَ السَّمَا وَعَالْحَيْلَ مِبْنِياتُ الْأَدْ صَ مِمَا بَا تُحُلُّ النَّاسُ وَالْآلْمَامُ مَنَّى الْمُالْمُ مَنَّى الْمُالْمُ مَنْ لَكُونَمُ لَا خُرْبَهَا وَالْمَبْتُ وَظَلَّ أَعْلَهَا أنَهُمُ فَادِدُونَ عَلَيْهِ أَلَهُ هَا أَرُالِكُ أَوْنَهَا رُالْجَمَّلُ الْمَاحَدِيدَ اكَأَنْ لَمُ نَفَى بِالْإِنْدِي كَالْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللل وَ بَهُدِي مَنْ أَنَا أَالِي سَاطِ مُسْبَقِعِ \* لَلَّذِينَ آحَمَنُوا الْخُسْنَى وَدَيَا مَنْ وَلا مَرْفَقُ وُجُولِهِ مُ أَنَّ وَلِا ذَلَّهُ أُولَيْكَ آمُعًا بُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهِ الْعَالِدُونَ \* والله بتكبؤاالتناك جزا أسيئة بيناها وترفقه ولأمالهم الممن عاصم كَاتَمَا أَعْنِبَ وُجِوْفُهُمْ فِطَعامِنَ النَّبِلِ مُظْلَما أُولَيْكَ أَصْمَابُ الْنَارِفُمْ ا فِهَا خَالِدُوْنَ ﴿ وَبَوْمُ مُنْدُرُهُمْ جَمِعًا ثُمُّ فَوَلِي لِلَّهِ بِنَ ٱسْرَكُوامَ كَالْكُمْ آمَمُ

M

لْمُ فِيلَ لِلَّذِينَ ظَلْمُواذُو فُواعَدُابَ أَكْلدَهُلُ ثُمِّرَةُ نَ الْأَمِالْكُنْمُ مَكُسُونَ \* وَبَعْنَشِينُونَكَ آحَق مُوفُلُ اي وَرَبِي أَنْهُ لَكُفٌّ وَمَا أَنَّمْ مُعْمِزِينَ \* وَكُواَنَّ لِكُلُ السِّي ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَدِّ ضِ لاَفْتَدَّتْ بِهِ وَالسَّرِ النَّدَامَةُ لَمَا وَالْعَدَابَ وَ فَضَى بِبَنَهُمْ بِأَلْفُ عِلْوَهُمْ لِا بُغْلَمُ وِنَ \* الْإِلَّانَ تُسْمَافِي الشَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ اللاانَّ وَعَدَالله حَقِّ وَالْحَنَّ الْأَبْرَهُ لِلْإِبْدَامُونَ \* هُوَ نُجْبِي وَمُبْتُ وَالله رُجْمُونَ \* إِمَّالُهِمَا النَّالُ فَلَهُ جِنَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةُ مِنْ دَيْكُمْ وَيَتَقَلَا مِلَا فِي الْصَادُولِ وَهُدَّى وَ وَحَمَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ \* فُلْ يَفْضُلُ اللهِ وَبَرَحْمَهُ فَيِفِ لِكَ فَلْبِغُرَ خُوالْهُو عَبْرِيثًا يَيْمَعُونَ \* فُل ادَ اَبْنُمُ مِا اَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ دُدْقَ فَعِمَلُنُمُ مِنْهُ حَلْمًا وَ عَلَالاً فُولْ اللهُ إِذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ نَعْنَرُونَ \* وَمَاظَنَّ الَّذِينَ يَعْنَرُونَ عَلَى الله الْكَدَبَ بَوْمَ الْفَهِمَةِ ازَّ اللَّهُ لَكُنُ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لا بَشَكُمُ فِي نَ وَمَانَكُونُ فِي شَانِ وَمَانَتُلُوامِنْكُسُ فُرُانِ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْأَكْمَا عَلَيْكُمُ مُعُودًا اذْتُفِضُونَ فِهِ وَمَا بَعُزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْفُالِ ذَرَّ وَفِي أَلَّا فُضِ وَلَا إِي الشَّمَا وَلِأَاصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلِأَلْهُوَ الْأَفْرِ اللَّهِ فَي كَنَابِ سُبِينِ \* الْإِنَّ أَوْلَبُكَامَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَمْزَ زُنُونَ \* أَلَدَّ بِنَ أَمَنُوا زَكَانُوا بَعْدُونَ لَهُمُ الْبُشْرِي

الله الله الله من الدفين \* بَلَكَدُّ بُوامِالَمْ يُعِيطُوا بِعلْمِهُ وَلَمْ إِلَا لَهِمْ مَا فَيلُهُ كَمُ التَ كَدَّبَ الَّذِينَ مِن فَسِلِهِمِ فَانْظُرِ كُنْفَ كَانَ عَافِيكُ الظَّالِينَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ بُوُمنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لِأَبِوُمنُ بِهِ وَ دَبِكَ ٱعْلَيْمِ الْفُسِدِينَ \* وَانْ كَذَّابُوكَ فَعَلْ لى عَمَلِي وَلَكُمْ عَبَلُكُمُ النَّرِينَ وَوْنَ مِنْ الْعَبِلُ وَأَنْآبِرِي مِنْ أَنْعَبِلُونَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْمَعُونَ البَاتَ الْأَلْتَ تُنْمَعُ الْعُمْ وَلَوْكَالُوالْا بَعْلُونَ ﴿ وَمُنْهُمُ مَنْ مِنْفُلُمُ البِّنْكَ افْأَنْتَ نَهْدَى الْعُي وَكُوْكُ الوالْأَيْسِ فِي نَ \* انَّ اللَّهُ لَا يَظَلُّمُ الْنَاسَ سَّتَأُولَكِنَّ النَّاسَ النَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَوْمَ مُحَثَّمُ مُم كَانَ لَم بَلْبَتُوااللَّا اعَةً منَ النَّهُار بَنْ عَارَفُونَ مِنْهُمْ فَلَأَ حَسَرَالَهِ بِنَ كُلَّا أُوالِلْقَاءَ اللَّهُ وَمَا كَانُوا مُهَمَّد بِنَ وَالْمُالُوبِيَّاكَ مَنْ الَّذِي مَعَدُ فُم أُوتَتُوفِينَاكُ فَالْبِنَامُ حِمْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ سَهِبِدُ عَلَي مُأَتِفَعَلُونَ \* وَلَكُلُ أُمَّةً وَسُولٌ فَاذْ أَجِلًا وَرُسُولُهُمْ فَضَى بَيْنَهُمْ بِالْفُطِ وَهُمْ الْإِنْظُلَمْونَ \* وَبَغُولُونَ مَنْي هُمَّ الْوَعْدُ انْ كُنْتُمْ صَادِ فَبِنَ \* فُلْ لِأَامْلِكُ لَنَفُسِي مَنسَّ أَوَ لِاتَّفِعَا الْإِمَا مَنْ أَمَا لَيْكُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ يَسْنَاخِرُونَ سَاعَةُ وَلا بَسْتَفَكُ مُونَ \* فَل الدَّائِمُ إِنْ النَّكُمْ عَدَالُهُ مِبَانَا أَوْتِهَا وَا لاذابَسْتَغِيلُ مِنْ الْفُرُونِ عَالُمُ أَذْلَمَا وَفَعَ امْنَمْ مِهِ ٱلْأَرْفَقِ كُنْمُ مِهِ تَسْتَغِيلُونَ

الليِّنات قَمَّا كَانُوالبُوْمِنُوامِناً كَدَّبُوامِسْ فَبْل كَدَالكَ مُطَمِّع عَلَى فُلُوب المستدبن وتمنام يعندهم موسى و هرون الى فرعون و ملائه الانا السَّكُ والاَكَانُواقَوْما مُعْرِمِينَ \* فَلَمْ الجَاءَ فَهُم الْحَقِّ مِنْ عَنْدِ نَا فَالْوَالَ فَعِذَا مَعْ مِبِينٌ \* فَالْ مُوسِي الْغُولُونَ الْعَقِّ الْأَجْلَاءَكُمُ الشَّرْفِ إِذَا وَالْإِنْسُاعُ الحرون \* فَالْوَالْجُنْتَنَالْتُلْفَتَنَا عَبْدُوجُكُ لِمَا فَلَيْهُ الْأَوْلُونَ لَكُوا الْكَارِلِهَا أَ في الأرض وَما أَعُن لَكُما مُؤْمِنِ فَاللَّهِ وَفَاللَّهِ مُعَونُ اثْنُو فِي بِكُلُّ الحرجَامِ \* فَلْسَاجِنَاءَ السَّعَرَةُ فَالَ لَهُمْ مُوسِي ٱلْفُوالمَا أَنْهُمْ مُلْغُونَ \* فَلَسَّا ٱللَّوْافَالُ مُوسِي مُل عِنْهُم السَّعْرُانَ الله مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلَ الْفُدِيدِ بِنَ \* وَلَيْحِقُ اللهُ الْعَقَّ بَكُلْمَانِهُ وَلُوكِهِ ٱلْخُرِيُونَ \* فَعِلَامَنَ لُوسِي الْأَذُرَّ بَنَّمْنُ فَوْمِهِ عَلَى خَوْف مِنْ فَرْعَوْنَ وَمَالَاتُهِمُ أَنْ يَفْتَنَهُمُ وَانَّ فَرْعَنُونَ لَعَالَ فِي الْأَدْ ضِ وَاللَّهُ لِنَ لَنْم ذِينَ \* وَ قَالَ مُوسَى إِنَّوْمِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنُهُمُ اللَّهِ فَعَلَبْهِ تُوكِّلُوا إِنْ كُنْتُمْ المبين ﴿ فَعَالُوا عَلَى اللهُ نُوكُّلُنا رَبُّنا لِأَجْعِلُنا فَيْنَا لَلْفُومُ الظَّالِينَ \* وَتَجِنّنا مِرْحَيْكَ مِنَ الْفَوْمِ ٱلكُافِرِينَ \* وَأَوْحَبْنَا الْي مُوسِلِي وَآخِيهِ آنَ مُبَوَّا لَقُومُكُما عِصْرَ بْبُونًا وَاجْعَلُوا بْبُونَكُمْ فِبْلَةً وَأَفْهِمُوا الصَّلُوةَ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفَالَ مُوسَى

فَي أَكْبُوهَ اللَّهُ نُهِاوَ فِي ٱلْاخْرَة لِأَنْبُدِ بِلَ لِكُلُّماتِ الله ذَلَكُ مُوَالْغَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَ لِأَجْزُنُكَ وَلَهُمُ إِنَّ العِرَّةَ للهُ جَبِعًا هُوَالَّجِبِ الْعَلِيمِ \* ٱلْاانَ للمَّنْ فِي السَّمُ وَاتْ فَيَنْ فِي أَلَادُ مِن قَلْمَا مِنْ مُلْكَابِنَ بَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَكَرَكُما انْ بَنْبَعُونَ الْأَالْفَلْ وَإِنْ فُمْ الْأَيْفُرْ صُونَ \* فُوَالَّذَى جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّهِلَ لَتُسْكُنُوا فيه وَالنَّهَارُ مُسِرًا إِنَّ فِي ذَالِكُ لِأَبَاتِ لَقُوْمِ رُبَّمَنُونَ \* فَالْوَالْفَدَ أَلَّهُ وَلَدًا مُجْانَهُ هُوَالْغَنِّي لَهُمَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَدْسَ انْ عُندَكُمْ مِنْ سَلْطَانِ بِهِذَا ٱنفُولُونَ عَلَى الصَّالِانَعَامُونَ ﴿ فُلِ إِنَّ الَّهِ مِنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَانَبَ الْأَبْفُلِمُونَ \*مَنَاعُ فِي الْدُنْبِالْمُ آلِبُنْنَامَرِ حِمْهُمْ فُمَّ زَنَابُقُهُمُ الْعَدَّابَ الشَّد بَدَمَا كَانُوابِكُفُرُونَ \* وَالْلِ عَلَيْهِمُ بِلَانُوحِ اذْ فَالَ لِفَوْمِهِ إِنْ فَوْمِ انْ كَانَ فَارْعَلْبُكُمُ مَفَامِي وَنَلْاكِرِي إِبَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوْتُلُت فَأَجْمُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكُا مَكُودُ لأَبْكُنُ ٱمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَفْضُوا إِلَى ۗ وَلاَنْفِطْرُهِ نِ \* فَانْ تُولِّبُنُمْ فَمَا سَالْنَكُمْ مِنْ أَجِرِ إِنْ أَجِرِي الْأَعْلَى اللهِ وَأَمْرِثْ آنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْسَلِيقِ \* فَكَذَّبُوهُ التعبينا أوص معه في الفلك وجعلنا هم خلائف واغر فاللابين كذبوا باباننا فَاتَظُرُ كِنْ كَانَ عَافِهُ ٱلْمُنْدَوبِنَ \* ثُمَّ بَعَثْنَامِنْ بَعَدُهِ رُسُلَا إِلَى فَوْمِهِمْ عَبَاقُ هُم

عَدَابَ الْمُنْرِي فِي الْحَبْوِةِ الدُّنْبِاقَمَتْمُنَاهُمْ اللهِ حَبِنِ \* وَلَوْسُنَاءَ وَبُكَ لَامَنَ مِّنْ فِي ٱلْأَدْ ضِ كُلُهُمْ جَبِعًا أَفَانَتُ نُكُرُهِ النَّاسَ حَنَّى بَكُونُواْمُؤُمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لَنَفْسِ أَنْ نُؤُمِنَ الْإِيادُنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّحِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا بَعَثْلُونَ \* الله أنظر أماذا في المساك والآرض وما تُغني الابات والنُّدُوعَ فَوْم لالوُّمْنُونَ \* فَهِلْ بَنْنَظَرُ و نَ الْأُمنُ لَ أَيَّام آلدينَ خَلَوْامِنْ فَبِلْهِمْ فُلُ فَانْنَظَرُ و ا الى معكم مِنَ الْمُتظرين \* ثُمُّ تَجْي رُسلنا وَالَّذِينَ السُّواكَاذِ السَّحَقَّا عَلَمُنا تَعْيى للوِّمنبِنَ \* فُلْ بِاللَّهِ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّتْمِن دبني فَلَا أَعْبِ مُالَّدِينَ تَعَدُّوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلْكِنْ آعُبِدُ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللل مِنَ الْمُؤْمِنِ بِنَ \* وَأَنْ اَفِمُ وَجُهَا للدِّبِنِ حَفِقًا وَلاَنْكُونَنَّ مِنَ الْمُصْرِكِينَ \* وَ لِانَهُ عُمنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ الْإِبْنَعَاكَ وَلَا بَضَّرَكَ فَانْ صَلْبَ فَأَنْكَ اذًا مِنَ الظُّالِينَ \* وَانْ يَمْالُهُ اللَّهُ بِفُرْفِلْكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللَّا اللَّا الللللَّا الللللَّ الللللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ اللّل ذَادَ لَفَفَ لِهِ بُصِبِ بِهِ مَنْ بَسَاءُ مِنْ عِنادِهِ وَهُوَالْغَفُودُ الرَّحِيمُ \* فُلْ بِالنَّهَا النَّاسُ فَدُجِنَّاءَكُمُ الْمُقَى مِنْ دَبِّكُمْ فَمَن الْمُتَدَلِّي فَإِنَّا بَهُنَّهِ عِلَيْنَ مِلْ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اوْلَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَاتَّبِعُ مَا بُوحِي الَّبَكَ وَاسْبِرَ عَنَّى

وَ مَنَا انَّاتَ الْبُتُ وَعُوْنَ وَعَادَ مَا مُن بِنَهُ وَلَّمُوالْأَفِي الْحَبُّوةِ الدُّنْبَا وَبَنَا الْمُضِلُّوا عَنْ سَسِلِكَ دَبَّا اطْمِسَ عَلَى آمُوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى فَلُو بِهِمْ قَلَا بِوُمْمُواحَتْنَى بَرَّفُ الْمَدَّابِ الْأَلْمِ \* قَالَ قَدَّا جِيتُ دَعُونَكُمْ أَفَالْمَ عَمِالَ لاَنْتَبِعَانَ مَسِلَ الَّذِينَ الأَبْعَلَمُونَ ﴿ وَجَاوَ فَالْمِينَى السَّرَا لَبْسَلَّ الْجَرْآلَيْعَهُمْ فِرَعُونَ وَجُنُودُهُ بَنْهَا وعدوا عنى اذاآدُ وَكَالْمَرَى فَالْأَلْمَتُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِمُ المُتَعْمِدُوا المراتيل وأنامي السلياس اللان وقال عَدَات قل وكتم الفساس ال فالبوم المجتك يكرمك لتكون أن خلفك المأق الكوارك والأاس عن الماسا لَقَاوَلُونَ ﴿ وَلَقَاءَ رَوَّانَا بَنِي إِسْرَا أَجُلِلْ مِتَوَاسِدَفِ وَوَ وَفَقَاهُمْ مِنَ الطَّيِيّاتِ فهااختافوا عنى جامعة العلم الأرتك بكفظفي ببنهم بوم الفيحة فيما كالوافية المَعْلَقُونَ \* فَأَنْ كُنْتَ فِي عُنْتُ مِنْ الْمِلْكَ أَمْ اللَّهِ مِنْ الْمُوْلِينَ الْمُعْلَابُ مِنْ فِلْكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْمَقِّينِ رَبَّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُدَّرِينَ \* وَلِأَنْكُونَ مِنَ الَّهِ بِنَّ كُذَّ بُوا الْمِاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْقَاسِرِينَ \* إِنَّ اللَّهُ بِينَ حَقَّتْ عَلَّيْهِمْ كلمتُ دَبُّ لَا بُؤْسُونَ \* وَلُوحَاءً أَهُمْ كُلُّ ابِهَ حَتَّى بِرَقُ الْعَدَابَ الْإِلْمِمْ اللولا كانت قرية المنت فنعماا ما فها الأفوم بولس كالسواحة فناعتهم

العُمَا عَبِعُ مَنْ مَا عَمِينَهُ لِبَعُولَنْ ذَهِبِ السَّمَا الْعَبِي أَنَّهُ الْفَرْحِ تَحُولُ الْأَ اللَّهُ بِنَ صَبِرُوا وَعَمَامُوا الصَّالِحَاتُ الْوَلْمُكَ لَهُمْ مَغَفَرُةُ وَأَجْرَكُ بِيرُ \* طَلَقَكُ الوك بعض ما بُوحى البُك وَضَائِق به صَدْرُ لَا ان بَعُولُوالولا الزِّل عَلَيْه كَنْزُ وُجِناء معهُ ملَكُ أَمَا أَنْتَ مَنْ مُروَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عِدَكِبْلِ ١٩ مَ مَفُولُونَ أَفَارُمُهُ عُلَ فَأَنُوا بَعَثْمِ رِسُورِ مِثْلُه مُفْتَرِياتِ وَأَدْعُوامَنِ اسْتَطَعْنُمُ مِن دُونِ الله ان كَنْنُمُ مُلد فِينَ ﴿ وَأَنْ لَمْ يُسْتَعِيبُوالَّكُمْ وَاعْلَمُوالَّهُمَّالُوزُلِ بِعلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لِا الْهَ اللَّا فُوفَهُمُّلْ النَّمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كَانَ بُنِ بِدُ الْكَبُوةَ الدُّنَّا وَكُرْبِمَّنَا هَا لَهِ مُ اللَّهُ مَا الم وَهُمْ إِمِالْا بُعْدُونَ ﴿ أَوْلَاكُ الَّهِ بِنَ لَهُ مَ لِهُمْ فِي ٱلْاحْرَةِ الرَّالَّالُ وَحَطَ الماصَّنعُوافِيها وَالطلُّ مَا كَانُوا بِعَمَا وَنَ ١٥ اَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَينَةَ مَنْ رَبِّهِ وَبَنْلُوهُ شاهد منه ومن فيله كناب موسى اماما ورحمة أولتات بؤمنون به ومن بكفر به يَ الإَخْرِ ابِ فَالنَّارُومُ عِلْهُ فَالأَنَّاكُ فِي مُر بَهْ مِنْهُ أَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ وَبْكَ وَلَكِنّ أَكْفَرَى عَلَى اللهُ وَمِنُونَ \* وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ أَفْرَى عَلَى الله كَدْبَا او كَثَاتَ إِنْرُ ضُونَ عَلَى دَبِيِّمُ وَبَغُولُ أَلاَّشُهِا دُهُولًا وَالَّذِبَرَ كَذَبُواَ عَلَى دَبِهِمْ اللَّه النَّهُ اللهُ عَلَى الْطَالِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِلِ اللَّهُ وَيَنْغُونَا عَرَجًا

## يُمكُم الله وَهُوَخَيْر أَنْحَاكِمِينَ \*

بِالْحُكَمَةِ الْمَانُهُ أَوْ أَسْلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرِ الْأَنْعُبُدُ واللَّاللَّا التَّى لَكُمُ مِنْهُ نَهَ بِرُو لِتَبِرُ عِنْ آنَ الْسَنَعُ فِي وَالَّهِ مُنْمَ ثُو بُواالِهُ مُتَعَكِّمُ مَنَاعًا حَسَنَا الْي ٱجَلَ مُسَمَّى وَيَوْ بِكُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَالَهُ وَانْ تُوكَّرُا فَاتِّي ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ بَوْمَ كَبِرِهَ الِّي اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلُّ مَنْهِ عَفِيهِ ﴿ الْأَانَهُمْ بتنون سأدور كفرك تنفقوانه آلاحين كسنفذون نباتهم بعكم السرون وما بُعُلِيوُنَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاكِ السُّلُودِ ١٥ وَمَامِنَ وَأَبَّهُ فِي الْأَوْضِ الْأَعَلَى اللَّه وزُفْها وبَعلَم منتقر هاومتودعها كُلُّ في كناب لبن ﴿ وَهُوالَّذِي خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْآدُ صَ فِي سِنَّةَ آيَام وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى النَّاء لَيُلُوكُم أَبُّكُمُ حَسَن عَمَالًا وَلَيْنَ فَلْتَ أَنْكُمْ مَنْ فُونُونَ مِنْ يَعَدُ أَلَوْتِ لَبُغُولَنَّ اللَّهِ مِن لَقَرَفُ النّ الله عُرُيبِينُ ﴿ وَلَنُ الْحُرْفِاعَتُهُمُ الْعَدَابِ إِلَى المَّدَودَة لَبَّغُولُنَّا المائِعِيْتُهُ ٱلاَبُومُ أَنْهِم لَبُسَ مَصْرُدُ فَاعَنْهُم وَحَاقَ بِهِمْمَا كُأْنُو المِهَنَّمَةُ فُرُونَ وَلَشْ أَذَ فَمَا الإِنْسَانَ مِنَادَ حَمَّةُ لُمَّ مَنَ عَنَا لِمَامِنَهُ اللَّهُ لَبُّؤُسْ كَفُورُ ﴿ وَكُثِنَ أَذَ فَمَاهُ

200

عَرِّ إِنِّ اللهِ وَلِا أَعْلَمُ الْعَبُكِ وَلِا أَغُولُ إِنِي مَلَكُ وَلِا أَغُولُ اللَّهِ مِنْ زُدَدٍ عَ أَعْسَكُمْ لَنْ يُؤْسِهُمُ اللهُ خَارِ أَلْسُاعَكُمْ عَافِي أَنْعُسِهُمْ إِنِّي اذَّا لَنَ الظَّالِينَ \*فَالُوا انوح فَدُ جادَ لَتَنَا فَأَكْثَرُ فَ حِدَا لَنَافَاتُنَامُ الْعِدُ فَالنَّاكُ فَتَ مِنَ الصَّادِ فِينَ \* الْمَالَ عَمَا مَا لِمُدُوانَ مُنْ أَنْ مُنْ أَوْمَا أَنَهُم مُعْمِنِ مِنْ \* وَلاَ بِنَفَعَكُمُ لَفُعِي انَّ أَرَدُتُ النَّالْصِي لَكُمْ النَّهُ بِي مِدْ النَّهُ بِي مِدْ النَّهُ بِي مِدْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللولون المارية فل ان المارية وعلى أجرابي و أنابري عمما تجرمون « و الحري الى نُوح الله لنَ نُؤْمِنَ مِنْ فَوَمْكَ الْأَمْزُ فَقُامَنَ فَلاَنْبَيْسُ مِا كَانُو اَبِفْعَالُونَ \* وَأَصْنَعِ الْفُلُكَ مِا عُبِينا وَوَحَبِنا وَلا تُخَاطِبني فِي اللَّهُ بِنَ ظَلَمُوا النَّهُم مُغْرَفُونَ \* وَبَصْنَعُ الْفُلُتُ وَكُلَّمَا مَرْعَكُبُهُ مَلَا ثُمِنْ فَوْمِهِ سَخِرُ وامِنْهُ فَالَ انْ نَسْحَرُ وامِنْهُ وَالْمُنْتَعَرُمِ لَكُمْ كُلُ السَّخَرُورَ ﴿ فَالْمُونَ مَنْ مَالِيهِ عَدَابُ أَغْرِيهِ وَيَحَلَّ عَلَبُهِ عَذَابٌ مُغِيمٌ \* حَتْمِي إِذَا جَأْمَ أَمْرُنَا وَ فَالَالثَّمَةُ وَ فُلْنَا الْحِلْ فِيهِ امن كُلّ وَّوْجَبْنِ انْنَبْنِ وَٱهْلَكَ الْأَمَنْ سَبَقَ عَلَبْهِ الْفُولُ وَمَنْ امَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ الْأ الْلِيلْ \* وَفَالَ الْكِبُوافِهِ إِلَيْمِ اللهِ عَمِرُ بِهِ الْوَسُولِ فَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْر بِهِ الْوَسُولِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَعِي مُرِي بِعِمْ فِي مَوْجَ كَالْمِينَالِ وَمَادَى نُوحُ الْمَاهُ وَكَالَ فِي مَعْزِلَ الْمُنْفَى

وَهُمْ الْإِخْرَةُ فُمْ كَافْرُونَ \* أُولَيْكَ لَمْ يَكُونُوا الْعِنْ مِنْ فِي الْلَادُ ضِ وَمَا كُانَ المَّمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيناً وَيُضَاعَفُ لَهُ مُ الْعَلَىٰ الْبُمَا كَانُوا بَسْتَطِيعُونَ المَّمْ وَمَا كَانُوايُصُرُونَ \* أُولِنَكَ الَّذِينَ خَسرُوا ٱنْفُسَهُمْ وَصَلَّى عَنْهُمْ للا كَانُوا بَعْلُودُ نَ ﴿ لا جَرَمُ آلَيْمُ فِي الْاحْرَةِ مُمْ الْاَخْتَرُونَ ﴿ انَّ الَّذِينَ أمتواق عساؤاالشاغان وآخبتوالى ويهم أو للكآماب أتمية عمروبها خَالدُون ﴿ مَثَلُ الْعَرِيقَانِ كَالْأَعْنَ وَالْأَصِمِ وَالْبَصِيرِةِ النَّمِيعِ مَلْ يُسْتَوْمان مَنْكَأَ فَلاَنَدُ كُرُونَ \* وَلَقَدُ أَوْ سَلْنَانُو حَالِي فَلِيمِ الْيِ لَكُمْ مَاذِيرُ مُعِينَ \* أَنْ لا تَعَبُدُ واالاَّاللَّهُ اللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُم عَدابَ بِوْمِ آلِم ﴿ فَعَالَ ٱللَّهُ مَا أَلَهُ بن كَفَرُوا مَنْ فَوْمِهِ لِمَارَلُكَ الْأَبْصَالِ لَكَ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَمْمُ أَذَا إِذْ لَنَا بَارِدِي الرَّاي وَمَا رَاي لَكُمْ عَلَينا مِنْ فَضُلِ مَلْ نَظْنُكُمْ كَادْ بِينَ \* قَالَ بِأَفُوم أَنَّ أَبْتُمُ انْ كُنْ عَلَى بَيْنَة مِنْ وَ فِي وَالْمَانِي رَجْمَة مِنْ عِنْدِهِ فَعِيبَ عَلَيْكُمْ ٱللَّهِ مُكْمُوهَا وَانْذُرُ لَهَا كُادِ مُونَ \* وَبِأَنْوَ مِلاَأَمَالُكُمْ عَلْبِمِ الْإِنْ أَجْرِي الْأُعَلَى اللَّهِ وَمُا النَّايطارداللَّه بنَ السُّوالنَّه مُلافُواد يَمْ وَلَكُمْ وَرَكُمْ فُومًا تَعْمَلُونَ \* وَاللَّقُوم مَنْ وَهُونَ \* وَلِا أَفُولُ لَكُمْ عَنْدِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَفُولُ لَكُمْ عَنْدى

مُعْلِوالْمُجْرِ مِبنَ \* فَالْوالِما هُودُ مَا حِثْمَنَا البَيْنَةُ وَلَمَا تَحْنُ لِنَا لَكِي الْهَنَاعَ لَ فَوُلَكَ يَالْحُنُ لَكَ مُؤْمِنِهِ ﴿ انْ نَفُولُ الْآاعُةَرِيكَ بَعْضُ الْهَتَا الْسُوَافَالَ الِّي أَسْهِدُ الله وَالنَّهَدُ وا أَنَّى رَيُّ عُمَّ أَنْهُ رُونَ \* من دُونِهِ فَكِيدُ فِي جَبَّالُمُ لا سُظْرُفِ ن نْي تُوكَّانُ عَلَى اللهُ وَيْ وَرَّبُّكُمُ مَامِنْ وَأَبَّةُ الْأُهُوا خِنْ بِناصِبَهِ النَّوَيْ عَلَى صراط مُنتَفِيم \* فَانْ تَوَلَّوا فَعُنْدَ اللَّهُ مُنكُمُ ما أُدْسِلْتُ مِهِ ٱلْبِكُمْ وَٱسْتَغْلَفُ رَبِي فَوْمَا غَبُرِكُمْ وَالْأَفْرُونَهُ نَدُمَّا انَّ وَيْ عَلَى كُلُّ شَرِي عَلَى كُلُّ شَرِي عَلَى كُلْ مَنْ عَلَى كُلْ مُنْ كُلْ مُنْ عَلَى عَلَى كُلْ مُنْ عَلَى كُلُ مُنْ عَلَى كُلْ مُنْ مُنْ عَلَى كُلْ مُنْ مُنْ عَلَى كُلْ مُنْ عَل الرُنَاجِينَاهُ وداوَ الله بن المنوامعَ أبر حمة مِنْ أو تَجْبنا هُمْ مِن عَذابِ عَليظ \* وَالْكَ عَادْ جَعَدُ وَالِمَا مِن وَيَهِمْ وَعَصُّوارُسَلَهُ وَأَنْبَعُوا الْمِكُلَّ جَبَّا وَعَنبِد \* وَأَنْهِ وَافِي هَٰذِهِ الدُّنْبِالَعْنَةُ وَبَّوْمَ الْفَهَةَ ٱلْإِانَّ عَادَّاكُفَرُ وُادَّبُّهُمْ ٱلْأَبْعُدَ الْعَاد فَوْمِ هُودِ ١٠ وَالِي مُهُودَ آخَاهُمُ صِناكُما فَالَ بِالْفُومِ اعْبُدُ واللهُ مَالَكُم مِن الدِعَبُوهُ المُوَانَّةَ أَكُمْ مِنَ الْأَدْ ضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفُرُو مُثَمَّتُو بُواالَبِهِ الْأَدْ بِي الرَبْ مُحِبُ \* فَالُوا بِالْ الْمُ فَدُكُنْ فَ مِنْ الْمَرْ بُوافِيلَ هُذَا أَنْهُ مِنْ الْأَنْ فَعَبْدًا مَابِعْنُدُ الْأَوْ نَاوَ اَنْنَالَفِي مُلَكَّمْ اللَّهُ عُونَا البُّهِ مُن ب \* فَالْ بَافَوْمِ الْدَّالْبُمُ أَن كُنْتُ عَلَى بِينَةُ مِنْ دَيِّي وَاللَّهِ مِنْهُ وَمُعْقِمْنَ بِنَصْرِنِي مِنَ اللَّهُ انْ عَصَّالِلَّهُ

التكبيمة ولانكن مع الكافرين فالكاوي الي جَبَل بَعْصِمْ مِن اللَّهِ فَالَ لَاعَاصِمَ الْبُومِ مِنْ أَمُواللهِ الْأَمَنُ دَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْوَجْ فَكَانَ مِي النُّمْ كِينَ ﴿ وَقِيلَ بِالرَّمْنِ اللَّهِي مَا عَلَّ وَبِلَهِ مَا أَوْلِعِي وَغِيضَ أَلِنَا وَفَضَي الأمرفُ اسْتُوتُ عَلَى الْجُودِي وَفِيلَ يُعَدَّ الْلَقُومِ الظَّالِينَ \* وَالدَّى نُوحُ رَبَّهُ الْفَغَالَ دَبِّانَّ الْهِي مِنْ ٱلْعَلِي وَانَّ وَعُدَلَةُ الْحَقُّ وَٱنْتَ آحُكُمُ الْحَاكِمِينَ \* فَالَ بِاللَّهِ عُلَّالًا لِمُ مِنْ الْفَلْكَ اللَّهُ عَمَلٌ عَبْرُ صَالِحٍ فَاذْكُما لَنِ مَالَكِ مَ كَاتَ بِهِ عِلْمُ التي آعظُكُ أَنْ يَكُونَ مِنَ أَلِمُ الْمِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ الِّي آعُوذُ مِنَ أَنْ أَمْ اللَّهُ لْنَالَبْسَ لِيهِ عِلْمُولِلْأَتَفِيزِلِي وَمَرْحَتَى أَكُنْ مِنَ الْعَالِسِينَ \* فِلَ لِالْوَحْ البط يساد بسأاة وكان علباك وعلى أمم مين معك والمرسطة عهم قم جسهم المتاعداب البر الناكس أنباء العبب بوجها البات الأنت تعلمها أنت وَلَا قَوْمُكَ مِنْ فَبِلِ هِذَا فَأَسِيرانَ الْمَافِ لَلْمُنْفِينَ ﴿ وَالْيَ عَادِ آخَاهُمْ هُودًا فَالْ بِافَوْمِ اعْبُدُ وَالنَّصَالَكُمْ مِنْ الْمُغَبِّرُوانَ أَنْدُ الْأَمْفَرُونَ \* بِافْوْمِ لِاَ أَسَالُكُمْ عُلْمِهُ أَجْرًا أَنْ أَجْرِي الْأُعَلَى الَّذِي فَطَرَ فِي أَفَلَا تَعْفَلُونَ ﴿ وَبِالْقُومِ اسْتَغْفِرُوا وَبَكُمْ فَمْ مُو مُواللَّهِ مُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْدادً اوَ مَرْدُكُمْ فُوَةً الْي فُوَّيْكُمْ وَلا

المذابوم عَصِبِ \* وَجَاءً وَقُومَهُ بِهِ عُونَ البُّهِ وَمِنْ فَبْلُ كَانُوا بَعْمَا وُنَ الشَّانِ فَالَ بِالْفَوْمُ هُوُلا ءَبِنَانِي مِن ٱطْهَرْلِكُمْ فَاتَغُوااللَّهَ وَلاَثْمُزُونِ فِي سَبغي البس مِنكُمْ وَجُلْ وَشِيدٌ \* فَالْوَالْقَدْ عَلَمْتَ مَالَتْنَا فِي بَنَانِكَ مِن حَقَّ وَاللَّكَ تُعلَّمُ اللهُ الله اللهُ الْ سُلُ دَيِّكَ لَنْ بَصِلُوا لِبُكَ فَأَسْرِ بِٱلْمُلِكَ بِفِطْعِ مِنَ اللَّبْلِ وَلَا بَلْنَفَ مِنكُمُ المدالاامرانك أنوم ببهاما اسابهم أن موعد فم الصبح البسراك بم بغرب الماجاء أمرنا جَعَلنا غالبها ما فلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود \* سومة عندوبات وماهي من الظَّالمن سَعِيد \* والي مَدْبَن أَخَاهُمْ مُعَسِّا فَالْ الوَّم اعبُدُ واللهُ مَالَكُمْ مِن الدِعَبُونُ وَلا مَنْفُسُوا الْكُبَالَ وَالْمِزَانَ الْبِي الْمُكُمِّ عَبُووَاتِي الْحَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ وَمُعِيطٍ \* وَلِهَوْمِ أَوْفُوا الْكُلَالَ وَالْبِرُانَ بِالْفَيْطُ وَلِأَنْهُ وَالنَّاسَ ٱشْبِئَاءَهُمْ وَلِأَنَّمْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ بِنَ \* يَفَيِّتُ الله خَبُولِكُمُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَمَا عَلَيْكُمْ مِعَضِظ \*فَالْوَامَانُ عَبْبِ أَصَالُونَاتَ ناسوك أن مَنْ وك ما بعدد الله في فا وأن تفعل في أموالنا ما تشاء أنف لأت العليم الرَّشِيد \* فَالَ بِافَوْمِ أَرَأَ بِنُمُ انْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَتِينَ وَبِي وَرَوْ فَنِي سَهُ وَدُ فَا

اَضَالَوْ بدُونِنِي غَبُرِيِّ فِي إِنْ وَبِالْقَوْمِ هٰذِهِ الْفَهُ اللهِ لَكُمْ أَبَةٌ فَلَارُو هَا نَا مُحْل فِي الدُّ إِن الله وَ لِأَمَّا وَهُوا لِمُوءَقِبًا خَالَكُمْ عَلَا الْبِقَرِيبُ ﴿ فَعَفَرُو هَا فَقَالَ مُنْتَعِدًا افي داركة للنَّهُ آبام ذلك و عدَّ عَبْرِمكُن وب اللَّا فلما جناء أمونا تجبنا صالعا وَالَّذِبِينُ السُّوامَعَةُ رَحْمَةُ سُنَّا وَمِنْ حُرِي بَوْمِيْنِ الَّهُ وَكَلَّهُ فَوَالْفَوْعُ الْعَرِيزُ دَاخَدَ الَّذِينَ مُلَدُوا الصَّعِدُ فَأَصْعُوا في دار هم جانمين \*كَأَنْ لَم يَغْنُوا فِيهُا اللان تَمُودَ لَقَرُوارَ بَهُمُ الابْعُدَ المُودَ \*وَلَقَدٌ جَامَتُ وَسُلْنَا الْمُرْضِمَ بِالْبُصْرِيمِ فَالْوَالَالِمَافَالَ سَلامُ فَعُالِكَ أَنْ جِنَّاء بِعَمِل حَبِيد \* فَلَمَّاذَ البِّد بَهُمُ لا تَصل البَّهُ مَكَ وَهُمْ وَأَوْجَلَ مِنْهُمْ خِيمَةٌ فَالْوَالْأَغَفُ الْأَلْدُ لَلْنَاالِي فَوْمِ لُوطِ، وَامْوَانُهُ فَا أَنْهَا فَصَحَكَ فَاتَّمْ فَالْمَالِ الْمُفَى وَمِنْ وَرَاء السَّعْقَ بَعْنُوبَ \* فَالَّت بَاوَبُلْتَى وَالدُوْلَا تَعَبُولُ وَهُذَا ابْعَلِي شَيْخًا أَرْهُا الْتَدَوُ وَعَبِبْ \* فَالْوااتَعْبِينَ من آمرالله وجه ألله وبركانه عليكم إمل أليت أنه جبد تجب اله قلما وقب عَنْ الرصِمَ الرَّوْعُ وَجَنَّا مَنْهُ ٱلْبُسْرِي يُجَادِلْنَافِي فَوْمِ لُوطِ الَّنِ الرُّفِيمِ كَعَلَيمُ الدُّلَّا مُنبُ الإيوامِيمُ أَعْرِضَ عَن لِهِ اللَّهِ فَلَا حَلَّا مَا وَاللَّهِ مَا اللَّهِمُ عَلَااتُ عَهُ بَرُدُودِي ﴿ وَلَمَّا جَنَّاءَ مُنْ دُسُلُنَالُوطَاسِ فَي بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ فَالّ

وَحَدِيدٌ ﴿ وَمَاظَّالُمُناهُمُ وَلَكُنْ ظَلَّهُ وَالْغُلُهُ وَالْغُلُهُ مِنْ الْعُنْفُ عِنْهُمُ الْهُمُ الَّفي بَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَهِ وَكُمَّا جَنَّاء ٱمْرُوبَاتَ وَمَا ذَادُوهُمْ غَارِيَّتْهِ بِ وَكَنْ لِكَ آخُذُ دَبِّكَ اذْ أَلَحَدَ الْغُرْى وَهِي ظَالَةَ أَنَّ آخُدَهُ ٱلبِّح تَدِبْد \* أَنَّ إِي ذَالِكَ لَا بَهُ لَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلإِخْرَةِ ذَٰلِكَ بَوْمٌ مَجْمُوعُ لَهُ الْنَاسُ وَذَلِكَ وَمُنْ مُنْ وَدُ \* وَمَانُو مُنْ وَالْأَلِا جَلِ مَعْدُود \* بَوْمٌ مَا فِلْ فَكُلُّمُ نَفْسِ اللَّهِ ادْنِهِ فَيَنْهُمْ مُنْفِي وَسَعِبْدُ \* فَأَمَّا الَّذِبِنَ شَغُوا فَفِي النَّادِ لَهُمْ فِيهَا زَفِهِ وَسَهِبِقُ خالدين فبهاماد أمت السَّمُوانْ وَالْإِرْضُ الْأَمَاسُنَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالًا اللهُ بدُ \* وَأَمَّا الَّذِينَ مُعدُوا فَقِي الْجَنَّةَ خَالدِينَ فِيهَا مَا ذُامِّتِ السَّمُواتُ وَالْإَدْ مِنْ الْأَمَاتُ أَمَدَ بَكَّ عَطَاءً عَبَرُجُهُ ذُوذٍ \* فَٱلْأَلْتُ فِي مِنْ بَهَ مَمَّا بَعِبُدُ المؤلام ابعباد و تَ الأحَما ابعباد الأو هم من قَبل وأنا لوفوهم نصبيهم عَبر مَنْفُوسِ \* وَلَقَدُ انْبِنَامُوسَى أَلكَنَابَ فَاخْتُلفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلَمَهُ سَبِفَتْ مِنْ وَيْكَ لَفْضَى بِينَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَقِي شَكَّ مِنْهُمُ بِي \* وَأَنْ كُلَّاكَ أَلَيْو فَيْنَهُمْ وَبَلَّكَ اعْمَالَهُمُ اللَّهُ مِالِعَمْلُونَ خَبِرِ \* فَأَسْتَفُمْ كَالْمُرِثَ وَمَنْ نَابَ مَعَاتَ وَلاَنْطَعُوا الْهُ عِمَانَتُهُ مَا لُونَ بَصِيرٌ \* وَالانْزِكْنُواالِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوافَّةَ مَنْكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ لَا

حَمَادُ مِدَانُ أَخِالِمَكُمُ إِلَى مَا أَنْهُ كُمُ عَنْمُ أَنْ أَدِيدُ الْأَالِا مُلاَعَادُمَ مَا الْمُتَطِّعْتُ وَمَا تَوْفِهِي الْآبالله عَلَيْهِ نُوكَلْتُ وَاللَّهِ أَنِبُ هِ وَإِمَا فُومِ لاَ يَجْرِمُنكُمُ منفافي أن اصبيكم مثل ماأساب فوم تو - أو فوم عود أو فوم صالح وما فوم الوط منكم بمعيد ١٥ وَالسَّمْ وَارْ بَكُونُمْ أَنُو بُواالْبُهُ انَّ وَيْ رَحْمُ وَدُودُ فالوابا مُعَبِّب مَا نَفْفَهُ كَبِيرًا مُعَاقَفُولُ وَ أَنْالَهُ مِنا صَعِبِعًا وَ لَوْلِا رَ مُعْلَكُ الرَّ حَمَالَةُ وَمِالَانَتَ عَلَيْنَا بَعَرِيزَ \* فَالْمِنَافُومِ الْوَفِعِلِي اعْزُ عَلَيْكُم وَاللَّهِ وَأَعْمَانَهُ وَ وَوَاتُكُمْ ظِهِرِيَّالَّ وَيَعِالَعُمُ لُونَ مُعِطِّ ﴿ وَإِلَّهُ وَاعْمُلُوا عَلَى مَكَانَتُكُمُ الْ علىل سَوْفَ تَعَلَمُ وَنَ مَنْ بَالْبِهِ عَدَابُ مُغْرَبِهِ وَمَنْ هُوَكَادَبُ وَالْهُ تَعْمُوالَةِ معكم وفب \* ولما حام الرئام المناف الما الدين المؤلمة وحمة مناوا خان الكنبن ظلمواالصبحة فأسجواف دبارهم حانبين الكانكم بغنوافه فاللابعد لَدُينَ كَمَايِعَدَتُ مَوْدُ \* وَكَفَدُ آذُ سَلْنَامُوسِي الْإِنَا وَسُلِطِنَانَ مُعِنِ \* الى فرعون و ملائه فالبعد والمرفرعون ومالمرفرعون برئيد « بفدم فومه بوم لَلْهُ فَأَوْدَ دَهُمُ الْنَارَوَ بِلْسَ الْوِزُ دُلْلُولُ وَدُ\* وَٱلْبِعُوا فِي لِمِنْ مِلْمَنَةُ وَ بَوْمَ للهم يَعِلَى الرَّفُ الدَّيْودُ 4 ذَاتَ مِنَ الْبِيَاءُ الفَرِي لَكُ مُ قَلِّماتُ مِنْهَا فَاقْمُ

المن علبات أحسن القصص عارة حباالبات المذاالفران والمنكن من قبله لَنَ الْعَنَافِلِينَ \* اذْ فَالَ بُوسُفُ لَاسِهِ بِالْبَ اثْنِي رَابُ اَحَدَ عَنَى كُوْكِمًا وَالنَّمْسَ وَالْفَمْرَ وَ ٱبْنَهُمْ لِي سَاجِدِ بِنَ ﴿ فَالَ إِلْمَتِي لِالنَّفْصُ وَ وَلِالَّهُ عَلَى اخُونَاتَ فَيَكِيدُ وَاللَّكَ كُبُدُ الزَّالتَّيْطَارَ لُلائِلانَان عَدُونْسِينْ ﴿ وَكَذَالَتَ يَعْتَمِنَاتُ وَيُكَو بُعَلَمْكُ مِنْ نَادِ مِلِ الْآخَادِيثِ وَيُتُم نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ال يَعْوَبُ كَمُاأَمَهَا عَلَى اَبُو يُكَمِنْ فَيْلُ اِبْرُهِيمَ وَاسْطَقَ انَّ دَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* لَفَكُ كَانَ فِي بُوسُفَ وَاخْوَنِهُ أَبَّاتُ لِلْمَ أَثْلِبَنَ \* اذْ فَالْوَالَبُوسُفُ وَأَخْوَهُ آحَبُّ الى آبينامنَّا وَتَعُنْ عُصَيَّةُ أَنَّ أَيَانالَغي ضَلال مُبِين \* أَفْتُلُوا بُوسُفَ آواطَرَحُوهُ أَدُّ سَاكِفُلُ لَكُمْ وَجُهُ آبِكُمْ وَنَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ فَوْماً صَالِحِينَ \* فَالْ فَالْمُلْ مِنْهُمْ التَّفْتُلُوا بُوسِفَ وَالقُوهُ فِي غَبَابَ الْجُبِّ بِلْتَفْطَهُ بَعْضُ السِّبَارَةِ انْكُنْمُ فَاعلبنَ فَالْوَالِمَا الْإِنَّالُمَا لَكُ لِأَنَّامَنَّا عَلَى بُولِ عَنَ وَالْمَالَةُ لَنَا صِوْنَ \* اَدُّ سَلَهُ مَعَنَا غَدَّ ابَرْتُعَ وَبَلْعَبْ وَالْمَالَهُ كَافِظُونَ فَالَ الْيَ لِيَحَزُّنني اَنْ نَدُ هَيُولِيهِ وَاخَافُ آنْ بَا كُلَّهُ الدِّنْبُ وَآمَهُمْ عَنَهُ غَافِلُونَ \* فَالْوَالَّيْنُ أَكَّلَهُ الذُّنُّ بُوتَحَنَّ عُصَّهُ أَنَّااذًا لْمَاسِرُونَ فَلَمُّ اذْ هَبُوايه وَآجْمَوْ النَّ يَعْلَوْهُ فِي عَبِالْهَ لِلْجُبِّ وَالْآحَبِ اللَّهُ

دُون الله مِنْ أَوْلَبِنَاءَتُمُ لَانْنُصَرُ نَ ﴿ وَأَفَمَ الصَّلُوةَ طَرَقَى النَّهَا وَزُلَفًا مِ اللَّبْلِ انَّ الْمُسَانَ يُدْمِنُ السُّمَّاتِ ذُلكَ ذَكُّ إِي للذَّاكرينَ \* وَأَصِرُ فَاتَّ الله لأبضع آخر المنسب \* فَلَوْلا كَانَ مَنَ الْفُرُونِ مِنْ فَلِكُمُ أُولُوا بَشَّع بِنَهُ وَنَ عَنِ الْفَهَادِ فِي الْآدُ سِي الْأَقَلِبَادُمَّ فَيَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبِعَ الَّذِبَ ظَلَّمُوا مُاأَنُونُوا فِهِ وَكَانُوا غِيرِ مِنَ عِنْ وَمَا كَانَ وَبُّكَ لِيُهَاتَ الْفُرِي بُظُلَم وَالْفَلْما مُصْلِمُونَ ﴿ وَلُوسُنَاءَ كَبُكُ مِيكُ النَّاسَ أَمَةٌ وَاحدَةً وَلا بَزَالُونَ مُعَلَّفِينَ الْأ مَنْ وَحَدِرَ بُكُ وَلِدُلِكَ خَلَقُهُمْ وَمَنْتُ كَلِيهُ ﴿ مِنْ لِكُلُّو لِلْمُلْأَنَّ جَهِنَمَ مِنَ الجِنَّهُ وَالْأَاسِ آجُعِينَ \* وَكُلَّانَتُكُ عَلَيْكَ مِنْ آلِنَا وَالْأِسْلِ مَانَتَبْتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجِنْ مَلْ فِي هَا مِن الْمِنُّ وَمُوعِظُنَّهُ وَذَكُرُ فِي اللَّهُ وَسَبِينَ \* وَفُل اللَّهُ مِنَ لَا بُؤْمُنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُمْ أَمَاعُامِلُونَ \* وَأَنْتَظَرُ وِ النَّامُنْتَظَرُ و نَ \* وَقُد غَبُ اللَّمُوانِ وَالأَدْ صَ وَالَّهُ مُرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكِّلُ عَلْبِهِ ट्रांटिंग्यं मं कि वर्षी के के कि حالله الرُّخْزِ الرَّحْيِمِ المُونِيَّاتِ اللَّهُ الْكِتَابِ الْمِينِ \* الْمَالَوْلَنَا أُوْلِنَا عَرَبِّالْعَلَّمْ تَعْمُلُونَ \* تَعَلَّى

لْلجَزْ أَءْمَنْ آذَادَ بَآهُ لِلنَّ سُو الْأَآنُ بُسْجَنَ آوْعَدَابٌ آلِيمٌ \* فَالَ هِي رَاوَدَنَّنِي عَنْ نَفْهِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَعَلَهَا انْ كَانَ فَهِبُ فُلَّ مِنْ فُيلِ فَصَدَ فَتُ وَهُو نَ ٱلْكَادِينِ ﴿ وَانْ كَانَ فَهِبِكُ فُلَّ مِن دُبُرُ فَكَدَبَتَ وَهُوْمَنَ الصَّادِ فِينَ ﴿ ظَلْ الدَّاي فَيهَ فَهُ مَنْ دُرُوفَالَ أَنْهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ انْ كُبْدَكِّنْ عَظْهِم \* بُوسْفُ أَعْرِضَ عَنْ لِمُدُا وَأَسْتَغُفْرِي لِدَنْهِكَ اللَّهُ كُنْتِ مِنَ ٱلْخُاطِئْيِنَ وَفَالَ لَسُوَّهُ فِي للدينة المرآة العز بززراود فقيلها عزنفيه فدشعفها حباأنالكرنها وضلال مبين الماسمة مكرم أرسك البعن وأعتدت لهن متكنا وانت كال واحدة مِهِنَّ عِبْدًا وَفَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا ذُابِنَهُ آكْبُونِهُ وَفَطَّعْنَ آبَدَ بِهُنَّ وَفَلْنَ مائن شماهنا اِنْمَا الْأَمَلَكُ كَرِيمْ \*فَالَتْ فَدُلْكُ النَّهُ عَالَتْ فَدُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ولفدرا ودناء عن نف فأستعصم وكنن لم يفعل ماالمر وليسجنن وللكوالمن الصَّاعَيْنَ \*فَالَدَبَ السَّمِنُ آحَبُ النَّي مُسْابَدُ عُونَنِي ٱلبُّهُ وَالْأَنْسُ فِ عَنِي كِنْدُ مِنْ أَمْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ \* فَاسْتَعِلْبَ لَهُ وَبِهُ فَصَرَفَ عَهُ كِندُهُنَّ أَيِّهُ عُوالَّمِيمُ الْعَلِيمِ \* ثُمَّ بَدَالُهُمْ مِنْ بَعْدِمْ أَوْ أَوْ الْإِلْ حَتَّى جِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ قَتْبَانِ فَالَ آحَدُ هُمَا أَنِّي آرَانِي آعَمَا لَعْمَا

النِّنْسَةِ الرَّفِهِ مَا أَوْمُ مِلْإِنْ عَرُونَ \* وَجَاؤُا الْمُعْ عِنْدًا وَيَكُونَ \* فَالْوَا الكانا أناذَ هَبْنا لَسُيَهِي وَنُوكِنا بُوسُفَ عَنْدَمَنا عِنافًا كَلَهُ الدَّرُ تُبُومًا أنْتَ مَوْمِن لَاوَلُوكُنا مادنين وَجَاوُاعلى مَبِيعِهِ لِدَمِكَن فِاللَّهِ مَلَابِ فَالْ بَلْ سَولَتُ الكُمْ النَّهُ الرَّافَ إِلَا جَبِلُ وَاللَّهُ السَّمَانُ عَلِي ماتَّ عَلَى مَا تَصَعُونَ \* وَحَنَّاءَ تُ مَمَّانَ أَفَّادُ سَلُوادُ الدِدَهُمْ فَأَدُلَى دَاوَهُ فَالْ بَايْشَرِي هَٰدَا اغْلَامُ وَآسَةُ وَمُبِطَاعَةُ وَاللّه عَلِيمُ عَالِمَةَ الْمِنَ ٥ وَمَرَدُ مِنْ يَعْسَ دُواهِمَ مَعْدُودَةَ وَكُانُوافِسَ الزامدين الأفالدي استاريه من مصر لأمر اله آكري مناوله على آن بِنُعَنَّا اوَ نَقَدَ أُولَدُ أَوَكُمُ النَّهُ مَثَنَا لُبُولُ فَ فِي الْآدِ ضِ وَلَيْعَلِّمُ مِنْ أَوْمِل الإَخادين وَاللَّهُ عَالِبَ عَلَى ٱلْمِوهِ وَالصِّنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَلَكَ بِلَّعَ آَنْكُمُ أَنْهِا أَمْكُما وَعَلَمَا وَكُلُ التَّنْجَزِي أَلْحُنْهِنَ \* وَرَافَدَنَّهُ الَّذِي هُوَ في بَيْنُها عَنْ نَفْ وَعُلَّفَ الْآلِوابَ وَفَالَّتْ هَبْ النَّافَالَ مَعَادَ اللَّهِ الْأَلُوابَ وَفَالَّتْ هَبْ النَّافَالَ مَعَادَ اللَّهِ الْأَلُوابَ وَفَالَّتْ هَبْ النَّافَالُ مَعَادَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ آحُسَ مَنُواتَ انَّهُ لَا بِعُلِمُ الظَّالِمُونَ \* وَكَفَدُهَ مَنْ بِهِ وَهَمَّ بِهِ ٱلْوَلِاآنُ وَ اي الرفان ربه كذاك لنصرف عنه السوة والعَسَاء أنه مي عباد ما الخيلم بن واستبقاً الناب وَ فَدَّتْ فَهِ عَمْ مِنْ دُبُودَ الْفَيَاسِيدَ هَالَدَى الْبَابِ فَالَّتْ

عَادِ بِلِ الْإِحْدِمِ بِعِلْلِينَ ﴿ وَفَالَ الَّذِي تَجَامِنُهُمْ ا وَادْكُرِ بَعَدَامَّةُ الْمَالَةِ مُنْكُم عَادْ بِلِهِ فَأَدُّ سِانُونِ \* بُوسُفُ آبُهُ ٱلصَّدِيقُ آفَتِنَافِي سَبِع بَفَرُاتِ سِمَان الكلفين سبع عِلْفُ وسبع سنبلان خُضُرِدَ أَخَرَ إِلِياتِ لَعَلِي آرْجُعُ إِلَى الناس لَعَلَهُم بَعْلَيُونَ \* فَالْ نَزْدُ عُونَ سَبْعَ سِبْنَ دَابَا فَمَا حَصَدُ لَمْ فَكَ دُوهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْكَ \* ثُمَّ اللَّهِ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ نِدَادْ مَا أَكُمَا كُلَّنَ لْمُقَدُّمُ أَنُّ لَهُ وَالْاقَلِيدَ لَا مِنْ أَنْحُصِنُونَ \* فَمَ بَانِي مِنْ بَعْدِدُ لِلَّاعَامُ فِيهِ بِعَالْثُ الباسُ وَفِيهِ بَعْصُرُهِ نَ \* وَفَالَ ٱللَّكَ ائْتُو نِي بِهِ فَلَمَّا جَاءُهُ الرَّسُولُ فَالَ الرَّجعُ الى وَبِلْكَ فَدُنْلَهُ مُالِالْ الشُّوة اللَّهِ فَظَعْنَ آبْدَبَهُ إِنَّ وَتَى بَكِّندِ مِنْ عَلِيمٌ \* الما خَطْبُكُنَّ ادْوَا وَدُنْنَ بُولُفَ عَنْ نَفْ وَالْ حَاسَ سَمَا عَلَمْنَا عَلَيْهُمِنَ وَوْفَالْتِ الْمِواكُ الْعَرِيزِ الْإِنْ خَصْعَصَ الْعَقَّ الْأَلَا دُنْهُ عَنْ لَفْ وَأَنَّهُ لَمَن المادين \* ذلك لبعُلَمُ أَنِي لَمُ آخَنَهُ بِالْعَبْ وَأَنَّ اللَّهِ لَا بَهْدى كَبْدَ الْمُنَاتِينِ وَمِالْبَرُ وَيَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِآمَادَ مُبِالُدُو الْإِمَارَ عَمَدَتِي الْ وَيْ عَنُودُ وَجِيمٌ \* وَ قَالَ أَلَلْتُ اثْنُونِ بِهِ ٱسْتَغَلَّصُهُ لِنَفْسِي قَلْمًا كَلَّمَهُ الَّالَيْكَ الْبُومَ لَكَ بِنَامَكِينَ آمِينٌ \* فَالَاجْعَلْنِي عَلَى خَزَا ثَنِ الْأَدْضِ الْيَ

وَ فَالَ الْاحْدَائِي آذَ الِي آخَلُ فَوْقَ دُاسِي خَبْزًانَا كُلُ الطَّبْرِمِنْهُ يَبْتُنْا بِنَاهِ بِلهِ الْنَاتُرْمَكُ مِنَ الْفُسِنِينَ ﴿ فَالَ لِأَبَانِيكُمُ اطْعَامُ أُزُرَّ فَانِهِ الْأَنْمَانِكُمُ ابِنَافُ بِلهِ فَعِلْ آنُ المَالِكُمُ اذَاكُمُ امْمُ اعْلَى مَن مَن إِنْ مَرَكُ مُلَقَقَوْمُ لِابْؤُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْاحْرَةِ المُم كُافرُونَ ﴿ وَأَنْبَعْتُ مِلَّةَ الْإِلَى الرَّهِ مِ وَالنَّحِيِّ وَبَعْنُوبَ مِنَا كُانَ لَنَاآنُ النسركة بالله من تنم في لك من مَضْلِ الله عَلَبْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلَحِيَّ الْأَمْرِ الناس لابَتْكُرُهِ نَ ﴿ إِسَاحَ مِن السَّمْ مَآلَةُ إِلَّهِ مُنْفَقِّهُ وَنَ خَبُولَمَ اللَّهُ الواحد الفهاد ماتنبدون ذوعه الأسماء مبغوفاانن والاحماانوكم الزكاف بِعَامِنُ مُنْظَانِ إِن الْمُكُمُّ الْأَشْدَامِ الْإِنْفِيدُ واالْوَالَّاهُ وُلَكَ الدِّبْنِ أَلْفَيْمُ وَلَكَنَّ أكنرالناس لابعلتون الماساحي الشجن أماأحدكم أقبنعي وبدخرا وَآمَالُا خُرُونُهُ مَا مُعَالِمُ مُنَاكُمُ الطَّابُونُ وَالْمِ لَمَنَّى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْنِهُان وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ الْمَاتِ فِي الشَّيْنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ وَفَالَ الْمَاكُ الِّي آدَى سَبِعَ بَقُرْ إِنْ مِمَالِ إلى والمناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المالية المالية المالة المالية المالي اَفَنُونِي فِي دُوْ بَايَ اِنْ كُنْمُ لِلرَّوْ بِالْعَبْرُونَ \* فَالْوَالَشْعَاتُ ٱعْلاَمِ وَمَا لَكِنْ

الجنواة

عَنَكُمْ مِزَالْقِمِينُ شَيِّ إِن أَكُمُ الْإِللَّهِ عَلَيْهِ نُوكِّكُ أَنْ وَعَلَّيْهُ فَلَيْتُوكِلُّ الْمُتُوكُّلُونَ ١٠ وَلَنَّادَ خَلُوامِنْ حَبُّ أَمَّرُهُمُ آبُوهُمْ مَا كَانَ بُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيِّ عِالاً حاجَة في نَفْسِ بِعَغُوْبَ فَضَالِها وَ أَنَّهُ لَكُنُ وعَلَم لِنَاعَلَّمْنَاهُ وَلَكَّنَّ ٱلْكُنَّو النَّاسِ لْإِبْعُلَمُونَ ١٤ وَلَكُ أُدْخَلُواعَلَى بُوسُفَ أَدْى البَّهُ آخَاهُ فَالَ انِّي أَنَا الْحُولَةُ فَالْا البَنْدُنْ مِا كَانُو إَنْمَالُونَ ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ مِيَهَا ذِهِمْ جَعَلَ السَّعْالَابَهَ فِي رَحْلِ أَجِه ثُمَّ أَذَّ نَ مُؤَدِّنَ أَبَّتُهُمَ ٱلْعِبِرِأَنَّكُمُ لَسَادِ فُونَ ﴿ فَالْوَادَ آفَلُمُوا عَلَيْهِمُ مَاذَا فَقُلْدُونَ ﴿ فَالْوَانَفَقُدُ صُواعَ لِللَّهِ وَلَنَّ جَآءَتِهِ حِلْ يَعْدُو اللَّهِ رَعِيمٍ \* فَاللَّوا الله لَفَدُ عَلَيْنُمُ مَاجِئُنَا لِنُفُسِدَ فِي الْآرِض وَمِناكُنَّا لِمَادِ فِينَ \* فَالْوَافَمَا جَزَاؤُهُ انْكُنْمُ كَادْ بِينَ ﴿ قَالُوا جَزَاقُ مُنَ فُحِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَاقُ مُكَنْلِكُ المَرْيِ الظَّالِينَ ﴾ فَهُ لَدَابَاقُ عِبْنَهِمْ فَبْلَ وعَنَاءاً خِيه ثُمَّ أَسْتَغُرُ جَهُامنُ وعَاء النبه مَنْ لَكَ مَنْ الْبُوسُ عَدَما كَانَ لِبَانْحُدَ آخَاهُ فِي دِبِنِ الْلَكَ الْأَنْ لِسَاءً الله مُوفِعُ دُرَجَانِ مَنْ لَنَا أَءُوفُوكَ كُلُّ دِي عِلْمِ عَلَيْمٌ ﴿ فَالْوِالْ بَشْرِقُ فَفَدُ سَرَقَ أَنْ لَهُ مِنْ فَدَّلُ فَأَسَرَهَا أُورِفُ فِي نَعْهِ وَلَمْ يُسْدِ الْمَالَهُمُ فَالَ أَنْهُمْ مُسْرِ كَازًا وَاللَّهُمُ أَعْلَمُ مِنَا تَصَفُونَ \* فَالُوا بِالنَّهَ الْعَرِيزَانَ لَهُ آباً مُعَاكِبِرا فَفْ فَرَاحِدَ الْكَالَةُ اللّ

حَيْظُ عَلِيمٌ \* وَكُذَاكَ مَكَّنَّالِيونَ فَ فِي الْآفَ مَن يَبَيُّو النَّها حَبْ بَنَاءُ نُصِبُ وَحَسَامَ لَنَا أَوْلَا لَصِيعًا جَرَاكُ بِينَ ١٤ وَلَاجْرَالِا خَرِهَ خَبُولِلَّهُ بِنَ المتوادكانوا بَنَّهُونَا ﴿ وَعِنَّاءًا خُورًا لُوسُكَ فَكَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ اللَّهِ وَكُلَّاجَيْزَ فَمْ مِيهَا لِعُمْ فَالْ النُّونِي مَا خِلْكُمْ مِنْ أَسِكُمْ ٱلأَثْرَوْنَ أَنَّى أُوفِي الْكُمِلَ وَٱنَّا غَبُولِلْمُؤْلِينَ ﴿ فَأَنْ لَمْ فَأَنُّونِي مِهِ فَلَا كَمْ لَكُمْ عندي وَلَانَقُرُ بَرُنِ فَالْوَاسْمُوا و دُعَنَا لَمَا أَوْ الْمُقَاعِلُونَ هُو فَالْ لَفْتُهَا مِعْلُوا بضاعتهم في رحالهم لملهم بعرفوقها اذاافلابوالي اهلهم لملهم برجعون فكناد جمواالي أتيهم فالوايا إناسع سأالكبل قادسل معنا اتنانا تكفل واتأله المَافِظُونَ ﴿ قَالَ عَلَى المِنْمُ عَلَيْهِ الْإِكْمَا آمَنْكُمْ عَلَى آخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَبْر خافظاً وَمُوارِّحُمُ الْوَاحِينَ وَلَمَا فَهُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ وُدَّتَ البهم فالواياآبانالماتبغي هيزويضا عننا وحث البناؤة بمبراه لتاوت عنظ آخانا وَنَزُدُادُكُلِ بِمِيرِدُلْكَ كُلْ يَسِيرُ فَالْ لَنَ ارْسُلَهُ مَكُمْ حَتَّى نُوْ تُون مَوْقالُمنَ الله تَشَانُنَتَى بِهِ الْأَآنُ مُمَاطَبِكُمْ فَلَهُ التَّوْمِعُونَفَهُمْ فَالَ اللهُ عَلَى مَا تَفُولُ وَكِيلٌ وَ قَالَ بِإِنِّي لِاللَّهُ خُلُوامِن إب والمدروادُ خلُوامِن آبُواب مُتَعَرِّفَةُ وَمَا أَعْنَى

الْمُالْوَالْمُنْكَ لِأَنْتَ بُوسْفُ فَالَ انَا بُوسُفُ وَهُدُا الَّحِي فَدَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا انَّهُ مِنْ يَتَقَ وَبَدْ بِرُفَانَ اللَّهُ لَا بُضِبُ عِ آجُرَا لُهُ مِن ﴿ فَالْوَانَا لَلَّهُ لَفَكُ الرَّكَ اللَّهُ عَلَينا وَانْ كُنَّا لَغَاطِيْنِ ﴿ فَالَ لِأَنْفُرِبِ عَلَيْكُمْ البّومَ بَغْفِرِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَادِحُمُ الرَّاحِينَ اذْ مَرُوالِعَبِ مِن الْقَالْفُودْ عَلَى وَجِهِ آبِي بَالْ بَصِيرَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّنَ وَالْفَسَلَ الْعِبْرُ فَالْ ٱلْوَصْمُ الَّي لاَجِدُد مِي بُوسْفَ لَوْلا أَنْ تَفَتَّدُون اللَّهُ فَالْوال حِيْب مَّهُ أَنَكَ أَقِي مَنْ الْأَلْكِ الْفَدِيدِ \* فَالْمِنْ الْأَنْ جَاءَ الْمَثِبُ وَالْفُلُهُ عَلَى وَجِعِهِ فَارْفَادُ السبرافال المُ أَفُلُ لَكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ \* فَالْوَابِا آبَاناا مُتَغَفِّر كَنا ذُنُو إِنَا أَنَاكُنَا خَاطِيْهِنَ \* فَالَ سُوفَ آسْنَغَفُر لَكُمْ رَبِّي أَنَّهُ فُوالْغَفُورُ الَّهِ جِيمُ \* فلساد خالواعلى بوسف اولى البه أبوبه وفال أدخلوام ان شأء الله المنين \* وَوَفَعُ أَبُو بِهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ واللهُ سَجِّدًا وَفَالَ إِلَا سَالِهُ اللَّهِ بِلَ وُوْلِاقَ مِنْ فَبِلُ فَدْ جَعَلَهَا وَيْنِي حَفَّا وَفَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّفِينِ وكالمبكم من البَدومن بعد أن رَعَ السَّبطان بَيتِي وَبَانَ الْحَوَى النَّادَيْنِ الطبف لنابَتَ أَوْأَتُهُ عُوالْعَلِمُ أَعْكِمُ \* وَتِقَدُّانَيْتِنِي مِنَ الْلَكِ وَعَلَّمْتِنِي مِنْ نَافِهِلِ الْآحنادبِ فاطر السَّمْ وان وَ الْآدْ ضِ آنَتَ وَلِي فِي الدُّنْكِ

الرَّاكُ مِنَ الْفُسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا ذَاللَّهُ أَنْ نَا خُدَا الْأَمْنِ وَجَدْنَا مَنا عَنا عَندُه اللَّا إذَ القَالِمُونَ ٥ قُلُمَّا أَسَبُرَاسُوامُنُهُ خَلَصُواتَحِيًّا فَالْكَبِرُهُمُ أَلَمْ تَعَلَّمُواانَ ابْأَكُم فَدُ اختذ علبكم موفضاً من الله ومن فبال ما قرطانم في بوسف قَلْن أبرح الأد ض حَتَّى بَاذَنَ لِي آنِي آفَيْحُكُم الله لِي وَهُوَخَارُ الله السَّاسِ الْحِدُواالِي آبِكُمْ فَقُولِوا بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ مُن وَمُا تَهِدُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ واستل القرية الذي كأميلة البيراقي الإتسابيات الكساد فون عال ال سوك لكم أنف كم أمرا فصار حبل عند الله أن بالبقي بهم حبطالة فوالبليم الْعَكَمْ ﴿ وَتُو لَى عَنْهُمْ وَقَالَ بِالسَّفِي عَلَى بُوسَفَ وَأَبْضَتْ عَبْنَامُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُولَظُمِ عُوالْوَاللَّهُ لَقِنَةُ لَذَكُّ إِنولَ عَلَى مَكُونَ مَنْ الْوَلْكُونَامِنَ الْهَالِكِينَ \*فَالَ إِنَّالَنْكُوابَتَى وَحُرْنِي إِلَى اللَّهُ وَأَعْلَمُ مِنَ الْعِمَالِاتَعْلَمُونَ \* للبني أذ عَبُوا فَتَعَسَّوا مِنْ بُوسُفَ وَأَجِهِ وَلاَ تَبَاسُوا مِنْ رَفِّ اللهِ أَنَّهُ لاَ بَهَا مُنْ مِنْ وَوَ مِ اللهِ اللَّهِ أَلْفُومُ الْكَأْفِرُ مِنْ ﴿ فَلَمَّادَ خَلُوا عَلَبْ مُ فَالْوالْبِالْبَهَ الْعَر وَرُسَّنا وَآهُلْنَا الشُّرُّو حِثْنَا بِضَاعَهُمُ وَالْمَا أَفُوفَ لَنَا الْكُبِلِّ وَتَصَدَّقُ عَلَبْنَا الَّهُ اللَّه عَمْ السَّدِ فِينَ \* قَالَ عَلَ عَلَمْ مُا فَعَلَمْ بِيوسْفَ وَأَجْبِهِ إِذَا أَنَّمْ جَاهِلُونَ \*

الله ﴿ الْمُعَالِما فَ الْمُعَابِ وَالَّهِ عِلْمَ لِللَّهِ مِنْ وَلِكَ الْمُعَنَّى وَلِكِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّالِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الناس الأبؤمنون \* ألله الله ي و فع الله الموات بعَبْرِ عَدَدُ و مَها أَمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْقِينِ وَسَغَرَالْتُهُمَ وَالْفُرَكُلُّ يَعْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى بُدِيوالْلاَمْ وَفُصِلْ لِإِلَاكِ لَمُ لَكُمْ مِلْفَاء وَمُنَّانَ \* وَهُوَالَّذِي مَذَّالْاَدُ ضَ وَجَمَلَ فِهُا وَواسِي وَانْهَارُاوَ مِنْ كُلِّ النَّهُ إِنْ جَعَلَ فِهَازَ وَجَهِنِ انْهَانِ بِغُنْمِي اللَّبْلّ لَيَّارَانَّ فِي ذُلِكَ لِإِبَاكِ لَقُومٌ بِنَفَكَّرُهُ نَ \* وَفِي الْإِدْ ضِ فَطَعُ مُعَبِّا وِزَاتْ وَجُنَاتُ مِنْ آعْنَابِ وَذَوْعُ وَتَعِبْلُ صِنُوانٌ وَعَبُرُصِنُوانِ بُسْفِي مِنَا وَالحد وَالْفَصْلُ بَعْضَ مِنْ الْمَاكُونَ اللهُ كُلِ النَّ فِي ذَلِكَ لَا بَا اللَّهُ مِنْفُلُونَ \* وَانْ نَعْجَبُ مَعْجَبُ فَوْلُهُمْ آئداً كُذَالُوا بَا آئداً لَيْ اللَّهِ عَلَى جَدِيدا فَ لَتُكَالَّدِينَ حَقَرُوابِ بِهِمْ وَأُولَٰتُكَ الْإَغَالُالُ فِي أَعْنَافِهِمْ وَأُولَٰتُكَ آضَعَالِ النَّادِهُمْ بِهِ اخْالِدُونَ \* وَ بَسْتُعْجِلُونَكَ بِالْسَّنَةَ فَبُلِلَ أَكْسَدَهُ وَفَلْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم التَّادُثُ وَانَّ رَبَّكَ لَدُوْمَنُعَ وَالنَّنَاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَانَّ دَبِلَّكَ لَشَدِيدُ الْعِيَّابِ \* وَبَنُولُ الَّذِينَ كَعَرُو الوُّلِا أَنْزِلَ عَلَيْهُ أَبِّدُ مِنْ دُيِّهِ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْدَدُ وَلَكُلِّ فَوْمِ فِهَادِ \* اللَّهُ بَعْلَمُ الْمُعْمِلُ كُلُّ أَنَّى وَمَا تَعْبِضُ الْآذَ خَامُ وَمَا تَزْدَافُ

وَالْاحْرَةِ وَتُوفِّنِي سُلِما وَالْفُونِ بِالصَّالِحِينَ هَذَٰلِكَ مِنْ اَبْنَاءَ الْعَبْبِ نُوحِيهِ البات وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذَا جَعَوْالْمُوهُمُ وَهُمْ مِنْكُ وْنَ عَالَكُوْلْلْنَاس وَلَوْحَرَّمْتَ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَالَنَا أَيْمُ عَلَيْهِمِ أَجْرِانُ هُوَالْأَذَكُرُلُعِنَا لِبَنَ \* وكَابَنَ مِنْ أَيَة فِي السَّمُواتِ وَ الإَدْ ضِ بَرَقُ نَ عَلَّمُ الدَّهُم عَنْهَ الْعُرِضُونَ \* ومُأْبِوْمِنَ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ الْأُومُمُ مُعْرِكُونَ ﴿ أَفَالْمُ وَالْنَالَ اللَّهِمْ عَاسَةُ مِن عَانَاب الله أوْنَانِهِمُ السَّاعَةُ بَعْنَةُ وَهُمُ لِأَيْنُهُ وُنَ هَفُلُ مُن سَبِلِي أَدْعُوالِلِّي الله عَلَى بَصِبِرَةِ الْأَوْمَى الْبَعْنَى وَشَجَانَ اللَّهُ وَلَمَا اللَّهِ مَا الْفُرِينَ ﴿ وَلَمَا أَوْمَا لِمُنا مِنْ فَيْلِكَ الْأُدِ خِالاً نُوجِي البُهِم مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّالِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّل فَبْنَظُرُ وَالْكِفُ كَانَ عَافِيَةُ أَلَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ وَكَدَادُ الْأَخْرَةَ خَبُرِللَّذِينَ أَتَفُوا الْفَلَاتَعْفَلُونَ ﴿ حَنِّي إِذَا السَّبُالَ الرُّسُلُ وَ فَلْتُوااتَهُمْ فَقَدُّكُن بُواجِئًا عَفُمُ قَصْرُهُما المناه والمردمات القوم المربين القدمان في فسيم عِبْرَةُ لِأُولِي الْأَلْبَابِمَا كَانَ حَدِينًا بُفْتَرَى وَلْكُنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ بَدَيْهِ وَتَنْسِبِلَ كُلِّ مَنْ وَهُدَّى وَرَجْمَةً لِقُومٍ بِأُومِنُونَ \* ع حالله الرَّغْزِ الرَّحِيم

وَلَدُاوْ البَّاوِمُنَّا أُوفِدُ وَنَ عَلَيْهِ فِي الْنَاوِ الْمَعْنَاءَ حَلَّيْهَ أَوْمَنَاعِ وَبَدَّمْنَلُهُ كَذَلْكَ الفربُ الله المربي والبناطلَ قَامَا الرِّ بَدْ فَبَانْ مَنْ جَعْنَا وَالمَا المَعْمُ النَّاسَ المُنْكُ فِي الْأِدَّ ضِ مَنَاكَ بِضَرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ \* اللَّهَ بِيَ اسْتَجَابُو الرِّبِهِمُ الشيئ والدبن كم استقب والله لوات كهم مافي الآذين جبسات الكسفة المعدد الماد للذ المرسوء أنساب ومأوالهم جهم وبلس المهاد المست عَلَمُ أَمَّا أَوْلَ الْبَاتِ مِنْ دَيِكُ الْمُفْقِكُمِنْ فَوَاعْلَى أَمَّا بُنَدَكِّرُ أُولُوا الْإِلْبَابِ\* البين بُوفُونَ بِعَهْد اللهُ وَلا يَغُضُونَ البِنَاقَ وَ الَّهِ بِنَ يَصَلُّونَ مَا مَوَاللَّهُ مِ آنَ وَمَلُ وَيَعْنَدُونَ وَبَهُمْ وَيَعَالُونَ سُوءً الْعِمَابِ ﴿ وَٱلَّهِ بِينَ صَبَرُو الْسِعَاءَ وجهوتهم وآفالوالصلوة وآففواسا ووفاالهم ووعلانبة وبمارف الْكَيْنَةُ الشَّمَةَ أَوْلَكُ أَيْمُ عُفِي اللَّهُ السَّارِ \* جَنَّاتُ عَدَّن بِدَ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّمَ 

سَلامُ عَلَيْكُمُ عِلَى مَا وَنُمْ فَنَعَمَ عَنْمِي اللهُ السِّوَالَّذِينَ بَنَفْضُونَ عَهْدَاللهُ مِنْ بَعْد

منافع وبغطعون للأمرالله به أن بوصل و بفسدون في الأرض اوكفك لفه

اللُّمَةُ وَكَهُمْ مُوْاللُّهُ إِنَّهُ أَمُّهُ وَمُعْلِمُ الرَّفَّ لَنْ نَصْلًا وَكَا يَعُدُونَ فَرِحُوا بِالْمَلِيرَة

وَكُلُ تَمَّ عِنْدُهُ مِغْدُانِ وَعَالُمُ الْعَبْ وَالَّذِيهُ وَالْكَيْرُ الْمَتَعَالِ \*سَوَاعْمَنُّمُ مَنْ ٱسْرَالْمُولَ وَمَنْ جَهَرِيهِ وَمَنْ مُوَ مِنْ مُوالْمَنْفِ بِاللَّهِ الدَّبِ بِالنَّهَادِ \*لَهُ مُعَثَّبِاتُ مِنْ بِهِن بِدَبِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْظُلُونَهُ مِنْ آمُرِ الله انَّ الله لا بِعَيْرِما بِقَوْم حنى يُغَبِّرُو الما مَا تُفْسِيمُ وَالْمَا الْرَادَ اللهُ بِفَوْمِ لَوْ عَلَا مُودَلَهُ وَمَا لَهُم مِنْ دُونِهِ من وال \* فُوالَّذِي مِنْ الدَّوْلَ حَوْقًا وَطَمَعًا وَ بُنْدِ وَالَّحَابَ النَّفَالَ \* وَبُسَعُ الرَّعَالُ عَلَيْهِ مِدِهِ وَالمَلَاثَةُ مَكَالُسُ جَعَلِهِ وَيُرسِل الصَّوَاعِقَ وَبُصِبُ بِهِا مَنْ يَسَاءُو مُمْ يُعَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَلَوْتَ مِيدُ الْحَالِ \* لَهُ دُعُوا الْحَقِّ وَالَّذِينَ بذعون من دونه لا التحييون لهم يتني الاكتاب الكفالي الكا البلغ ال وَيَاهُو يُنَالِمُهِ وَمِادُ عَامُ الْكَافِرِينَ الْأَوْضَالِل ﴿ وَلَهُ بَالْمُمْ مَنْ فِي السَّمُوات وَ الْإِرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَعَالَالْهُمْ بِالْغُدُو وَ الْإِصَالِ \* فَلْ مَنْ رَبِّ الَّهُ وَا وَالْإِذْ سَ فُلِ اللهُ فُلِ مَا أَنْكُنْ أَمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلَبُنَّاءَ لِأَمْلِكُونَ لِأَنْفُ عِمْ تَفْعالولا فَتَرَّافُلُ عَلْ رَسِّنوى الْأَعْلَى وَالْبَصِبْرَامَ هَلَ لَنَّوى الظُّلَمَاكَ وَالنَّوْدُ آمْ جَعَلُوالله مُسْرِكاً خَلَفُوالْعَلَمْهِ فَمَثَابَهِ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِمْ فَلِ اللهُ خَالِقُ كُلُّ مَنْهِ وَفَهُو الواحد القفاد \*أنزل من المنامنا ، قالت أو دبه بفد دها فاحمل السَّبل

منَ الله من واق \*مَثَلُ الْعِنَةُ الَّذِي وَعِدَا أَلْتَقُونَ تَعِرْي منْ تَعْتِهِ الْالْوَالْ أَكُلُهُا دَاتُمُ وَظَلُّهَا نَلْكَ عُفُبِي أَلَّهِ بِنَ اتَّفُواْ وَعُفْيَ الْكَافِرِينَ النَّادُ \* والدبن البناهم الكناب بفرحون ماانول البك ومن الأحزاب سن بنكر يَعْضَهُ فُلُ امَّنَا الْمُرْفُ آنَ آعُنُدَاللَّهُ وَلَا انْسُركَ بِهِ البَّهُ آدْعُوا وَالبَّامَنَابِ وكَانَاكَ أَنْزَلْنَاهُ حَكُمًا عَرَبِّهَا وَلَيْنِ أَنِّبِعَتْ آهُواءَهُمْ بَعْدَمَا جَأَءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الكَ منَ الله من وَكِنْ وَلَا وَاق \* وَلَقَالُهُ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا وَسُوْفَ لِللَّهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ الذواجًاوَدُونَيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنْ بَانِيَ الْإِيادَ نِ اللهِ لَكُلِّ آجَلِ كَتَابُ تَعْمُوااللَّهُمُ ابْسُلَاءُ وَبُنْبِتُ وَعَنْدَهُ أَمُّ الكَتَابِ ﴿ وَانْمَانُو بَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي لَعَدُهُمْ آوْ يَوَفِّينَاتُ فَامَّا عَلَبْ اتَ الْبَلَاغُ وَعَلْبِنَا ٱلْحَابُ \* آوَ لَمْ يُرَّوُ أَ الْأَنَانِي الأرض مَنفُ عامن آطر إفها والله يحكم لامعقب محكمه وقوسر بع الحساب وَفَلْمَكُ اللَّهِ مِن مِنْ فَالْمِهِ فَلْلُهِ الْكُرْجِ عِلَّا مِلْمُ الْكُبْ كُلُّ لَفْسَ فَسَعِلَ الْكُفَّاذُ لَنْ عُنْمَى اللَّهُ الْ\* وَبَغُولُ الَّذِينَ كَفَرُ واللَّتَ مُرْسَلَّا فُلُ كَفَي بِالله نَهِيدًالبَنْي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَا عُلَمُ الكَتَابِ \*

لدُّنْهُ وَمَا الْمَبْوَةُ الدُّنْبِافِي الْأَحَرَةِ الْأَمْنَاعْ \* وَبَغُولِ اللَّهِ بِنَ كَفَرُو الوَّلِالْيُولَ عَلَبْهِ ابَهُ مِنْ وَبِهِ قُلُ انَّ اللَّهِ بَضِلُّ مَنْ يَصْلَاهُ وَبَهَادِي ٱلبَّهِ مَنْ ٱلْأَبِ المَنْوا وَتَعَلَّمَتُنَّ فُلُونِهِمْ مِنْ كَرَاتُهِ ٱلْابِعَنَّ كَاللَّهِ فَعَلَّمَتُنَّ الْفُلُوبُ ٱلَّذِينَ المَنْواوَعَمِلُوا الشَّالِمَاتَ مُلُولِي لَهُمْ وَحُدِيٌّ مَّابِ ﴿ كَلَالِكَ أَوْ مَمَالِنَاكَ فِي أَمَّهُ فَدُخَلَتُ من خَلِيالُم السَّالُوعَلِيمُ اللَّهِ عَادُ حَبْنَا الْبِكَ وَهُمْ بِكُفُرُونَ بِالرَّحْنَ قُلْ هُو دَنِي لِاللَّهُ الْأُمْدَعَلَى مَوْتُحُلَّ وَالبَّمْنَابِ \* وَمَوْانَ فُرْانا مُرْمَن مُ الجِبلال أو فعلمت به الأدُ من أن كُلُّم عالمَهُ في مَلْ تعد الأمْرِ حَبِيمًا أَفْلَمْ بِهِمَا سِالَّةِ بِنَ المتواآن تو تشا الله لهذع الناس جبعاد لا بزال الدبين كغرد الصبيهم عاصَنعُوافارعَ أَوْصُلُ فَرِيبًا مِنْ داوه م حَنَّى بَأَنِّي وَعُدالله انَّ الله لَا يُعْلَفُ الْبِعَادَ ﴿ وَلَقَالَا مُوْرِي مُرْسُلِ مِنْ فَبِالتَّقَالَلَبُ لِلَّهِ بِنَ كَفَرُو الْقَيْ احداثهم فكبف كان عفاب "أفين فوقا مُعلى خُل نَفس عِناكَ بَتْ وجعالوالله فدكا وكالمسموم أونيتو أوالابعام فيالارس أم يظاهرين ٱلقَوْلِ مِلْ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُو المَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ بُضُلِ اللَّهُ فَمَا النِّينْ هُ الد \* لَهُ مُ عَدًّا بُ فِي أَكْبُونَ الدُّنْهِ الدَّلْمَ الْأَلْبُ الْاخْرَةِ آلَتُ فَ مَالَهُمُ

(40)

الالتُ دُوْمُهُمْ آقِي اللهِ مَنْكُ فَاطِيرِ إِلَّا لَمُواتِ وَالْآدُ ضِ مِدَ عُوْمُ لِيَغْفِر لِكُمْ مِنْ لْنُو بِكُمْ وَبُوْ يَحْرُكُمُ إِلَى آجَلِ مُستَّى فَالْوَالِنَ أَنْمُ الْأَبْتَ مِنْ مُثْلِنا أَر بدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ بَعْبِدُ النَّاقُ نَاقَاتُونَا لِسُلطان مُبِين ﴿ فَالْتَ لَهُمْ لُو سَلْهُمْ انْ عَنْ الْإِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَكِينَ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَنْ الشَّاءُ مِنْ عِلَادِهِ وَمَا كَانَ لَاانَ النِّيكُ إِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَبْنُوتَ اللَّهُ مُنُونَ \* وَمُالَّنَا أَنْ لَا مُوكِلُ عَلَى الله وَ فَدْ هَدُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلْ مَا الدَّالِيَ مَا الدَّالِيَةِ فَاللَّهِ فَلْمَنُوكِلُّ الْنُوكِلُونَ ﴿ وَفَالَ الَّهِ مِنْ كَفَرُ الرُّسُلِهِمْ لَنُغُرِجَنَّكُمْ مِنْ آرْضِنا الْوَلْتَعُودُنَّ فِي اللِّمَا فَأَوْ حِي البِّهِمْ وَيُهُمْ لَنُهُلِّكُنَّ الظَّالِينَ \* وَلَذُ كَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ولك لمَنْ خَافَ مَنْامي وَخَافَ وَعِبِد \* وَاسْتَقَفَّوُاوَ خَابَ كُلُّ جَبَّارِعِبَيد المُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ مِيتِ وَمِنْ وَوَاتَهُ عَدَابٌ عَلِيظٌ \*مَثَلُ اللَّهِ مِنَ كَفَرُوابِرَتِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَادِاشْنَدَكَ فِي إِلَيْ يُعْ فِي بَوْمِ عَاصِفِ لَا بَفْدِرُونَ المُعَاكَبُواعَلَى مَنْهُ عِذِلِكَ مُوالضَّلالُ الْبَعِبِدُ \* أَلْمُ مَّرَانَ اللهُ خَلَقَ السَّمُوات وَالْإِذْ صَ مِاعْتَ انْ بِنَا إِنْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى مَالْمَ مَا وَلَكَ عَلَى اللَّهِ

النَّ كَنَابُ أَنْزَلْنَاهُ البُّكَ لَهُمْ عَ النَّاسَ مِنَ الْفَلْمَاتِ النَّ النُّود باذُن وَ بَعِمْ ال صراط المريز المهدد الله الدي كما في الشَّم وات وما في الآوس وَ وَبِلْ لِلكَافِرِينَ مِن عَنابِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْمُعْوَةِ اللَّهُ مُهَاعَلَى الاخرة وَبَصْدُونَ عَن سَيل الله وَيَبغُونَها عَوجًا اولَيْكَ في صَالُال بعيد \* وماآوسالامل وسول الأملان قومه لبين لهم قبض اللهمن يشاء وبهدي مَنْ يَنَا أُو هُوَالْمَرِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ وَلَقَدَادُ سَلَالُمُوسَى بِالْمَانِيَّا الْنَا أَخْرِجَ فَوَمَكَ مَنَ النَّلُمُ اللَّهُ النَّورِ وَ ذَكْرُهُمْ بِآيَامِ اللَّهَانَّ فِي ذَلَتَ لَا بَأَتِ الْحُلِّ مَتَّاد نَكُود \* وَاذْ فَالْمُوسَى لَقُوْم أَذْكُو الْعُنَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اذَّالْحِيكُمْ وَإِل عَوْلَ اللَّهِ وَمُولِكُمْ مُوالْعَلَا ابِ وَبِلاَ بِحُولَ النَّاكُمُ وَيَسْتَعَبُونَ لَا أَذُمْ وَفِي كُمِيَادُ مِن رَبُّكُم عَظِيمِ ﴿ وَاذْ مَّاذَانَ رَبُّكُمْ إِنِّن سَكَّرُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِن مُكْم وَ لَكُن كَفَرُهُمْ إِنَّ عَدْ الِي لَسُهِ بِلَّهِ وَلَالْ مُوسَى انْ تُكُرُو النَّهُ وَمِنْ فِي الْأَرْسَ جَبِهَ اقَارَ اللَّهِ لَغَنَّى حَبَّد \* أَلَمْ بَالْكُمْ نَبُو اللَّذِينَ مِنْ فَلِكُمْ قُومُ لُوح وَعَادُومُ وَ إِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ لِأَبْعِلْمِهِمَ اللَّهِ اللَّهِ عِنَّاءَ تَهِمْ وَسَلَّهُمْ بِٱلْبِعِنَاتُ فَرَدُ وَالْبَعْدِيهِمْ فِ أَفُوا مِعِيمُ قَدُ فَالْوالْنَا كُدُرُا مِالْدُسِلَةُمْ مِهِ وَإِنْالَعِي سَنَاتُ مِنْ اللَّهُ مُوسِ

عَنْ سَبِلهُ قُلْ مُّنَّعُواْ فَانَّ مَصِبَرَكُمْ إِلَى الْنَارِفُلْ لِعِيادِ تَى الَّذِينَ آمُواْ بَعْهُوا الصَّلْوَةَ وَيُنْفَقُوا مِنَّا وَرَفْنَا فُمْ سِنَّا وَعَلانَهَ مِنْ فَيْلِ آنَ بَانِي بَوْمُ لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلا علالْ ﴿ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الَّهُ مُوانِ وَالْلاَرْضَ وَالزَّلْ مِنَ الْمُمَا عَمَاءُ فَأَخْرَجَ لهنّ الثّرات د دُوَّالُكُمْ وَسَغَرَ لَكُمُ الفُلْكَ لَعَرِي فِي الْبَعْرِ بِالْمِي وَسَغْمَا لَكُمُ الْإِنْهَادَ وَسَّغَرَيْكُمُ النَّهُمَ وَالْفَسَرَدَ أَثَيَيْنِ وَسَغَرَ لَكُمُ اللَّبِلَ وَالنَّهَادَ \* عَقَادٌ \* وَاذْ فَالَ الرِّ فِيمِ وَ بِالْجِعَلِ هَذَ اللَّهَ اللَّهَ الْمِنَّا وَ اجْتَبْنِي وَمِتَى آنَ المُبْدُ الأَصْنَامَ \* رَبِّ انَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَتِبْرَامِنَ النَّاسِ فَمَنْ يَعِنِي فَأَنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَسَانِي فَانَّكَ غَفُورٌ وَحِبْم \* دَبَّنَا إِنِّي ٱلْكُنْتِ مِنْ ذُرُّ بَنِي بِوَادٍ غَيْرِدِي اذَرْع عنْدَبَبِنَكَ أَلْحَرَمُ دَبَّنَالِيفِمُواالصَّلُوهَ فَأَجْعَلْ أَفْسَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوي البَهِمْ وَادُ ذُنْ فَهُمْ مِنَ النَّمْ إِنْ لَكُمَّ أَنْ كُرُونَ \* وَبَيْنَا أَنْكَ تَعْلَمُ مَا أَغْفِي وَمَا العُلِنْ وَمَا يَغْفِي عَلَى اللهِ مِنْ شَلَّى فِي الْأَدُّ ضِ وَلَا فِي السَّمْنَاءِ أَلْمُسْلُمْ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبْرِ النَّمْعِيلَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْمُعِيلَ وَالنَّاعِينَ وَيْنِ لَكَمْ مُ الدُّعَنَّاء \* رَبّ الْجَعَلْنِي مُفْهَمَ الصَّلْوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّنِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ \* رَبَّنَا اغْفُرْلِي

بِعَرِيزِ \* وَبَرْدُ و اللهِ جَبِعا فَعَالَ الشَّعَفَا أَهُ للَّهِ بِنَ اسْتُكُبُّرُ و النَّاكُ الكُّهُ بِيَّعا فَهَلَ ٱنَّمُ مُعْنُونَ عَلَا يُعِمَّا إِللَّهِ مِنْ تَنْمُ عِظْلُوالُوهَدُ مِنَاللَّهُ لَهَدَّ بِنَاكُمْ سَوَا عَلَيْنَا آجَزِعْنَاآمُ صَبَرِيْالمَالَنَانِ تَجِيدٍ \* وَقَالَ السَّبِطَانُ لَمَّا فَضَى الْأَمْرُانَ الله وعَدَكُمْ وَعَدَالُمُ فَي وَعَدَلْكُمْ فَأَخَلَفْنَكُمْ وَمَا كُانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ مُلْطَانِ الأ أَنْ دَعَوِنْكُمْ فَأَسْتَمِينَمْ لِي فَلَانَكُومُونِي وَلُومُواالَّفُ كُمُّ مَا أَنَا مُصْرِخُكُمْ وَمَا أَنْهُ مِصْرِجِيَّ إِنِّي كُفَرِثْ مِالْتُلْرِكُ مَنْ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وأدُخلَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ مِنْ عَنِهِمَا الْإِنَّهُمَا الْأَلْهُمَا الْ خالدين فيهاباذن وبهم تحبِّتهم فيها ماذم \* أَلَم و حَبْف منرب الله مثلًا كَلَّمَةُ طَيِّيةً لَكُمِّ وَطَيِّمَ ٱصْلَهَالُاتِ وَقَرْعُهَافِي السَّمَاءُ نُوْفِي الْكُلَّهَا كُلَّ حبن اذُن رَبِها وَبَصْرِبُ اللهُ الْإَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهِم بَنَانَ عَرُونَ \* وَمَثَّلُ كَلْمَة خَبِينَة لَلْتُعِرِّهِ خَبِينَة الْحِنْتُ مِنْ قُوفِ الْأَوْضِ مَالَهُ إِلَى قَرْارِ ﴿ بَيِّتِكُ التُهُ الَّهِ بِنَ أَسَوْلِ الفَّولِ الشَّاءِ فِي أَلْجَهُ وَالدُّنَّا الَّذِي الْأَحْرَةِ وَبُضِلُّ اللهُ القَّالِينَ وَبَفَعَلُ اللهُ مَا إِنَا أَهُ الْمُ مُوَّالِي الَّذِينِ مَدَّلُوانِعُتَ اللهُ كُفُرُا والمَّوْل وَوَمَهُمُ دَارَالْبِوَارِ \* جَعَمْ مَصْلُونِهَا وَيَشْنَ الْفَرَارُ \* وَجَعَلُواللهِ آنْدادًالِيضِلُوا

وَدُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْتَقُوا وَبَلْهُ فِي اللَّمْلُ فَوَفَ بَعْلَمُونَ \* وَمَا ٱلْفَكْنَامِنْ فَرَيْهَ اللولَهُ النَّاكِ الْبُمِّعُلُومْ \* مَا نَدِّيقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَّلَهَا وَمَا بَدْنَا خِرُونَ \* وَاللُّوا النَّهُ اللَّهِ عَنْزِلٌ عَلَيْهِ الدِّكُرُ إِنَّكَ كَعِنُونٌ \* لَوْمَانَا بَيْنَا بِالْمَلَاثِكَةِ انْ كُنْتَ مِنَ المالدة فين \*مَانْمَوْلُ الْمَالَائِكَةَ الْإِلَاكِقَ وَمَا كَانُوااذًامْنَظَرِينَ \*أَنْاتُحُنْ مَوْلَا الذُّكُرُ وَآَثَالَهُ كَمَا فَطُونَ \* وَلَفَنَدُ آدُ سَلْنَامِنَ فَبُلَكَ فِي شَبِعِ الْأَوَّ لِبِنَ \* وَمَا الله من رَسُولِ الله كَانُوابِهِ بَسْنَهُ رُوْنَ \* كَذُلكَ فَسَلْكُهُ فِي فُلُوبِ الْجُرْمِينَ الإنوْمنونَيه وَفَدُخَلَتْ سُنَّهُ أَلاَّقَالِهِن \* وَلُوفَعَنَّا عَلَيْهِمْ بِأَبَّامِنَ السَّمَاءُ فَظَلُوا فِهِ بَعْرُ حِوْنَ \* لَفَالُوالَمَّالِكَ مَنْ آيْصادُ الْمَلْ يَعْنُ فَوْمُ مَنْعُورُونَ \* وَلَقَدَ جَعَلْنَافِي السَّمَاءِ بُرُوْ جَاوَزَبَّنَاها للنَّاظرِينَ \* وَحَفظننا هَامِنْ كُلِّ مَنْعِلَانِ رَجِيم ﴿ الْأُمنَ الْمُتَوَى النَّمْعَ قَالْبِعَهُ شِهَا بُنْبِينٌ ﴿ وَالْآدُ ضَ مَدَّدُنَاهُمْ وَالْفِينَافِيهَادَ فَاسِيَ وَأَنْبِنَنَافِيهِ إِنْ كُلِّ نَبِي مَوْزُونِ \* وَجَمَلْنَالِكُمْ فِيهَا المايين وَمَنْ لَدُيْرَادِ فِينَ \* وَانْ مِنْ شَيْعِ الْاعِنْدَنَا خَرْ أَمُّنْهُ وَمَانْ فَرَالُهُ الأيفد بعلوم \* وَأَدْسَلْنَا الرِّ بِأَحَ لَوْافِحَ فَأَنْزَلَنْا مِنَ الشَّمْنَاءَ فَأَسْفُبْنَا أَنْهُوهُ وَمَا أَنَّمُ لَهُ يُعَادِنِهِ \* وَأَمَا لَهُمَ نُعْنِي وَثَمِتْ وَتَعَلَّىٰ الْوَادِ ثُونَ \* وَلَقَدُ عَلَيْنَا

وَلِوالدِّي وَلِلْمُؤْمِنِينَ بُورِيقُومُ الْمُلاحِينَ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّالِيلُولِي اللَّهُ مِن اللَّلَّمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن القَّالِمُونَ أَمَّالُوَ عَرُقُم لِبُوم تَشْعَتُ وبِهِ أَلَا إِصَالُ ﴿ يُعَلِمُ مِنْ مُنْعِي لُو مِهُ لا يُرِيدُ ألبهم طَرُوهُم وَ أَنْدَ لَهُم عَلَواءً \* وَ اللهُ وَ النَّاسَ بَوْمُ إِنْهِمُ الْعَدُابُ فَبْغُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوادَ بَنَا الْغُرْ إِلالْ الْجَلِّ فَرِيبِ غُيْدُ دُعُونَاكُ وَنَبُّعِ الْوُسُلّ أُوَّلَمْ بَكُونُوا أَفْسَامُ مِن قَبْلُ مُالْكُم مِن دَوْالِ ﴿ وَسَكَّنُمُ فِي مَسَالِيَ الَّهُ إِن ظَلَمُواالْفُسَهُمُ وَنَبِينَ لَكُمْ كِفَ مَالِنَا بِهِمْ وَمَثَرِينًا لَكُمُ الْأَمْنَالَ \* وَفَدُمكُ وَا المُرْجِمُ وَعِنْدَاللَّهِ مَنْ أَنْ كُلُّ مُنْ إِنَّ كَانَ مُكْرِفِهُ لِتَوْوِلَ مَنْ اللَّهِ فَالْتُحْتِينَ اللَّهِ عُلِفَ وَعُد مُرْسُلَهُ النَّالَهُ عَرِيزُهُ والنَّفَامِ " بَوْمُ لِكُذُّ الأَرْضُ عَبْرَالارْضِ وَالنَّمُواتُ وَيَرِدُ واللهُ الواحد اللَّهَاوِيَّةِ وَتُوكَ الْجُرْمِينَ بَوْمَتُونَا مُفَرَّنِينَ في الاَصْنَادِ \* سَرَا بِلَهُمْ مِنْ قِطَ إِن وَ تَعْنَى وُجُوفِهُمُ النَّادُ \* لَغِيرَى اللَّهُ كُلَّ أَنَفُنِ مُواحَدَ بَيْنَ إِنَّ الْفُدَرِ بُعِ أَلِمِنا إِنَّ هُلَا أَبَلَا عُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَبِعُلَمُوا أَغَافُوالْمُواحِدُولَبَدَكُو أَوْلُولَالِالْالِ (اللَّهُ اللَّهُ الْكُابِ وَوْ النَّسِينِ \* رُجَابُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَاهُمُ مِنْهَا يُخْرَجِبِنَ \* نَبِيْءٌ عِبَادِي آنِي آنَا ٱلْغَفُودُ الرَّحِيمُ \* وَآنَ عَذَابِي اللَّهُ الْبُ الْآلِيمُ \* وَيَتَّمُهُمْ عَنْ ضَبْف الرَّفِيمَ \* إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ ظَالُوا مَا لامًا فَالَ الْمَامِنُكُمْ وَجِلُونَ \*فَالُوالِأَتُوجِلُ أَنَالْبِيَشُرُكَ بِعَلْامَ عَلِيم \*فَالَ أَنْتَمُرُهُوني عَلَى آنُ سَنَّمَ الْكَارُهُمَ مُنْمِتُهُ وَنَ \*فَالُوائِتُمْ فَالْحَقِ فَلْأَنْكُنَّ مِنَ الْفَانطِينَ فَالَ وَمَنْ يَفْنَظُمْنَ وَحُهُ وَبِهِ إِلَّالْصَالَوْنَ \* فَالَ فَمَا خَظْبُكُمْ ٱلْهَا ٱلْمُسْلُونَ \* فَالْوَالْنَادُ سِلْنَا إلى فَوْم مُعْرِمِينَ \* الْأَالَ لُوطِ أَنَاكُمْ عَنُوهُمْ آجْمَعِينَ \* الْآلْمُوانَةُ فَكَّدُ مَاانَّهَا لِمَنَ الغايرِ بنَ \* فَلَمَّا جَاءَ اللَّهِ طِالْمُرْسَلُونَ \* فَالَ انَّكُمْ فَوْمُ مُنْكُرُونَ \*فَالُوا مَلْ جَنْنَاكُ مِمَا كَانُوافِ فِيَقَرُونَ \* وَٱنْبُنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْمَا لَصَادِفُونَ \*فَاسْرِ بَاهُلِكَ بِعَطْعِ مِنَ ٱللَّهِ لِ وَأَنْعُ آذُبَارَهُمْ وَالْإِبْلَتُفَتْ مَنْكُمُ أَحَدُ وَامْضُوا حَبْثُ نُؤُمَرُونَ ﴿ وَفَضَبُنَا الَّهِ فَذَاكَ أَلَّا مَوَانَّ فَالرَّفُولُ الْمَعَظُوعُ مُصْعِينَ ﴿ وَحَاءً أَهُلُ أَلَدَ بِنَهُ لِسَنَدُ وَ رَ ﴿ فَالَ اتَّنَا هُوَ لَا مَضَعِ فَلْ لَفْسَعُونَ وَالَّفْ وَاللَّهُ وَلا ثُمَّرُ وِن \* فَالْوَالَّوْلَمُ مَنْهَاتَ عَنِ الْمَالَةِ نَ \* فَأَلَّ هُوَّ لا مَنَاتِي انْ لَنْهُ فَاعِلِينَ \* لَعَمْلُ أَنَّهُ مُلِقَى مَكْرَتِهِمْ بَعْمَةً وِنَ \* فَاخْذَنَّهُمْ الصَّبْعَةُ مُنْسِ فَهِنَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِبَهَا مَا وَلَهِ عَالَ أَمْطُرُ إِلْا عَلَيْهِمْ حِبَالَةٌ وَمِنْ سَعِبِلِ ﴿ أَنْعَفِي

المستقلمين منظم ولفاد علمنا المستاخرين «وَإِنَّ وَبَّكَ هُو يُعَمِّمُ اللَّهُ حَكِم عَلِيمٍ \* وَلَقَدُ خَلَفَنَا الإِلْمَانَ مِنْ سَلْصَالِ مِنْ حَامَمُ مُنُونِ \* وَ الْجَالَّنَ خَلَفْناه من قَبْلُ مِن الدَالِيُّ مُومِ \* وَإِذْ وَالْ دَبُّكَ الْمَلَا تَكُونَا إِنِّ خَالِقٌ كَنَمَّ إِمِنْ صَلْصَالِ من عَلَمَ مُنْ وَادَاتَ بِنَاكَ أَقَتُ فَبِلَانَ وَعِينَا اللهِ مُنْ مُؤْلِلُهُ مُناجِدِينَ \* مُعَدَّ اللَّهُ وَكُلُهُمُ الْمُسُونِ ﴿ الْإِلْلِسَ آلِي أَنْ بِكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ ﴾ فَالَ اللَّهِ مِنْ مَالَّكَ الْأَنْكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ \* فَالْ لَمْ أَكُنْ لِأَسْعِدَ لَبَسْرِ خَلْفَتُهُ من سَلْطَال من حَاسَلُون ﴿ فَالْ فَالْمَا خُرْجِ مِنْهِ أَفَا لَكَ وَجِمْ ﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّفَةَ إلى بَوْمِ الدِّينِ \* فَالْ دَبِ فَأَنْظِرِ فِي إلى بَوْمِ يُعَنُّونَ \* فَالْ فَانْكَ مِنْ المُظْرِينَ \* الي بَوْ الوَقْ الْمُلُومِ \* فَالْدَبِ مِنْ الْعَوْ بْنَي لَأُدْ بْنَيْ لَهُمْ فِي الأرْسُ وَلَا غُو يَنْهُمُ آجُعِينَ ﴿ الْأَعِبَادَكَ مِنْهُمُ أَفْلَتَ بِنَ \* فَالْهُ مُنَاصِلُطُ عَلَىَّ مُنتَفِيمٌ \* انَّ عِنْ دِي لَيْسَرَكَ عَلَيْهِمْ لِلطَانُ الْأَمِنَ الْمَعْكَ مِزَالْفَاوِينَ دَانَ جَهِمْ لَوَعْدُ فُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا الْبَعَافُ ٱلْوابِ احْلُ مَا بِمِنْهُمْ جَنْ ا لَعْسُومُ \*انَّ الْمُثَمِّنَ فِي جَنَّاتِ وَتَعْبُونِ \* أَدْخُلُوهُالِ الْأَمِامِينَ \* وَتَزُّعْنَا الله صُدُود مِمْ مِن عَلِ الحوانا عَلَى سُرُومُ عَنالِلِهِ وَالْآمِدُمُ فِيمَانَتُ

قَى أَمْرُ اللهِ فَالْانْسَتَعْعِلُوهِ مُعِلَّالُهُ وَتَعَالَى عَمَا إِنْسَرَةُونَ \* بُنَزَلُ ٱللَّا تَكَفَّبَالرُّفِ مِنْ ٱمَّرِهِ عَلَى مَنْ لَشَنَّا أُمِنْ عِلَاهِ إِنَّ ٱلْمَالَّةِ لَا اللَّهِ الْإِلَّالَا الْمُؤْلِنِ \* خَلَقَ التَّمُوانِ وَالْأَدُ مَن الْحَقَّ تَعَالَى عَثَالِثُ مِرْكُونَ \* خَلَقَ الإنسانَ مِنْ أَعْلَقَهُ الداهُوخَصِيرٌ مُبِينٌ \* وَالْإِنْعَامَ حَلَقَهَالَكُمْ فِيهَادِفْ ، وَمَافَعُ وَمِنْهَانَا كُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَاجَالُ عِينَ ثُرِيمُونَ وَحِينَ لَنْسَرَحُونَ \* وَتَعُملُ الْفَالْكُمُ الْيَبْلَدلَمُ المُونُوالِالغِبِهِ الْإِبِيْقِ الْأَنْفُسِ إِنَّ دَبَّكُمْ لَرَؤُفْ وَجِيمٌ \* وَأَنْفَهُلَ وَالْبِعْ ال وَالْحَبِ رِكَةُ وَكُمُ الْأَنْ عُلْدُونَ \* وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ جَاثُرُولُوسُنَا وَلَهَ لَهُ أَجْعَبِنَ \* فَعَوَالَّهِ عِمَانُولٌ مِنَ الْمَاعِنَا وَلَكُمْ مِنْهُ النَّالِ وَمِنُهُ مَنْكُمْ فِيهِ وَلِّهِ مُولَى \* يُنْبِتُ لَكُمْ مِهِ الزَّدْعَ وَالزَّ بْنُونَ وَالتَّمْبِلّ وَالْإِعْنَابَ وَمِنْ كُلِّي اللَّهُ إِن إِنَّ فِي ذُلِكَ لَالْمَالِقَوْمُ بِتَعَكَّرُونَ \* وَسَعَرَكُمْ اللَّبْلَ وَالنَّهَادَ وَالنَّهُ مَن وَالْغَمْرَةِ النَّهُومُ مُسَمِّرًا ثُن بَامُرِ والنَّه فَي ذُلِكَ لَأَبات الْقُوْمِ بَعْفِلُونَ \* وَمَاذَكَ ءَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ غُنْلَقًا ٱلْوَانَهُ النَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بَهُ لَقُوْم بِنَكِّرُ ونَ ﴿ وَهُوالَّهِ يَ سَعَّرَ الْجَرْكَ اللَّهِ اللَّهُ تَعْمَاطَرَ بِلَّا وَتَسْتَغُر جُوامًا

دُلكَ لِإِبَافِ لِلمُتَوْسِمِينَ \* وَإِنَّهِ الْمِسْلِ مُفِيمِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَانْ كَانَ أَصْحَابُ الْإَبْكَةَ لَظَالِينَ \* فَأَنْتَغَمْنَامِنَهُمْ وَاتَّهُمْ الْبِامَام مُبِينِ \* وَلَقَدُ كَذَّبَ أَضْحَابُ الْحِيْرِ لِلْهِ بِهِينَ \* وَالْبَيْنَافُمُ إِلَا يَنْأَفَكُ أَنُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ \* وَكُانُواَ الْمُنُونَ مِنَ الْجِالِ الْمُؤلِّلُ مِنْ الْمُنْكِدُ الْفُلْحِيدُ الصَّلِحَةُ الصَّاعِينَ \* فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوآبِكُ مُونَ \* وَمَا خَلْفَنَا الْتَمُولِ وَالْآرْضَ وَمَا بَهَمُ الْإِلَا كَتَقَ وَإِنَّ الْمُاعَةُ لِأَنِّهُ فَأَسْمَ الصَّغُوالْعَسِلَ \* انَّ زَيَّكَ هُوَالْخَلَاقُ الْعَلَيمُ \* وَلَقَلَا الْبَشَاكَ يَبِعَامِنَ الْمَالِي وَالْوُلِنَ الْمَطْلِيمَ \* لِكُمْ قَدَنَ عَبْبَاتَ إِلَى مَامَنَعُناهِ أذَ واجاميهم والأتفرَّ عَلَيْهم وَاحْتِفر جَينا حَكَ اللَّهُ منبِينَ \* وَفُلُ إِنِي أَنَّ التَّذِيرُ اللَّهِنِّ حَمَا الزَّلْنَاعَلَ الْفُتَّ مِينَ ﴿ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْفُرْإِنَّ عَضِينَ ﴿ فُودَ بَأَتُ لَسَالَتُهُمُ أَجْمِينَ \*عَسَاكُانُواَبْسَلُونَ \* فَاصْدَعْ بِانْؤُمْرُواَعْرِضُ عَن النُّسْرِ لَهِنَ \* الْأَكْ مَبْنَاكًا الْمُنْهَزِّ ثَبِنَ \* اللَّهِ مِن يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ المَّا مُرْفِ وَفَ بَعْلَمُونَ \* وَلَقَالَ نَعْلَمُ أَنَاكَ بَضِيقٌ صَالُ ذُكَ عِلْمَهُ وَلُونَ \* فَسَيْحُ عِمَلُودَيْكُ وَكُنْ مِنَ السَّاجِهِينَ «وَاعْبُدُدَيْكَ حَنَّى بَالْبَكَ الَّهُينُ \*

المَّلُ مِنْ مُوالِمَا إِنَّالِلَهُ عَلِيمُ مِنْ الْحُنْةُ تَعْمِلُونَ \* فَادْ خُلُوا الْوَابِ جَعِمْم عَالِدِينَ فِيهِ الْكَيْفُ مَنُوعَ الْنَكْبُرِينَ \* وَفَيلَ لِلَّذِينَ أَتَفُوا لَمَا ذَا أَنْزُلُ دَبُّكُمْ الواخَبُرَ اللَّهُ بِنَ آحَهُ وافي فان اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَةُ وَلَدَادُ الْإِخْرَةَ خَبُرُولَنَعُمَ وَالْ الْمُغَيِنَ ﴿ جَنَّاكُ عَدُن مَدْ خُلُولَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْآنُها الْأَلْهَا وُلَهُمْ فِيهَا المُتَأْذُ رَكَنَ لِكَ يَجْزِي اللهُ أَلْمُعْبِنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ تُمُومُهُمُ اللَّالْمُكُا طَبِينَ بَغُولُونَ الدُّمْ عَلَيْكُمُ أَدْ خُلُوا الْجَنَّةُ مِاكْنَتْمُ تَعْمِلُونَ ﴿ صَلْ مِنْفُرُ وَ رَالْأَنْ نَانِيهِمُ اللَّاثِمَةُ وَبَانْيَ آمُرُو بَكَ لَانَ فَعَلَ اللَّهِ بِنَ مِنْ فَيْلِهِمُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنُ كَانُوا سُنَهُرْ رُفُنَ ﴿ وَفَالَ الَّذِينَ آثُمَ رَكُوالَوْسَاءَ اللهُ مَا عَبَدُمَا مِنْ دُونِهِ مِن مَنْ عَجُنُ وَلِأَايَا أَوْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَرْءَكَذِلَكَ فَعَلَ الَّذِبِينَ مِنْ فَيْلِهِم فَعَلَ عَلَى الرُّسُلِ الْاَالْلَا غُلْلُهُنْ \* وَلَقَدْ بَسْنَا فِي كُلِّ أَمَّةَ وَسُولِا آنا عُيْدُو اللَّهَ وَاجْمِنْ وِالطَّاعُونَ فَيْنَهُمُ مِنْ هَدَى اللهِ وَمُنْهُمُ مِنْ حَفَّتَ عَلَيْهُ الصَّلْلَةُ فَهِ وَافِي الْإَدْ ضِ فَأَنْظُرُ وَإَكَفَ كَانَ عَاضَةُ أَلْكَدُّ بِنَ \*انْ تَحْرُصُ عَلَى إ الملامة والتعليق من يضل ما أنهم من الصرين \* وَالْمَمُوا يَا فَلْهُ جَعِدَ

حْلَيَّةُ نَلْسَوْلَهَا لَكُوْكَ الْقُلْتَ مَوَاخَرَ فِهُ وَلَنْمَنْغُواْمِنْ فَضَلْهُ وَلَمَلَكُمْ نَشَكُ وْنَ وَٱلفَّىٰ فِي الْأَرْضِ رَفَاسَى أَنْ مَبْدِيكُمْ وَأَنْهَا رَأَوْ سُيلًا لُعَلَّكُمْ تَهْدُونَ \* وَعَلَالُكُ وَ اللَّهِمُ فَمْ لِهِمَدُ وَ لَن ﴿ أَفَنَ يَعْلَقُ كُمْ لِأَيْعِلُقُ أَقَلَانَكُ وِ نَ ﴿ وَانْ نَعْدُ وَانْعَدَا لَهُ لِأَغْمُ وَلِمَالَ اللَّهُ لَنَعُودٌ رَجِيمٌ \* وَاللَّهُ بِعُلَمْ مَا كُرُونَ وَمَا تَعَلَيْونَ \* وَ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلَقُونَ مَنْ مَا وَهُمْ يَعْلَقُونَ \* أَمُواتُ عَبْرِ أَجَاءُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَبَانَ يُعِنُونَ \* الْهُكُمِ الْهُوْ احْدُ فَالَّذِينَ لأَبُونُ مِنُونَ الْاحْرَةِ فَلُو بُهُمُ مُنْكُرَةً وَهُمْ مُسْتَكُمِ وَنَ \*لاَجْرَعَ أَنَّ اللَّهُ بَعَلَمُ مَادْ رَقُ نَ وَمَا يُعَلَنُونَ انْهَ لِأَيْسِ الْسَنْكِيرِ مِنْ ﴿ وَاذَا فِسَلَ لَهُمْ مَاذَا ٱنْزَلَ رَبُّكُمْ فَالْوَالسَّاطِ بُولِيَّةُ لَبِنَ ﴿ لَهُمْ عَلَمُ الْوَالْدُلْ أَدُّهُمْ كَالْلَةٌ بَوْمَ الفَامَة وَمِنْ الوَّدُاوِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ يَعْبُرِعِلُمِ الْأَكْاءَمَا يَرِدُونَ \* فَدْمَكُرُ الَّذِينَ مِنْ البُّلُهُمْ عَاتَى اللهُ بِذِيالَتُهُمْ مِنَ الْفُواعِدِ عَنِي عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِن قَوْفِهِمْ وَالنَّهِمُ العَذَابُ مِنْ حَبْثُ لِأَيْشُعُرُدِ نَ \* فُرَّ بِومَ الفَيْعَيْمُ يَعْنَى بِهِمْ وَبِقُولُ أَبِنَ شَرِيّاً فِي لَّذِينَ كُنْمُ نُشَافُونَ إِنِهِمْ فَالَ أَلْدِينَ أَوْنُواالْعِلْمِ إِنَّ الْخِرْجَى الْبَوْمَ وَالْبَوْمَ عَلَى الْكَافِرِينَ \* اللَّهِ بِنَ نَدُوفَهُمُ الْمَالَاثِكَةُ عَالِمِي ٱلْفِيهِمُ فَٱلْفَوَالدُّ لَمَ مَاكُذُا

0

اللَّمِيَّا الْعَبِّرِ اللهِ نَتَعُونِ \* وَمَا مِكْمُ مِنْ نَعَلَّهُ فَمِينَ اللَّهِ ثُمَّ الْمُسْكُمُ الْفُرْفَالِيةِ عَادَ وَنَ \*ثُمَّ إِذَاكَتَكَ الْفُرَّعَ لَكُمُ إِذَاقَ بِنَ مُسَكُمْ مِنْ إِنْهِمُ لِثُمْ رَأُونَ \* المانية الام النية الدم والمعرف تعلمون الدكيم علون الالمالم وت تصبيا ماد دَفاهُم مَاشِلَتُ النَّ عَمَاكُنُم تَفَعُرُونَ \* وَيَعْمَلُونَ لِلهِ النَّالِ مُنْعِلَةُ العممات عون \*واذ النسم احد هم الأنتي طَلَّ وجهه مسود أوهو كتابيم \* الموارثي من الفوم من سوء مالشير به أيسيكه على هون أم بدسه في التراب اللا المَا عَلَيْهِ مَنْ وَنَ \* لِلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ بِالْأَخْرَةِ مَثَلُ السَّوْءُ وَلِلَّهِ أَلْمَالُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَالْعَرِيزُ الْعَكِمُ \* وَلَوْ بَوْ احْدُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مُانَرِكُ عَلْمُ اسْ وَالَّهِ الكون يُوَخْرِهُم إلى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا بستاخرون ساعة وَلَا يَشْدُونَ \* وَيَعْدَلُونَ للمِمَارِكُمْ فُونَ وَتَصَفَّ ٱلْمَدْتُهُمُ الْكَدْبَاتَ المُورُدُونِ المسترم الله من المار وانهم مفرطون \* نَا لله لَفْدَازُ سَلْنَا إِلَى أُمْم و فيلك فرين لهم الشبطار أعيالهم فهود لبهم البوع ولهم عذا باليم \* وَمَاآنُو لِنَاعَلَبْكَ الْكِابِ الْالْبَسِينَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوافِهِ وَهُدِّي وَدَحْمَةً الْفَوْ إِبُوْمِنُونَ \* وَاللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءَمَا أَفَاحُهُ الْأَرْضَ بَعَدُمُونِهُ النَّفِي

أَمَا أَتِهِمُ لِاسِمَتُ الشُّمَنُ يَمُونَ لِم وَعَدًّا عَلَيْهُ حَفًّا وَلَكُنَّ ٱلْكُوَّالِثَّاسِ لا بعلمون لْدَيْنَ لَهُمُ الْدِعِ عَنْنَاعُونَ فِيهِ وَلَيْعَلَّمُ الَّذِينَ كَفَرُو اللَّهُمُ كَانُوا كُاذِينَ ﴿ الْمُما فَوْلْنَالِنَهِ وَاذْ الدِّدْنَا وَانْ لَقُولَ لَهُ كُنْ فَكُونُ \* وَالَّذِينَ لَمَاجَرُهِ الْحَيَالَ السَّمِن تعدما ظُلمُوا أَنْ وَتَهُمْ فِي الثُّنْا جَمَا قَلَا خُرِ الْاحْرَةِ أَفْرُلُو كَانُوا تَعْلَمُونَ \* اللَّهِ بِنَ مَسَرُو الْوَعَلِي رَبِهِم بِتَوَكِّلُونَ \* وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَلِلْكَ الْأَرْجَالَا لُوحِي البَهُمُ فَسُطُواْلَعُلُ الدُّكُوانِ كُنْهُمُ لِاتَّفَلَمُونَ ﴿ الْبَيْنَاتِ وَالزُّوْوَ الزَّلْمُ الْبُكْ الذكرينيِّن الله ما أن البهم و لعلَّهم مُنفَكِّرُون ﴿ افْلَمِ اللَّهِ مِن مُكُوفًا التَّنَاكِ أَنْ يَغَ مَا اللهُ بِهِ أَلِآدُ صَ أَفْرَانِهِ مُ الْعَدَابِ مِنْ حَبْثُ وْبَنُكُرُ وِنَ ﴿ أَوْبَا كُنَّاهُمْ فِي فَلَا يُهِمْ فَمَنَاهُمْ بَعْيِرِينَ ﴿ أَوْبَا خُلَاهُمْ عَلَى تَعَوَّفُ عَانَ دَبَكُمْ لَوَ فَ وَجِيمٌ \* أَوَلَمْ بُو وَالْي مَا خَلَقَ الشَّمِنْ شَيْءِ عِبَعْبُونًا ظلالهُ عَيِ الْمَهِنِ وَالنَّمَا ثَالِ الْتَحِدُ اللهُ وَهُمْ وَاخْرُونَ \* وَلله بَسْعُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ مِنْ وَالْهِ وَٱلْمَلَاثُكُةُ وَعُمُ لِابِتُنْكُمُ وُنَ \* يَعَافُونَ رَبِيهِم مِن فَوْفِهِم وَبِفَعِلُونَ مَا بِوُمُون ﴿ وَ فَالَ اللَّهُ لِأَنْفَوْنُ وَالْلَّهِ بِنَا تُنْبِينًا فَا الموالة فاحدُ قَالُا عَ قَادُ هَبُونِ \* وَلَهُمَّا فِي الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينَ

此

عَقْ مِنْهُ سَرَاقَ جَهُمَ إِهُلُ لِمَنُونَ الْحَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُونَ \* وَضَرِبَ للمُعَلَّدَ دَعَلَىٰ آحَدُهُ مَا الْحَمْ لِأَبْفُدُ وَلَى تَبْءِ وَهُوَكُلُّ عَلَى مُولِلْهُ أَبِمُا لوجه الأبأن بغبرهل تستوى فوقه من المر بالعدل وفوعلى صراط متنهم وَللهُ عَبْبُ السَّمُوانِ وَالإَدْ صَ وَلمَا أَمُوالسَّاعَةِ الْأَكْلُمِ الْبُصِرادَهُ وَافْرَبُ انَّاللهُ عَلَى كُلِّ مَنْهِ وَقِدِيرٌ \* وَاللهُ آخَرَ جَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا أَكُم لاَتْعَلَمُو نَ تَنَادَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْإَبْصَارَ وَالْإَفْدَدَةَ لَكُمُ لَتُكُرُونَ \* ٱلْمَيْرُواالِّي الطَّهُ وَمُحَقِّرُانِ فِي جَوَالمَّمَا أَمْ مُأْمُ كُهُنَّ الْأَاللَّهُ انَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بأَن لفَوْم وْمُنُونَ \* وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِن بُبُونُكُمْ كَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِا لاَثْعَامِ بُونَا مَعَنُونَهُ ابَوْمَ ظَمِنكُمْ وَبَوْمَ الْحَامَتُكُمْ وَمِن أَصْوافِهَا وَأَوْبِارِ هَا وَأَشْعَادِهَا اللَّاناً ومناعًا الى حبن \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظَالِالاَّوْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ ٱلْكُنَانَا وبحل لَكُمْ سَرَابِلَ تَفِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِلَ تَقِيكُمْ مَا لَكُ مِنْ النَّابِمُ تَعْمَلُهُ عَلَّبُكُمْ لِعَلَّكُمْ أَسُلُمُونَ \* فَأَنْ تَوَلِّواْ فَأَغَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْبِينَ \* بَعْرَ فُونَ نَعْمَتَ الله ثُمَّ بِنَكُ فِي لَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ \* وَ بَوْمَ نَبْعَتْ مِنْ كُلِّ أُمَّة تَهِ بِدَاثُمّ لَا يُؤْذَنُ لَّكُ مِن كَمْرُ و ا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَا ذَا زَالَا لَّذِينَ ظَلَمُ وَا أَمَّعَا اَبّ

ذَلَكَ لَابَّةَ لَفَوْم مَنْ مُعَوْنَ \* وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْإَنْعَامِ لَعَبْرَةً لُسْفِيكُم مِنَّا في يُعلونا من بَيِن فَرُت وَدَمَ لَّينًا خَالصًا مَا تُقَالِكُ الدِين \* وَمِنْ مُمَّراتُ النَّصِلُ وَالْإَعْنَابِ تَغَنَّدُوْنَ مِنَا مُسَكِّرًا وَدَوْفًا حَسَنَا انَّ فِي ذُلِكَ لَا بَهَّ لَقُوْمٍ بِعَفُلُونَ \* وَأَوْحِي دَيْكَ إِلَى النَّمْلِ أَنِ الَّفِيدي مِنَ أَلِيهِ إِلَيْ مِنْ أَلِيهِ إِلَى أَبِوْنَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ أَبَعْ شُونَ \* ثُمَّةً كلى مَنْ كُلِّ الْمُمَاتِ فَاسْلَكَى سُبِلَ دَبِّكُ ذَلَا يَخَرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلَفْ ٱلوَّالِهُ فَهِ مُتَظَاءً لِلسَّاسِ الَّ فِي ذَلِكَ لَابَةً لَقُوْمٍ بِتَفَكَّرُونَ \* وَالله نُهِ بَتُوفَكُمْ وَمُنْكُمْ مِنْ يُرِدُّ إِلَى أَرْفُلِ الْعُمْ لِكِي لِأَبِعَلَمْ بِعَدْ عَلْمَ مَثْمًا اللّ اللهُ عَلَيْمِ فَدِيْرٍ ﴿ وَاللَّهِ فَضَلَ يَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الَّذِفَ قَمَا ٱلَّهِ بَنَ فُضَّا وا وَأَدُّى رُوْ فَهُمْ عَلِي مُامِلَكَ آيَالُهُمْ فَهُمْ فِيهِ مَنْ أَفْنِعْتَ اللَّهُ بَحْكَ وَنَ \* وَاللَّهُ حَمَلَ لَكُمْ مِنْ ٱلصُّكُمْ أَذَ وَاجَاوَ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَذَ وَاجْلَمْ مَنْ وَحَمَدَهُ وَرَزَّ فَكُمْ مِنَ الشَّلْسِاتِ أَضِالِناطِل بُؤُمنُونَ وَمِنْعَتِ اللَّهُ فُمْ يَكْفَرُونَ \* بَعُدُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لِإِيمَالُ كَاهُمُ وِ ذَفَاسَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ مَنْفًا لا بَسْنَطَبِعُونَ قَلَا تَضْرِ بُواتُهِ الْأَمْثَالَ انَ اللهُ بَعِلَمُ وَأَنْتُمْ لِانْعَلَمُونَ \* ضَرِب المُعْمَالُا عَبِدُ الْمُلُوكَالِا بَفْدِدُ عَلَى مَنْ وَوَمَنْ وَوَقَاأُومُنَا وَ وَقَاحَمُنَا فَهُو

مَدَدُنْمُ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ \* وَلانتَنْرَفُ الِعَمْدِ اللهِ مَنَاللَّهُ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ أَمِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال اعندالله فوخَبُرلكُمُ ان كُننُمُ تَعْلَمُونَ \*مُاعِندَكُمُ بِنقَدُو مُاعِندَالله الله ال والتعزيين الدبن صَبرُوا الجريم المدن ما كانوابعملُون ١٠٠٠ عمل ما كا مَ ذَكَرَادُونُ وَهُومُومُ وَلَيْحِيبُ أَحْدُومَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِينَهُمُ أَجْرِهُمُ الْحَتَى مَا كَانُوابِعَمْ لَوْنَ \* فَادَافِرُ إِنَ الْفُرْإِنَ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ مِنَ النَّبُطُانِ الرَّجِيمِ \* المُلَبِّسُ لَهُ مُلطَانٌ عَلَى اللَّهِ بِنَ المُنُواوَعَلَىٰ رَبِهِم بِنَوَكَانُونَ \* إِنَّمَا مُلطَانَهُ عَلَى الْهِ بِي بِتُولُونِهُ وَاللَّهِ بِنَ هُمْ مِهِ مُنْ يَكُونَ \* وَاذَا بَدُّ لُنَا اَبِقَدَكُ اَنَ اَبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِلْمَا وَلَى فَالْوَالِمَّالَتَ مُفْتِرِ مِلْ أَكْتَرِهُمْ لِابْعَلْمُونَ \* فَلْ مَزْلَهُ وَوْحُ الْفُدُسِ مِنْ وَبِكَ بِالْحَقِّ لِبُنِيتَ اللَّهِ بِنَ أَمَنُوا وَهُدًى وَيُصْرِى لِلْمُلْمِ الْمِنْ \* وَكُفَّدُ نَعَلَمُ الَهُمْ بِفُولُونَ الْمَا بِعَلَمُهُ بِشَرِّلِنَانُ الَّذِي بِكُمْدُونَ الْبُهُ ٱلْحَجَعِيُّ وَهُذَالِنَانُ عَرَيْ مُبِينْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا بُؤُمنُونَ إِلَا اللَّهِ لَا بَعْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَلَا ابْ الله \* المَّنَا لِعَنْرَى الْكَانِ بَاللَّهِ بِنَالاَ بُؤُمِنُ وَنَا إِلَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ هُمْ الكَافِيونَ \*مَنْ هُمَ بِالشَّمِنُ بَعَدِ المَانِهِ الْأَمَنُ أُكْرِهِ وَقُلْبُهُ مُطْمَثُنُ بِالأَمِانِ الولكِن مَنْ شَرَحَ بِاللَّقِي صَدُراً فَعَلَيْهِمْ غَضَب مِنَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \*

عَلَا يُعَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ بِنَظَرُونَ \* وَاذْ أَزَا الَّذِبِنَ آشَرُكُوا شَرَكَا مَهُمُ فَالْولا رَبِّنَاهُو لَاءَنْمَ كَالْ مَالَّذِينَ كُنَّانَدْعُوامنْ دُو نِكَ فَالْغُو اللَّهِمُ الْغُولَ الدُّ الكَادُ بُونَ \* وَالْفُواالَى اللهِ بَوْمَتُدَاكَ لَمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُواَ بِفُقْرُونَ \* اللَّهِ بِينَ لَقِرُو اوَ سَدُّوا عَنْ سَبِلِ اللَّهِ زِيزُاهُمْ عَدْ أَبَّا فَوْقَ الْعَدْ السِيمِيا كَانُوا إنْ أَنْ وَنَ \* وَبُومَ نَتَ فِي كُلِّ أَمَّةُ نَهِدٍ مُّ أَعَلَيْهِمْ مِنْ ٱلْفُسِيمُ وَجِمُنَا إِلَ التهبداعلى فؤلاء وتزلنا علبات الكناب البائالكل تنيء وهدى ورجة وَيُشْرُى الْمُسْلِمِينَ \*انَّ اللَّهُ مَالُمْ بِالْعَدُلُ وَالْاحْسَانُ وَابْتَأْوَ وَيَ الْفُرِّلِي وَبِنَهِي عَنِ الْفَسِنَا وَالْمُنْكِرِوَ الْبَغِي بِعَظْكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَنْكُرُونَ ﴿ وَآوَ فُواتِعَهُد الله اذاعامَدُ نُمْ وَلاَ مُنْفُضُوا الاَيْمَانَ بَعْدَ نُوكِيدِ هَا وَ فَدْ جَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَعَبادًا انَّ اللهُ تَعلَمُ مَا لَقَعْ الْوَنَ وَلا نَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتْ عَزْ لَها مِنْ بَعْدُ فُومًا نَكَانًا لْدُونَ الْمِانَكُم وَخَلْا بِلِنَكُمْ آنَ نَكُونَ أَمَّهُ عَي أَرْبِي مِنْ أَمَّهُ أَمْلاً مِلْوَكُم الله بِه ـ لَبِينَنَّ لَكُم بُومَ الفَيهَ مَا كُنتُم فِيهُ عَتْلَعُونَ \* وَلَوْسًا وَاللَّهُ يَعْلَكُمُ اللَّهُ وَاحدَ وَلَكِنْ بِضِلْ مَنْ كِنَا ءُو بَهَدى مَنْ يَنَاءُو لَنَا الْنَ عَمَا أَنْ فَعَلُونَ \* وَلَا نَعْفُدُو ٱلْمِلانَكُمُ وَخَلَّا بِنَكُمْ فَقُرْلٌ فَدَهْ بِعَدُنْ وَلِهَا وَنَدُو فُواأَلُومَ مِا

0

الفُهُمْ بَظُلِمُ ونَ \*ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ للَّذِينَ عَملُواالُّهِ وَيَجِها لَهُ ثُمَّ الْوَامْنِ بَعد اللَّهُ وَاصْلَعُواانَ وَبَّكُ مِنْ بَعُدُ لِهُ النَّفُورُدَ جِيمٌ \* إِنَّ الرَّهِيمَ كَانَ أُمَّةٌ فَانتَأْمَةً حَيْفًا وَلَمْ بَأَنْ مِنَ الْمُسْرِينَ \* سُاكِرًا لا نُعْمِه الْجِنْسِلُ وَهَذَلْهُ الْي صُراط مُستَفْيم وَالْبَيْنَاهُ فِي الْدُنْبِاحَسِنَةً وَ اللَّهُ فِي الْإِخْرِةِ لَنَ الصَّالِحِينَ \* ثُمَّ الْحُجُنْا الْبُكَّ آن البِّعِمَّلَةَ أَبُولِهِ مِ حَنِيقًا وَمَا كُانَ مِنَ ٱلْمُسْرِكِ إِنَّ \* أَمَّنا أَجِعَلَ السِّنْ عَلَى الَّذِينَ حَتَلَغُوافِهِ وَإِنَّ دَيَّكَ لِمُكُمِّ مِنْهُمْ بُومَ الْفُمَّةَ فِمَا كَانُوافِهِ يَخْتَلَغُونَ \* أَدْعُ الي نبيل دَبْكَ بِالْعَكْمَةِ وَالْمُوعِظَةُ الْعَسَنَةُ وَجِادِلْهُمْ بِالَّذِي هِيَ آخَهُ وَالْهُ وَبَلَّكَ عُواْعَلَمْ مِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُواْعَكُمْ الْمُهْسَدِينَ \* وَ انْ عَافِيْهُمْ فَعَافِيُوا مِثْل مَاعْوِفِينْمْ بِهِ وَكُنْ صَبِرْتُمْ لَهُوخَبُرُ لِلصَّاسِ بِنَ \* وَاصْبِرُوَمُاصَبُرُكَ الْأَبَاللهِ وَلِأَعْرَنُ عَلَيْهِم وَلِانَكُ فِي ضَبْقِ مِمَّا يَكُرُونَ \* إِنَّ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ الْقُوا وَالَّذِينَ هُمْ أُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِلْهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ مُنْجُارَالَّذِي السَّرِي بِعَدْمِ لَلْأَمْنِ الْسَجِيدِ الْمَلْمِ الْسَلِّمِ اللَّهُ السَّعِيدِ الْاَفْصِي الَّذِي الْاَدْ كُنَا حَوْلَهُ لِنُوْبِهِ مِنْ الْبِالْنَالِيَّةُ فُولَلَّمِ مِعُ الْبَصِيرِ \* وَالْبِنَامُ وسَى الْحَالَ

ذَلَكْ إِنَّهُمْ اسْتَحِبُوالْحَبِلُوةَ الدُّنْبِنَاعَلَى ٱلْاحْرَةَ وَآنَ اللَّهَ لَا بَهْدى أَلْفُومَ الْكَافِرِينَ \* أُولَٰنَكَ الَّذِينَ طَمَعَ اللَّهُ عَلَى فَلُو بِهِمْ وَمَمْعِهِمْ وَالْسَارِ فِي وَأُولَئُكَ هُمُ الْفَاظِلُونَ \*لَا جَرَمَ ٱلْقُمْ فِي الْاخْرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ \*ثُمَّ أَنَّ رَبُّكَ للنبئ هابخرد المؤبسد لمأنشواتم جاهده واقت برواان وتكتب بعدا لَغَفُودُ رَجِيمٌ \* بَوْمَ نَانِي كُلُ نَفْسِ كَلِمَادِلْ عَرْفَضَ لَهَا وَ ثُو تَى كُلُّ نَفْسِ مَا عَسَكَ وَعُمْ لِابْغُلْلَمُونَ \* وَمَسْرَبَ اللَّهُ مَنْلًا فَرْيَةٌ كَانْتُ اسْتَمْ طُعَتْنَةً إلْهِ عَاوِ ذُفُا دَ غَدَّاسُ كُلِّ مَكَانِ فَكُعْرِبُ مِلْ اللَّهِ عَادْ أَفْهَا اللَّهُ لِيَاسَ أَيْمُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنا كَانُواتَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَامَقُمْ وَسُولِمِنَهُمْ فَكُذَ أُوهِ فَأَخَذَ فُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ طَالُونَ \*فَكُلُوامِ أُوزَ فَكُمُ اللهُ حَذَلًا طَيْبَا وَأَنْكُمْ والْعَبَ الله الْكُنْمُ أَبَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ أَمَّا حَرَّمَ عَكَبُكُمُ الْبَئَّةُ وَالْدُمْ وَكَعْمَ أَغْفُرُ وَمَا الْفُلَّ لَعَبُواللَّهِ إِ فَهُ إِخْطُرُ عَابِرَ الْعَادَ فَاتَّ اللَّهُ عَنْوِرْ وَجِيمٌ \* وَلَا تَفُو لُوالِمَا أَصِفُ النَّسَكُمُ الْكَدَبِ هَانَا حَالِالْ وَهَاذَا حَرَامٌ لِمَفْتَرَوُ اعْلَى اللهِ الْكَدَبَ الَّالَدِينَ يَقَارُونَ عَلَى الله الكَدنب لا بُعْلَمُونَ ﴿ مَنَاعٌ ظَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَا إِلَهُ ﴿ وَعَلَى لبني هادُو احرَّيْناما فَكَ مِناعَلَبْكُ مِنْ فَيْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا ا

المحرواك

اللهة كَنَايًا بَلَفُهُ مَنْشُورًا \* افْرَاكْنَابَكَ كَفَى مَفْ تَ الْبَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيًّا \* مَن المتذى فَأَمَّا لِهُندَ ولنف و مَنْ صَلَّ فَأَمَّا بَصَلُّ عَلَّمُها وَالانْزَادُ وَادْرَةُ وَدُرْ الخراى وَمَاكُنامُ عَدْبِينَ حَلَّى نَبِعَتَ وَسُولًا \* وَاذْ الْرَدْ نَاآنُ نَهُلَكَ فَرْبَةً الوَيْالْمُتْرَفِيهَا فَعَسَقُوا فِيهَا أَعَلَى عَلَيْهَا الْفُولُ فَلَمَّرِنَاهَا لَدُ مِيرًا ﴿ وَكُمْ آهَلُكُنَّا مِنَ لُرُون مِنْ بَعَد نُوح وكَفِي رِبَكَ بِدُنُوب عِلْدِم خَبِهِ الصِيرا \* مَنْ كَانَ ر بدالماجلة عَمِلنالة فيهامانشا مُن أن بدنم جَعَلنالة جَهَمْ بصلهامَدْمُوما مُدُحُودًا \* وَمَنْ آذَا وَالْاحْرَةُ وَسَعِي آهَا سَعْبَهَا وَهُومُومٌ مَنْ قَالُولَمُكَانَ معبهم مُنكُودًا \* كُلَّاءُ مُدُّهُ وَلا وَهُولا وَمُؤلا وَمِن عَطالًا وَبَاتُ وَما كَان عَطالًا وُ دُبِكَ عَظُورًا \* انْظُرُ كَنْ فَضَلْنَابَعْضَهُم عَلَى بَعْضَ وَلَا خَرَ أَكْبَرُدُرُ حَاتِ والبرنقض المراه التجعل مع الله الهااحر وتفع المدن وما يخذ والا التحفي وَيُلِكَ ٱلْإِنْ مِنْدُو اللَّهِ الْمُأْوَ بِالْوَالدَبْنِ احْدَانًا أَمْ أَيِلْغَنَّ عَنْدَكَ الْكَابْرَ احْدُهُما الأكلاف اللاتفال لَهُ النَّ ولانَهُ وَلانَهُ وَالْمَا وَفُلْ لَهُ الْفَوْلا كَرِياً \* وَاخْفِضْ لَهُمَاجِناحَ النَّالَ مِنَ الرَّحْمَةُ وَقُلْ وَتُبِادُ حَمْمُ الْكَارَبِّينَانِي صَعْبِوا \* رَبُّكُمْ أَقَلَّمُ مِمَّا فِي نَفُوسُكُمُ ان تَكُونُوا سَاكِينَ فَاتَّهُ كَانَ لَلاَ وَالبِنَ غَفُورًا \* وَالت

وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَنِي اسْرَا لِلْهِ الْأَسْفَادُ وامن دُونِي وَكِلَّا \* ذُورٌ بِأَمَّنْ حَلْنا مَعَ تُوْحِ أَنَّهُ كُانَ عَبْدًا لَنَكُودًا \* وَفَضَبُنا الى مَى أَسْرَا ثُبُلَ فِي الكُابِ لَنَفْسِدُانَ فِي الْآدُ مُن مَوْنَانِ وَكَنْعَلْنَ عَلَيْكَ إِلَّهِ فَا ذَا جَاآ وَ عَذَا أُو لَهُما بعَثْنَاعَلْبِكُمْ عِبَادًا لَنَاأُولِي بَلْسِ شَدِيدَ فَجَالُوا خَاذُلَ الدِّبَادِ وَكُانَ وَغُدِا مَعْدُولًا \* ثُمَّر دَدُنَالَكُمُ الْكُرَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْدُ دَنَاكُمُ مَامُوال وَمَنْ بِنَ وَجَعَلِناكُمْ أَكُنُّرُ تَنْبُرا ﴿ انْ آحْتُنْمُ آحْتُنْمُ لِالْفَيْكُمُ وَانْ آسَانُمُ ظُلُّهَا فَاذَا جَاءَدُ عَدُ الاخرة لبَنْ وَالْمُومَكُمْ وَلَبِدْ عُلُوا الْسَجْعَ كَمْنَادَ خَلُوا وَلَهَوْ وَلَهْ مَوْدُوا مَا عَلَوْانْسُبُواْ ﴿ عَلَى لَهُ بِكُوانَ بُوحِكُمُ وَانْ عُلَيْمُ عُدُمَا وَحَعَلْنَاجِهِمْ لَلْكَافِينَ حَصِبِرًا ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ بَهُ لِمِي لِّلْنِي هِي آفُومُ وَلِيسَرُ الْوُمْنِينَ الَّذِينَ بَعْلَوْلَ الشَّالِحَاتِ آنَّ لَهُمْ آجْرًا كِيرًا \* قَانَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحْرَةِ اعْتَدْنَالَهُمْ عَدَاياً ٱلِمَّا ﴿ وَبَدْعُ الأَسْانُ بِالتَّرِدُعَا مَهُ بِأَنْفَرُو كَانَ الإنْسانُ عَبُولاً \* وَجَعَلْنَا اللَّهِ لَى وَالنَّهَا وَ ابْنَهُنَّ مَعْنِ لَابَهَ ٱللَّهِ لَ وَجَعَلْنَا أَبَهَ النَّهَا و الميسرة لنبنغ وأفضاكمن ويحكم ولتعلمواعد والدين والمات وكأل يَّمُ السَّلَاء وَمُعَلِياً \* وَكُلَّ السَّانِ ٱلْوَمْنَاءُ طَالْتُوهُ فِي عَنْفِهِ وَنَغْرِجَ لَهُ بُوم

الله الهاالحرَّ وَالْفِي فِي جَهِمَ مَلُومًا مَدْ حُودًا ﴿ أَفَّا صُلْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْمِنْ مِنْ وَأَتَحَادَ منَ الْمَلَاثَكَةِ الْمَااللُّهُمُ لَنَعُولُونَ فَوْلاً عَظِما \* وَكُفَّدُ صَرَّفُنا فِي هُونَا الْفُرْإِن لَيَنَّكُّرُوا وَمَا بَرَ بِدُهُمُ الْأَنْفُورَ ا \* فُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ الْهَ أَكَا يَفُولُونَ اذَا لاَ بِمَعُوا الى ذى ألَعْرْسَ سبلاً \* سُجْأَنَهُ وَتَعَالَى عَدَّا بَفُولُونَ عُلُوًّا كَيْرًا \* رَسْدُلُهُ المَّمُواكِ المَّبِعُ وَالْإِرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَانْمِنْ شَيْءِ الْإِلْسَةِ بِجَمِيدٍ وَلِكُنْ لِاتَّفَقْهُونَ تُسْبِحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا \* وَ اذْ أَفَرَاتَ الْفُرْإِنَّ جَعَلْنَا يَبْنَكُ وَمَهِنَ ٱلَّذِينَ لَا بُؤْمِنُونَ الْإِخْرَةِ حِجْالاًمْ مُنُودًا اللهِ وَجَعَلْنا عَلَى فَلُو بِهِم آكَّنَّهُ النَّابِعْنَهُوْهُ وَفِي الْمُانِهِمُ وَفُرَّادَ الْمُكُرِّبُ رَبِّكَ فِي ٱلْفُرُانِ وَحَدَّهُ وَلَّوْاعَلَى أدبار مر أفور المعتمن أعلم عابد معون به اذبك مون الباك وادهم مجوى اذْ بَغُولُ الظَّالمُونَ انْ مَتَّمِعُونَ الْآرَ جُلَّا صَحُورً الْأَنْفُلْ كَ عَفَ ضَر بُوالَكَ الأمثال فَضَلُّوا فَلا بَسْتِطِبُعُون سَبِلا \* وَ فَالْوِاا ثَدْ اكْتَاعِظا مَا وَ وْ فَانَّا آيَا البَعْوُلُونَ خَلَفًا جَدِبدًا \* فُلْ كُونُوا خِارَةً أَوْ حَدِبدً اللهُ خَلْفًا مُمَا بَكُبْرُ فِي مُدُورِكُمْ فَكَ مَوْلُونَ مَنْ بُعِبِدُ نَافُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَوَّةً فَكَبِنْ فَوْلَانَ الْبَاكَ مُ وْسَهُمْ وَبَعُولُونَ مَنَّى مُوفَلْ عَلَى أَنْ بَكُونَ فَرِيًّا ﴿ إِنَّ مُ اللَّهِ وَمِهَدُ عُوكُمُ الْمُت

وَاللَّهُ لِي حَفَّهُ وَالمُسكَبِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالنُّبُودُ نَبَدُ بِرا \* انَّ الْمُستَدَّدِ بنَ كَانُوااخُوانَ السَّاطِينِ وَكَانَ السَّطَانُ لِي مَكَفُودًا \* وَامَّانُدُ ضَلَّ عَنْهُمْ ابتغناء رَحْمَة من دَبَكُ مَن جُولِنا فَقُلْ لَهُمْ فَوَلاَّ مَبْدُوراً \* وَلاَتُجْمَلُ بِدَكَ مَعْلُولَةً الى عُفْكَ وَلَا مَنْ عُلْمًا كُلَّ الْمِنْطُ فَتَفْ دُمَلُوا تَعْسُورٌ اللهَ انَّ وَمَلَّكَ مِنْ طُ الرِّذُ قَالَ لِنَا أَوْ لِفَدُرُ اللهُ كَانَ بِعِادِمِ خَبِراً يَصِيرًا \* وَلاَتَفْتُلُوا وَلاَ ذَكُمُ خَيْبَةُ اللَّهُ عَنْ يُونَا فِيهُمْ وَالْكُمْ النَّاصَالَ مَالْ خَطَاكِبُوا \* وَلاتَقْرَبُوا الزُّنِي أَنَّهُ كَانَ فَاحِنَةُ وَسَاءَ مَبِيلًا ﴿ وَلِأَتَفَنُكُو النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الأ بالحق ومن فتل مظالوما فقد جعالنا لوكيه فطالنا فأذب في القنل المُكان منصورًا \*ولاتفريُوامالَ البِّنِيم الأَيالَينِي هِي آحْسَنُ حَنِّي بِبِلْغَ اللَّهِ وَأَوْ مُوا بِالْعَهَٰدِانَّ الْعَيَادَ كَانَ مَــُتُولِاً \* وَأَدْفُواْ الْكَبْلَ اذَا كُلْنُمْ وَوَنُواْ بِالْفَـطَاسِ الْمُنتَفِيمِ ذَلْكَ خَبُرُقُ آحَـيْنَ لَأُوبِلاً \* وَلِأَتَفُ مَالَبُسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ إِنَّ السَّمَعَ وَالبَصرَوَ النَّوْ الدَّكُ أُولِنَاتُ كَانَ عَنْامَ مُنُولًا \* وَلاَ مَثْنَ فِي الْآدُ سَ مَرْ عَالِيَكَ لَنْ مَغْرِقِ الأرْضَ وَكُنْ نَبْلُغَ الْجِيالَ طَوْلًا ﴿ كُلُّ ذَلْكَ كَانَ سَبِينُهُ عند وَبَكَ مَكُرُوهُ مَا \* ذُلِكَ مُعاادُ حِي الْبَكَ وَبَكْسَ الْمُكُمَّةُ وَلَا يَعِمُلُ مَعَ

لَتُنْ أَخَّرُ بَنِ الى بَوْمِ الْفِيمَةُ لَا حَنْكَ أَنْ أَنَّهُ الْإِظْلِيلًا \* فَالَ اذْهَبُ فَمَنْ أ بِمَاكَ مِنْهُمْ فَالْ جَهِنَّمَ جَرُ أَوْكُمْ جَرْ أَعْمُونُورًا الله وَاسْتَغَرْزُ مَنِ استَطَعْتُ منْهِم يَسُونِكَ وَٱجْلِبٌ عَلَيْهِمْ مِعَبْلِكَ وَرَجِلا وَمُارَكُهُمْ فِي أَلاَمُوال وَالأولاد وَعَدُهُمْ وَمَا بَعِدُهُمُ النَّبُطِئَانُ الْإِنْحُرُورًا ﴿ أَنَّ عِلَامِ كَلِبُ مَلْكَ عَلَيْهِمُ لْلْطَانْ وَكُفِّي رَبِّكَ وَكِيلًا \* رَبُّكُمُ الَّذِي مُرْجِي لَّكُمُ ٱلْفَالَتْ فِي ٱلْجَمْرِ النَّهُ تَعُوامُن فَضُله أَنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِماً ﴿ وَالْمَاسَكُمُ الْفَرُّ فِي الْبَعِيرُ صَلَّ مَنْ عَدْعُونَ الْالْبَاءُ فَلَمَا تَجْدُمُ إِلَى الْبَرْاعْرَ ضَنْمُ وَكَانَ الْأَنْانَ كُنُودًا \*أَفَامُنْمُ النَّيْفَ عَلَى الْمُرادِ البِّرادُ الْرِيرَ وَالْمُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا أَمَّ لِأَجَدُ و الكُمْ وَكِلَا المَ مَنْهُ آنَ بُعِبَدُكُمْ فِهِ فَالْدَةُ أُخْرِي فَأْرُسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصْفَامِنَ الرُّبِيرَ فَبُغِرَفُكُم عِلَا كَفَرْنُمْ ثُمَّ لِأَجَدُ والْكُمْ عَلَيْنَابِهُ نَبِعًا ﴿ وَلَقَدُ كُمُّنَا بَنِي ادْمَ وَحَمَّلُنا هُمْ فِي البَرِقَ الْجُرِو وَذَ فَالْفُمْ مِنَ الطَّبِّابِ وَفَضَّاناهُمْ عَلَى كَنْبِرِيَّةُ زَخَلَفْ الْفُضِيلًا لَوْمُ لَذُعُوا كُلَّ أَناس بِالمَامِهِمُ فَمَنْ أُونِي كُنَّابَهُ بِمِنهِ فَأَوْلِتُكَ بَفْرَوْ نَ كَنابَهُم فَلَا بُفْلَنُونَ فَنبِلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي لَهِ نَهِ أَعْلِي فَهُوَّ فِي ٱلْاحْرِ ، ٱعْلَى وَ ٱضَّلُ مَبِلاً ﴿ وَانْ كَادُ وَ ٱلْبَعْنَانُونَكَ عَنِ الَّهَ إِي آوَ حَبْنَا ٱلْبَكَ لَنَعْنَرَى عَلَيْنَا غَبْرَةُ

عَجِينُونَ بَحَمُدهِ وَلَقُلُونَ انْ لَيْنَمُ الْأَفَلِيلاً \* وَفُلْ لِعِينَادٍ يَ لِفُولُوا النِّي فِي حَـنُ انَّ الشَّبِطَانَ بَنْزُعْ بَيْنَهُمْ إنَّ الشَّبِطَانَ كَانَ للانْسَانَ عَدْدٌّ أَسِيسًا \* وَيُكُمْ اعْلَمْ يُكُمُ انْ يَشَابَرُ حَكُمُ أَوَانَ بَشَالِسَةً بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِلَّا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مِنْ فِي الشَّمُواتِ وَالْإِذْ مِنْ وَلَقُدُ فَضَلْنَا اِيعَضَ النَّبِبِ مِنْ عَلَى بَعَضْ وَالْبَنْنَادُاوُ دَذَ بُورًا \* فُلِ اذْ هِوَاالَّذِينَ ذَعَتْهُمْ مِنْ دُونِهَ عَلاَ بَمُلِكُونَ كُنْفَ النُّرْعَاكُمْ وَلِأَغُو بِلَّا الْوَلَّنَاكَ الَّذِينَ بَدْعُونَ بِيَعَوْنَ إِلَى وبهم الوبسلة أبقم أفراك وترجون وحمية وتفافون عذابه أن عذاب وَيْكَ كَانَ عَداورُ اللهِ وَانْ مِن قُرْبَةِ الْأَعَنُ مُعِلْكُولِهَا فَلْ مَوْمِ الْفَيْمَةِ آوَ لْعَدَّتُ وَهُاعَدُ آبَاتُ دِيدًا كَانَ ذُلكَ فِي الْكُنَابِ مَعْلُولًا ﴿ وَمَا مُنْعَنَّا أَنْ مُوسَلَّ بالأباب الْإِنْ تَكَذَّب بِهَا الْآذَ لُونَ وَأَنْبَسًا تَهُودَ الْنَافَةُ نُبِصَرَةً فَظَلَمُوابِهَا وَمَا نُوْسِلُ بِالْأِبَاتِ الْأَتَّفُو بِلاَّ \* وَافْ فَلْنَالِكَ انْ وَ بَكَ آخاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا لْرُورُ بِاللِّي اَدَ بِنَاكَ الْأُونِيَةُ لِلنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ الْلَعُونَةُ فِي ٱلْفُرَانِ وَتُخَوِّفُهم فَمَا زَيْدُهُمُ الْاطْعُبَانَا كَبِرًا ﴿ وَاذْ فَلْنَاللَّمَا لاَتَكَ وَاسْتُمِدُ وُ الْادَمَ فَسَجَدُ واالا البلبس فال مَ الله عَلَمْ خَلَفْتَ طبسًا \* فَالَ ادَ الْبِنَكُ فُ مِنَ اللَّهُ عِكَمَّ عَلَيْ

اجْمَعَتَ الْائْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آنَ بَانْوَامِنْلُ لِمِذَ اللَّهُ إِن لا يَانُونَ مِثْلُهُ وَلَوْكُانَ لَعْضُهُمْ لِعَضْ ظَهِهِ إِ \* وَلَقُدُ صَرَّفَا النَّاسِ فِي هَٰذَا الْفُرْانِ مِنْ كُلِّ مَنْلَ فَأَنِّي كَ نَوَالنَّاسِ الْأَكْفُورَ ا \* وَ فَالْوَالَنُ نُوْمِنَ لَكَ حَنَّى نَفْجُر كَنَامَنَ الأَدْ ض يَنْوُعًا \* أَوْنَكُونَ لَكَ جَنَّا مَيْ غَبِل وَعنب قَنْهُم ٓ أَلا تَهْنارَ خلالهَ الفِّيرِ الْ اللُّهُ عَلَا اللَّهُ مَا عَمْتَ عَلَيْنا حَمَّا وَنَا فِي اللَّهُ وَالْكَالُّ ثَكَّا فَبِلَّا \* وَبُكُونَ لَكَ بَبَتْ مِنْ زُخْرُف أَوْرَ فِي فِي الْتَمَاءِ وَكُنْ نُؤْمِنَ لُوفِيكَ عَنَّى لْزَلْ عَلَبْنَاكَتَابِأَنْفَرَوُ هُ فُلْ سُجْانَ دَيْ عَلَ كُنتُ الْإِنْسَرَّادَ سُولًا ﴿ وَمُامَّنَعَ لَّنَاسَ آنَ بُوْمِنُوا ذَجَاءَ مُمُ الْهُدى الْإِلَى فَالْوَالَبِمَ اللهُ بَصَرَاتُهُ وَسُولًا \* لْلَ لَوْكَانَ فِي الْإِدْ صَ مَلَا نَكَانُهُ مِنْ وَنَعْظِمَتْ بِنَ لَنُولَنَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَكُمّ رُسُولًا ﴿ فُلْ كَفِي اللهِ مَهِ مِدَّا يَنِني وَ يَبْنَكُمْ أَنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا إِسَهِرًا ﴿ وَمَنْ بِهِدَ اللَّهُ فَهُوالْهُمَدُ وَمَنْ بِصَلَّ قَانَ تَجِدَلَهُمْ أَوْ لَبَاءَمَنْ دُونِهُ وَتَحْشُرُهُمْ بُومَ الفيمة عَلَى وُجُولِهِم عُمُا وَبُكِما وَمُمَّامَا وُلهُمْ جَهِمْ كُلَّمَا حَبَّ رَدُناهُمْ مَعِبِوًا \* ذَلِكَ جَزَ آوُهُمْ بِمَانَّهُمْ لَا رَوْ الْإِلْمَانِيَا وَ فَالْوِلَا مُلْأَكُنَّا عَظَامًا وَوْ فَأَنَا وَيَا الْعُونُونَ خَلْفًا جَدِبدًا \* أَوَلَمْ بِرَّوْ أَأَنَ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْإَرْضَ ا

وَاذَا لِإِظْمَانُ وَلَهُ خَلِيلًا \* وَلَوْلِا أَنْ مِتَنَاكَ لَقُدُكُمْ مِنْ أَرَّنُ البَهِمُ مُثَاقَلِلًا \* اذَالَاذَّ فَنَاكَ مَعْفَ أَكَبُوهُ وَمُعْفَ أَلَمَاتُ ثُمَّ لِأَنَّهِ لُلَّكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا \* وَانْ كادوالبسنغر ومكس الأرض لغر جوك منهاواذا الإيلينون خلاقات الْإِطْلِيلًا \* سُنَّةُ مَنْ قَدْ أَدْ سَلْنَا قَلِلْكَ مِنْ دُسُلْنَا وَلِا تَجَدُّدُ لِسَنَّا تَعُو بِلَّا \* أَنَّهِ الصَّلُونَكُ لُولِـُ النَّمُ سِ إِلَى عَسَقِ اللَّهِ لِي وَفُرْانَ ٱلْعِرْانَ فَإِنَّ الْعِرْكَانَ سَنْه اللهُ وَمَنَ اللَّهُ لَ تَعْقَدُ بِالْمَالَكُ لَكَ عَلَى آنَ بِيعَنْ لَدُو بَأَنْ مَعْلِما عَبْدُودًا ﴿ وَكُلْ دَبْ الْدُخْلِي مُلْدُخُلُ مِلْدُقُ وَأَخْرُجِنَي عَرْجَ صَلْدَق وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُمْكَ سُلطَالْمَاتُ مِي الْعَوْقُلِ جَنَّاءَ أَكُنَّى وَدُهُ فَيَ الْبَاطِلِ انَّ البناطل كان وَهُوفا \* وَمُنتَزِّلُ مِنَ القُرْانِ مَا هُونِ عَامَا وَدَحَمَةُ الْمُؤْمِنِ مِن وَالْأ إِذَ بِدُالْقُلَالِينَ الْإَحْسُادَا \* وَاذْ أَانْعَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانَ آعَرَضَ وَمَأْجُانِيهِ وَاذَامَةُ الشَّرِ كَانَ بَوْسًا ﴿ فُلْ كُلُّ بِعَمَلُ عَلَى سَا كَلَنْهِ عَرَبُكُمْ أَعْلَمْ عِنْ هُو القَدْ عَاسَبِهِ لا ﴿ وَبَسْتَلُومَاتَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحُ مِنَ أَمِرَدَ فِي وَمَا أُوبِينُمُ مِنَ الْعَلْمِ الْأَكَالِيلَا \* وَكَثَنْ مِنْ النَّذَ عَبَنَ اللَّهِ عِنْ الْحَبْدُ اللَّهِ الْعَجْدُ الَّ معقباً وَكِالْ الْاِدْ حَمْمُن دَيْكُ انَّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِرًا اللَّهُ فَلْ كَيْنِ Mic Co

مَنَ اللَّذُلُ وَكُمْرُهُ نَكُمْرًا \*

المُعَدُّدُ الله عَالَى عَلَى عَبْده أَلكُنابَ وَلَمْ يَعِمُلُ لَهُ عَوَجَافَهُمَالْبِنْ وَبَالْمَا المديد امن لدنه وبيد را أؤمني ألبين بعماون الصالحات أن أهم أجرا عَدَّامًا كَيْنَ فِهِ أَبَدًا \* وَبُنِدَرَ اللَّهِ بَنَ فَالْوِالْمُغَدَّاللهُ وَلَدَّامُ الْهُمْ مِنْ عَلَم ولالإنا تُعَمَّ كُوْنَ كَلَمَةُ مَخْرُجِ مِن أَفُواهِهِم أَنْ بَفُولُونَ الْأَكْدِيا \* فَلَمَلْكَ للخع نَفَكَ عَلَى أَنَادِهُم أَنْ لَمْ يُؤُمنُوا لِهِ نَا ٱلْحَدِبِ ٱسْفًا \* أَنَاجَعَلْنَامُا عَلَى الأرْ سَ رَبَّهُ لَهُ النِّبْلُوفُمُ أَبُّهُمُ أَحْمَنُ عَمَالًا ﴿ وَانْأَتِّنَا عِلُونَ مَا عَلَيْهُا صَعِيدًا لُجِرْدًا \* آمْ حَدِثَ آنَّ أَصْحَابَ أَلْكُمْ هِفَ وَالَّرِفِيمِ كُانُولِمِنُ الْبَالْنَاعَجِباً \* اخْ الوَى الفنيةُ الِي الكُمْفَ فَعَالُوادَ بَنا النامِن لَدُنْكَ رُحَمَّ وَعَبِي مَلِيّامِن آمَوْظ رَسُدًا \* فَفَرِينًا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهْف سِينَ عَدَدًا \* ثُمَّ بِعَثْنَاهُمُ لَتَعْلَمُ أَي الحرْبَيْنِ آخصي لِمَالَلِنوْ الْمَدَّا \* فَيَنْ لَفُصْ عَلَيْكَ مِنَا لَهُمْ بِأَلْحَقْ الْفِهِم فَنِيَةُ الْمَنُوا يرته وزدناهم هُدَى وَرَبَطَناعَلَى فَلويه مُ اذْفَامُوافَغَالُواوَمُنَادَبُ النَّمُوانِ وَالْإِدْ مِن لَنُ مَدُّ عُومِن دُوعِهِ الْهَالَّفْدُ فَانْا اذَّا مَطَطَّا \* فَوْلاً

فَادِدُ عَلَى اَنْ يَعْلَقَ مِنْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلَالِادَ بْبَ فِيهِ فَاتِي الظَّالِوْنَ الْأ كُلُورًا ﴿ فُلُلُوا مُنْ مُلَكُونَ خَرَ آئِنَ رَحَة دَيِّي اذْ ٱلْأَسْكُنُمُ خَسَبَة الْإِنْفَاقِ وَكُانَ الْانْدَانُ فَتُودًا \* وَلَقَدَ الْبَيْنَامُوسَى تَسْعَ اللَّهِ الْمُنْكَانِينَا فَكُلُّ مَن اسْرَ آثَبِلَ اذْجِنَامَهُمْ فَقَالَ لَهُ فُرِعُونُ الْيَ لِأَفْلَتُ بِالْمُوسِلِي مُصْعُورًا \* فَالَ لَفَدُ عَلَيْتَ مَا أَنْزَلَ هُوْ لِآءَ الْأِدَبُ اللَّهِ إِلَّهُ مُوال وَ الْأَدْ ض بَعَنَا مُرْوَاتِي لِاَظَالُكَ بافرعون منبورًا \* قَارَادَ أَن مِن اللهِ مِن الأَرْضَ فَأَغْرِفُناهُ وَمَن مَعَهُ جَبِّعا \* وَفُلْنَاسُ مَلْدُولِينِي الْمُراثِيلَ الْكُنُوالْلاَرْضَ فَاذَاجِنَا وَعُدُالْلاحِرَةِ جُمُنَا بِكُمْ لَهِمًا \* وَمِالْعَقَ أَوْلَنَاهُ وَمَا تُحَقَّ مَوْلَ وَمَا آرْسَلْنَاكَ الْأَمْتُ مَرَاقَ مَدَبِيرًا \* وَقُولُنّا فَرَفْنَا وَلِنَا لِمَا أَنْ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُنْ وَتَزَّلْنَا مُنَازَ بِلاَّ ﴿ فَلَ امْنُوا بِهِ أَوْ لاَنْوُ مِنُوا انَ الَّذِينَ أُولُوا الملمَ مِنْ فَهُلِهِ اذْ أَيْسُلِي عَلَيْهِمْ بَعَرُ وْنَ الْآذُ فَان سُجَّدًا وَبَعْوِلُونَ النَّجَانَ وَبِنَاانُ كَانَ وَعُدُورَ بِنَا أَفَعُولًا \* وَبَعْرُونَ لِلْاَذْ فَانَ يَكُونَ وَيَرَ بِدُفُمْ خُنُوعًا \* أَل إِدْ عُوااللَّهَ أَوَادْ عُواالَّرْ حُنَّ أَبَّا مَانَدْ عُوافَّلُهُ الأَمْمَاءُ أَكْسَنَى وَلاَعْبِهِرْ بِصَلاناتُ وَلاَعْافَ بِهَاوَ الْمَعْبِينَ وْلَكَ سَبِيلًا \* وَفُلِ التشفيط الله عقر كفَّة وَلَدَاوَكُم بَكُنْ لَهُ مُسَرِيكٌ فِي الْلَكْ وَلَمْ بَكُنْ لَهُ وَلِيْ

W Com

مَسْعِدًا ﴿ سَبِغُولُونَ ثَلَمْهُ وَالْعِهِمِ كُلْبِهِمْ وَبِغُولُونَ خَمَهُ مَادِسُهُمْ كُلْبِهِمْ وَجُمَّا بِالْغَبْبِ وَبَغُولُونَ سَبِعَةً وَنامِنْهُم كَلْبَهِم فَلْ وَبِي اعْلَمْ بِعَدْنَهُم مَا بَعْلَ عُمْ الْأ فَلَدِلُ فَلَاثُمُا و فِيهُم الْأَمْراء ظَاهِرا وَلا تَسْتَغَت فِيهُم مِنْهُمْ آحَدًا \* وَلا تَفُولَنَّ الشَّرِّ عِلَى فَاعِلْ ذِلكَ غَدَّ الْإِلَانَ بِصَاءَ اللهُ وَأَذِكُرُ وَبَكَ اذَا لَهِ مِسَوَّفُل عَمَى أَنْ بِهَدْ بَنِ رَبِّي لِأَفْرِ بَسِ فَلْأَادَ تَكَ اللَّهُ وَلِينُوافِي كَهْفَهُمْ لَلْمُمَّامَة منبن وَارُّ ذَادُوانَـعاً \* فُلِ اللهُ آعُلَمُ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ مُلِاللِّهُ عَبْ التَّمُواتِ وَأَلَادُ ض الصريه وآسم مالهُم من دوامس ولي ولانشرك في حكيه احدًا \* وَالْل المَاانُوحِيَ البَّكَ مِن كِنَابِ رَبِّكَ لامُبَدِّلَ لِكَلَمَانِهُ وَلَنْ مَجْدَ مِنْ دُونِهُ مُلْتَعَدَّا \* وَاصْبُونَهُ لَتُمَعَ اللَّهُ بِنَ بَدُعُونَ وَيَهُم بِالْعَدُوةِ وَالْعَثِيِّ بُرِبُدُونَ وَجَهَا وَلاَتَعْدُ عَبْالَةٌ عَنْهُمْ نُو بِدُدِبَّةَ أَكَبِوةِ الدُّنْبَادَ لا نُطع مَنَ أَغْفَلْنا فَلِيهُ عَن وَكُرِناوَ النَّبِعَ هُولِهُ وَكَانَ آمُرُهُ وَرُطَّا \* وَفِل الْحَقُّ مِنْ دَيْكُمْ فَعِنْ سَأَمْ فَلْبُؤُمِن وَمَنْ مَنْ أَوْلَهِمُ مُرْاناً عُمَدُ بِاللقَالِينَ بَاوَالْحَاطَ بِهِمْ مُرْادِ فَهَا وَانْ بَسْتَغِينُوا إِنْمَانُوالِمَاءَكَالُهُ لِيَنُوكِ الْوُجُومَ بَتُسَ التَّرِابُ وَسِاءَتُ مُوثَقَفًا \* أَنَ اللَّهِ بِنَ الْمَنُوادَعَمِلُواالصَّالِخَالِ الْأَلْوَاصِيعُ آجْمَ الْمُحَالَةُ الْمِنْاتَ لَهُمْ جَنَّاتُ

فَيُمْنَا أَنَّكُ دُو اِمِن دُونِهِ الْهَا قَالَا بَا تُونَ عَلَيْهِمُ لِـُلْطَالِنَ بِأَنْ فَدَنَ اطْلَمُ مِيَّن الْتَرَكِي عَلَى اللَّهُ كَادَبًا ﴿ وَادْ أَعَنَزَلُمُ وَهُمْ وَمَا بَعِبُدُونَ الْإِللَّهُ قَاوَالَى الْكَهْ بتشريكم ويعظمن رحمة ويقي الكمن أمركم موقفا \* وترى النَّمس ادَاطَامَتُ نَوَاوَرُ عَن كَوْمِهِم ذَاتَ الْجَهِن وَاذَاغَرَتْ تَقَرَّبُهُمْ ذَاتَ النمال وهم في تجوِّه منه ولك من المات الله من بهدالله فهوالمه تدومن بُصَّلِلْ فَلَنْ يَجِدَلَهُ وَكَبِّلُمُوتِ مَا اللهِ وَتَحْسِبُهُمْ إِنْفَاظَاوَ هُمْ وَفُودُو لَفَلْبَهُمْ ذَاتَ المبن وذات الثمال وكلبهم الطدد اعبه بالوكب مكواطلعت عليهم لُولِتَ منهم فراد او لَلْتُتَ منهم لا عبارة وكذلك بعتثنا المم لِبَسَاء لوابينهم فَالَ فَأَعْلُ مِنْهُ مَ كُلِينَتُمُ فَالْوَالِيَعْنَاتُومَا أَوْبِعِضَ بَوْمِ فَالُوادَ بِكُمْ أَعْلَمُ عَالِيَنْهُمْ فَابِمَتُواا حَدَكُمْ بِوَدِ فَكُمْ لِمِدِمِ الِّي الْمَدِينَةَ فَابِنَقُلْ إِبْقَاآَدُ كُلْطِعاماً فَلْبَانَكُمْ مِودُ فِ منه وَكُنِتُكَفُّ وَلَائِنُهُ مِنْ بِكُمْ آحَدًا \* أَنْهُم أَنْ يَعْلَمُ وَأَعَلَيْكُمْ مَرْجُوكُمْ أَوْ بُعِيدُ وَكُمْ فِي مِلْمَهُمْ وَكُنْ تَقْلِحُوا ذَا آبَدُ الْ وَكَذِلْكَ آعَمَرُ فَاعْلَيْهِمْ لِبَعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَالله حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةُ لِأَرْبِ مِهَا اذْبَيُّنَادَ عُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرِهُمْ فَقَالُوالْمُوْا عَلَيْهِمْ مُنْبِالنَّادَ يُهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ فَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى آمُوهِمْ لَلْتَغِيدَانَ عَلَيْهُمْ

تَمَاكِ انَهُ مُنْتَصِرًا \* هُنَالَكَ الْوَلَا بَهُ للله الْحَقّ هُوَجَبُرُتُو اللَّهِ الْحَقّ الْمَ فاضرب كهم منك المحلوة الدُّنباك ما أو ألز لناه من السَّمَا وَاخْتُلَطَ مِهِ إِنَّاكُ الأدْ ضِ فَأَصْبِهِ هَهُم اللَّهُ دُوْهُ الرِّبَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهِ وَمُفْتَدَداً \* لنَّالُ وَٱلْبَنُونَ وَبِنَّهُ أَكْبُلُوهَ الدُّنْيَا وَٱلْمُاخِلَاتُ الصَّالِحَاتُ خَبَرُعُنْدَ وَبَكَّ لَمَا مَا حَنْهُ إِلَّمَالَا \* وَبُومَ لُكِ بِوَالْجِيالَ وَمُوىَ الْأَرْضَ بِالدِدَةَ وَحَنْهُ فَالْمُ لْفَادِرْمِنْهُمْ آحَدًا \* وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ مَثَّالَقُدُ جُنَّمُونا كَمِنا خَلَفْناكُمْ آفَلَ مُوَّمِلُ زَعْمَهُ النَّ تَجِعُلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿ وَوضَعَ الْكُتَابُ فَاتَرَى الْجُرِمِ إِنَّ مُنظِفِلً معافيه وبَفُولُونَ بَاوَ بُلَنَنَامُالُ هَذَا الْكُتَابِ لِإِبْغَادِرُ صَعَبَرَةً وَلَاكَبِيرَةً الْأ حصيها و وجد والما عملوا خاصر إلى لا بظلم و بلك آحد ا \* واذ فلنالل الأفكة عُبِدُ والأَدَمَ فَسَجَدُ واالْإالْمِسَ كَانَ مَنَ أَنْجِي فَقَسَقَ عَنَ أَمْرِ وَبِهِ المُعَمِّدُ وَهُ وَدُوِّينَهُ أَوْلِنَا عَمْن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بُلِّسَ لِلظَّالِمِنَ بَدَلًا \* ماأشهدتهم خلق السموان وألأرض ولاخلق أتفهم وماكنت متعد الْمُصْلِّينَ عَضْدًا \* وَبُومَ يَغُولُ مَادُو اثْمَرُكَامِّيَ الْمَهِينَ وَعَمَّيْرُ فَلَهُ عَوْضُهُ فَلَهُ مُعَيِّبُوالَهُمْ وَجَعَلْنَا بِنَهُمُ مُوْ يِفًا \* وَرَ ٱلْكُيْمُ مُولِيَا الْنَادَ فَظَنُواالَّهُمْ مُوافِعُولُهِ!

عَدُن تَعْرِيسِ تَعْنِهِمُ الْإَنْهَادُ مِحَلُّونَ فِهامِنُ آسَاو دَمنُ ذَهَب وَبَلْبَ وَنَ بالانفضرا من سندس واستفرق منكتبن فبها على ألاذ آثات نعم التواب وَ عَنْ مَنْ مُوفِقًا ﴿ وَاصْرِبُ لَهُم مُنْلاً وَ جَلَبِن جَعَلْنَا الْإَحَدِ هِمَا جَنَّتُ مِنْ مِن اغناب وحفناهما أخل وجفلنا بنها ذرعا كلنا المتنبن أنث أكلهاوكما تَقَلُّمْ مَنْ مُنْ أَوْ فَعِينًا خَالِكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَعَالَ لَمَّا حِبه وَهُو تُعَادِدُهُ نَا الْكُوْمُنْ الْمُ الْمُوا عَزُنْفُرا ﴿ وَهُ خَلَجْتُهُ وَهُ وَظَالُمْ لَفُ الْمُ الْفُلْ الْمُ الْفُلْ آنْ السِدَهْنِ اللَّهُ وَمَا أَنْكُنُ السَّاعَةُ فَأَنْ وُدُدُتُ الْيُرَبِي لَآجِدُنَّ خَدْرُ المنهامُ عَلَيْنا ﴿ قَالَ لَهُ مَا مِبْهُ وَهُو يُعَادِدُ وَأَكَّفُرِتَ بِالَّذِي خَلَقْكُ مِنْ واب أنم في فطفة ألم سوالة والحلاة الكلُّه والله و بي والأنس التي و المانس التي و المانس وَلَوْلِا اذْدَ عَلَى جَمَّتُكُ فَالْسَمَا عَنَاءً اللَّهُ لَا فَوَالْإِمَالَهُ انْ مُرْنَ آمَا أَفَلُ مِنْكُ الْأُووَلَدُا \* فَعَنِي رَبِي أَنْ بُؤْنِينَ خَبْرِلِينَ جَنِيلُ وَبُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسِبْنَا المَاء فَنْصُرِ مَعِيدًا وَلَقًا \* أَوْبِصِمِ مَا وَهُا غَوْدًا فَلَى لَـنَعِلِيمَ لَهُ طَلَبًا \* اجطيهمره قاصم بفلب تقبه على ماأنفق وياقهي خاوية على عرف شها وللالبَيْسَ أَمْ الْمِرِكْ مِنْ آحَدًا \* وَلَمْ ثَكُنْ لَهُ فِئَةٌ بَنْ عُرُفَ مِنْ فِي إِنْ اللهِ

عَلَى اللهِ عِمْ الْحَصَا \* فَو جَدْ اعْبُدامنْ عِلادِ النَّبْنَاهُ وَحَمَّمَنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُتْنَاعِلْمًا \* فَالْ لَهُمُوسِي هَلْ أَنْبِعَلْتَ عَلِي أَنْ تَعَلَّمْنَ مِنَاعِلَمْتَ وُحْدًا \* قَالَ اللَّهُ مَن مَن مَا مَع مَع مَا مَا اللَّهُ عَلَيه مُعْلِيهِ خُبِرًا \* فَالَّ مُعَدُنِي إِنْ أَعَالَهُ صَابِرًا وَالأَعْصِ لَكَ آمُرًا \* فَالَ فَانِ أَنْبَعَنْنَي فَلاتَمْ النَّي عَنْ مَنْ وَحَدَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْ مُذِكِّرًا \* فَانْطَلَقْنَا حَنَّى اذْ اَرَكِنَا فِي اللَّهِ فِيهَ مُرْفَعًا فَالَ آخَرُ فَنَهَا لِنُعْرِقَ آهُلَهَا الْغَدْجِئْتَ نَثِقًا امْرًا \* فَالَ ٱلْمُ آفَلُ أَنْكَ لَن المُتَعَلِمَ مَعَى صَبْرًا \* فَالَالْوَ وَاحْدُني مِنْ أَمْرِي العشرا \* فَانْطَلَفَاحَنِّي اذَالَهُبِاغُلاماً فَفَسَلَهُ فَالَ أَفَلَتَ نَفْسًا ذَكَّبَّهُ بِغَيْرَفُس اللُّهُ عِنْ مَنْ أَنْكُمُ إِنْ فَالَ أَلُمُ أَفُلُ لَكَ أَنْكُ لَنْ أَنْكُ لَنْ أَنْطِيعَ مَعَى صَبْرًا \* فَالَ أَنْ مَا لَنُكَ عَنْ شَرِي بَعْدَهُما فَالْانْصَاحِبِي فَدُ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنْ عَنْ رَاءٌ فَانْطَلَقْا حنى إذاانبا أَمَلَ فَرْبِهَ اسْتَطْعَمَا آمَلُهَا فَأَبُواْ أَنْ بِضَبِّفُوهُما فَوجَدَا إِنْ هَاجِداً دَا لُوبِدُ أَنْ بَنْفَضَّ فَأَفَامَهُ فَالَ لَوْسَئْتَ لَا تَعْدَنْتَ عَلَيْهِ آجُرًا \* فَالَ هَانَا فِرافُ بَبَغي وَمَوْتَ مَا أَمِّنُكَ مِنَا وَمِلِ مَالَمُ تَدُنطَعُ عَلَيْهِ مَارًا \* آمَّا السَّعِبِمَهُ فَكَانَتُ الساكين بعبانون في الْجَرْفَارَ دُنْ آنُ آعِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكُ بَأَخُد

وَلَمْ يَعِدُو اعْمُهُ أَسْرِفًا \* وَلَّفُدُمَّرٌ فَنَا فِي هُذَا الْفُرْإِنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِمَّل وَكَانَ الْإِنْـانَ أَكُثَّرُتُمْ عَ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَنْ بُؤُمِنُ وِالدُّجَاءَاهُ الهُدى وَبَنْ مَنْ وَادَيَّهُمُ الْأَلْ مَانِيهُمْ سُنَّهُ الْآوَ لِبِنَ اوْبَانِهُمُ الْعَدَابُ فُهُادً \* وَمَا نُولِ الْمُرْكِ لِينَ الْأُمْتِ مِن وَمُنْدُوبِينَ وَيُحَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُهِ ا بالباطل لنُدْحضوابه ألمَقَّ وَأَتَخَدُو الْباتِي وَمَا أَنْدُدُ والْفُرَّةِ ا \* وَمَنْ آظَلُمُ مِينَ ذُكِرَ إِلَاكِ رَبِّهِ فَأَعْرِضَ عَنْهَا وَكَسَى مَاقَدَّمْتُ بِدَاهُ أَمَا جَعَلْنَاعَلَى فُلُو بِهِمُ آكَ مُنْ اللَّهِ مُورِدُ فِي الْحَالِمُ وَفُرَّا وَانْ مُدَّدُّ عُهُمُ الْيَ الْهُدِي عَلَيْ بَهْ تَدُو الذَّالَيْدَا ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنُولُ وَوَالرَّحْمَلُو يُؤَاخِدُهُمْ مِاكَّمْ وَالْعَجِلُّ لَهُ العَدْابِ بَلْ لَيْمَ مُوعِدُ لَنْ يَعِدُ وامن دُومِهِ مَوْئَلَا \* وَلَأَتَ الْفَرْيِ الْمُلَكِّنَالُهُمْ المَّاظَلَمُواوَجَعَلْنَالَهُ لِكُهُمْ مُوعِكًا \* وَاذْ قَالَ مُوسِي لَفَنْهِ وَالْأَبُوحِ عَنِي ٱلْلُغَ عِمع البحرين أذ أمضى حفيًا \* فَلَمَّا بِلَغَا أَجْمِع بِينِهِما أَسْبًا حُولَهُما فَالْغَلَدُ سَبِيلَهُ فِي الْمِحْرِسَرِياً \* فَلَمَا إِجَاوَ زَافَالَ لِفَنْهُ أَنْنَا غَلَا آءَنَا لَفَدُ لَفِهِنا مِنْ سَفَرِيًّا عَدْ الْصَبَّا \* فَالْ ادْ الْبِتَ اذْادْ بِنْ إِلَى الصَّغْرَةِ فَاتِّى نَبِبِتُ الْحُوتَ وَمُا النَّانِيةُ الكَّالتَيْطَانُ آنَ أَذُكُوهُ وَأَغَدَّ سَبِلَهُ فِي الْتِحْ عِجِبًا \* قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَاتَهُ فَارْتَدُا

Lip

وَمَلامُ عَلَيْهِ بُومُ وَلِدُو بُومِ بِمُونَ وَبُومٍ بِيعِثُ حَبَّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِنابِ مِّنْ بَمَ ادْ أُنتِّبَدَتْ مِنْ آهُلُهُ امْكَاناً مَنْ فِينا \* فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُولِهِمْ خِلْما فَأُرْسَلْنا البادُ وَحْنَافَتُنَالَ لَمَا اَنْدَالِهِ وَبَا \* فَالْتَاثِي آعُودُ بِالرَّحْنِ مِنْكَ انْكُتَ نَفِيًّا \* فَالَ أَمَا أَنَادَ سُولَ دُيْكُ لِأَعَبَ لَكَ عُلاَما زَكِياً \* فَالنَّا أَنَّ يَكُونُ لي فَلا مُولَم مِنْ مُنْ مُرِدُكُمُ الدُّبِغِيَّا \* فَالَ كَذَالَتُ فَالَ دَبَّتُ هُوعَلَى مَبْنُ وَلَغُعِلَهُ اللَّهُ النَّاسِ وَرُحَمَّمُنا وَكَانَ آمْرا مَفْضًّا \* فَعَمَلْتُهُ فَانْتَبِدُ فَ بِمَكَانًا فَعِيًّا \* فَأَجِنَا مَهَا أَلْهَا ضُ إلى جِدْعِ النَّعْلَةِ فَالَتْ بِالْبُنْزِينَ فَبِلَ لَهُ الْأَكْتُ كَبْ الْمُنْبِّا \* فَنادُ بِهِ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَزَنِي فَدُ جَعَلَ دَبُّكُ مُنْكَ سَرِباً \* وَّهْرَى البَّكْ يِهِدُ عِالَّغُلِهَ لَـالْطُ عَلَبْكُ دُطَّبا جَبًّا \* فَكُلِّي وَاشْرَى وَفَرَّفِ عَبِناً فَامَالَرٌ بِنَّ مَنَ الْبِشْرِ آحَدًا فَفُو لِي انْي نَدَدُ نُ لِلَّوْجُنَ صُومًا فَكُنَّ أَكُلُّم البَوْمَ انْسِباً \* قَانَتْ بِهِ فَوْمِهَا تَحْمِلُهُ فَالْوَالِمَاسُ ثِمُ لَفَدٌ جِئْتَ شَتَافَرِيًّا \* إِللَّهُ الْخُتَ المروْنَ مَا كَانَ اَبُولِـ الْمُرَّاسِّوِء وَمَا كَانَتْ الْمُكْ بَغِبًا \* فَأَشَاوَتْ الْبِهِ فَالْوالْبُفَ نْكُلُّمْ مَنْ كَانَ فِي أَلْهَدُ صَبًّا \* فَالَ أَنَّى عَبْدُ الله الْأَلِّ الْكِنَابِ وَجَعَلْنَي نَبًّا \* وَجَعَلَنِي مُبَادَكًا ابَنَ مَاكُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّاوْدُو الزِّكُومُ مَاذُمْتُ حَبًّا ﴿

لَّنُفَدَ الْبَحِّرُ فِيلَ أَنْ نَفَدَ كَالِمَاتُ دَبِّي وَ لَوْجِمْنَا مِنْنَاهِمُ وَاهْ فُلُ الْمَالَاتُ مَر مِثْلُكُمْ أُبُوحِي إِلَى اَفَا الْهُكُمُ الْمُواحِدُ فَمَرَّكَانَ مِرَجُّوالقَاءَدَ بِهِ فَلْبَعْمُ لَ عُملاً مِنْاكُمْ أُبُوحِي إِلَى اَفَا الْهُكُمُ الْمُواحِدُ فَمَرَّكَانَ مِرَجُّوالقَاءَدَ بِهِ فَلْبِعَمْ لَ عُملاً

حالله الوحمل الرحيم لمعمر \* ذِكْرُ حَتْ رَبِكَ عَبِدُ وَرَبِي الْدُنَادِي رَبِّهُ الْدُنَادِي رَبِّهُ الْدَامُّ حَمًّا \* فَالَ دَبِاتِي وَهَنَ الْمَظُمُ مِنِي وَائْتُكُلُ الرَّالُسِ نَبْسًا \* وَلَمُ أَكُنُ بِدُعَا ثُلَّ دَ بُرَيْمًا \* وَإِنِّي عَنْتُ الْوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَالْتِ الْوَالِي عَافِرَافِهِ لِي من لَدُنْكَ وَلِنَّا ﴿ مَنْنِي فَبَوتْ مِنْ الدِّمَعُوبِ وَاجْعَلُهُ وَبُوصًّا \* بَازَكَرْ بَا لْأَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُعْمِلُ لَمْ مُعِمِّلُ لَاسْنُ فِيلٌ مَنَّا ﴿ فَالَّ رَبُّ الْمَا مُكُون لِي غَلامٌ وَكَانَتِ الْمُوْانِي عَافِرُ الْوَفْدِ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِعِتُهَا \* فَالْ كَلَالَتَ فَالْ دَبُّكُ هُوعَلَى هَبَنُ وَ فَلْحَلَفَتُكُ مِنْ فَبُلُ وَلَمْ نَاتُ مَنْقًا ﴿ فَالَّ رَبِّ الْجِعَلِ لِي الْبَهِ فَالّ بِنَكَ ٱلْأَنْكُلُمُ اللَّهِ مِنْكَ ٱلْبَالِ سَوِيًّا ﴿ فَعَرْجَ عَلَى فَوْمِ مِنَ الْحُرْابِ فَاقَدْ لَى لَهُمْ أَنْ سَجُوابِكُمْ وَعَنْ أَلْهُ الْمُلْمِي خُدالكَمَاتِ بِفُوةِ وَالْبِنَاهُ الْمُكْمِ صَبًّا \* خَالِمُ وَالْمُ الْمُنْاوَدَ لَوْهُ وَكُانَ تَعْبًا ﴿ وَمَوَّالُوالدُّهُ وَلَمْ مِكُنْ جَبَّادُ اعْصِبًا ﴿

وَآدُعُودَ يْ عَسَى الْالْكُونَ بِدُعَاءُ رَبِي شَفًّا \* قَالَمَا اعْتَرْلُهُمْ وَمَا بَعِبْدُونَ منْ دُون الله وَ فَيَنا لَهُ اسْعَىٰ وَ بَعَفُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا مَيًّا \* وَ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ وَحْتَنَا وَجَعَلْنَالَهُمُ لِــٰانَصِدُقِ عَلَبًا \* وَاذْكُرُ فِي ٱلكَتَابِمُوسِي أَنْهُ كَانَ عُلْسًا وَكَانَ وَسُولاً مَبِيًّا \* وَنَادَبناهُ من جانب الطُّودِ الأَبْنَ وَفَرَّ بناهُ مَجِيًّا \* وَوَهُنِالَهُ مِنْ وَحَمَالاً خَامُهُ وَنَاتَبًّا \* وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ الْمُعِلِّ الْمُحْلَلَ المادقَ الرَّعْدوَكُانَ رَسُولِانَبِيًّا ﴿ وَكَانَ بَامْرَ اَفْلَهُ مِا لَّصَلُّوهِ وَ الرَّكُونَ وَكُانَ عند تَهُ مَوْضًّا \* وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ ادْدِينَ اللَّهُ كَانَ صِدْبِقَانَبِهِ \* وَرَّفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِبًا \* الْوَلِئَكَ الَّذِينَ انْعُمَّ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ مِن ذُرِّيَةِ أَدَمَ وَمِينَ حَلَيْنَامَعَ نُوحِ وَمِنْ ذُرِّيَةِ أَلِوهِمَ وَاسْرَا ثِبِلَ وَمِينَ هَدَيْنَا وَأَجْتَبِنَا إِذَا لِنَهُ عَلَيْهِ مُمْ إِمَانُ الرَّحْمِينَ خَرُّوا سُجِّدًا وَبُكِيًا \* فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلُفُ اَسْاعُوا الصَّلُوهَ وَأَنْبَعُوا الشَّهُ وات فَسُوفَ بِلْغُونَ عَبَّا \* الْأَمَنْ نَابَ وَأَمَنَ وتعمل طائحاً فالولنات بدُخلُونَ أَجَنَّهُ وَالْإِنْطَالُونَ مُنْا \* جَنابُ عَدْن الَّهِي وَعَدَالَّ خُنْ عِنَادَهُ بِأَلْعَبْ أَنَّهُ كُانَ وَعُنَّا مِمَانَيًّا \* لِأَدْمَعُونَ فِيهَالْغُواللَّا المُذَمَاوَلَهُمْ وِذُ نَهُمْ فِيهَ أَبْكُرُهُ وَعَنَا المَانَ أَلِمَةُ الَّذِي نُودِ فَ مَنْ عَالَمُ

وَرَأْبِوالدَلِي وَلَهُ يَعَالَمْي جَنَّاداً مُنْفًّا \* وَالَّلامُ عَلَى بَوْمَ ولدن وبَوْمَ المُونُ وَيُومُ الْعَثْ حَبًّا ﴿ فَالنَّهُ عِبِسَى أَبْنُ مَنَّ يَمْ فُولَ الْحَقَّ الَّذِي فِيهِ مِنْ وَنَ \* مَا كَانَ شُوانَ مُخْدَنِينَ وَلَدُ سُمَانَهُ اذَا فَضَي اَمُواْ فَامَّا اِبْعُولَ لَهُ كُنْ فَبَكُونُ ﴿ وَانَّ اللَّهُ دَيِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبِدُوهُ فَلَا اصْرَاطُ مُسْتَغِيرٌ ﴿ فَأَخْتَلْفَ الأخرّابُ من بمنهم فو بل للذبر عَمُّو امن مَنْهَد بَوْم عَظِيم \* السَّم بهم وَآيُصرُ يَوْمُ الْوُتِنَالِكِنِ الظَّالِوْنَ الْيُومَ فِي صَادُل مُبِنِ \* وَآنَانُ دَفُم يَوْمَ العَسْرَة اذْفَفْ مَ الآمُرُو لَهُمْ فِي عَفَاتِو قَمْ لا بُؤْمِنُونَ ﴿ أَمَا تَمَنَّ مَرْتُ الْأَرْضَ وَمِنْ عَلَيْهِا وَالْسَابِرُ حَمُونَ ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ الرَّفِيمَ أَنَّهُ كَانَ صَدِّ بِفَاتَبِيًّا ﴿ ادْ قَالَ لِأَبِهِ مِالَّتِ لِمُ تَعَدُّ مَالِا بَسَمُّ وَكَلْ بِيْصُرُولَا بِغَنَّى عَنْكَ مَنْكًا \* بِالَّت التي فَكَ جَاءَتِي مِنَ العلم مالم مالم مالك قالَيْعِني الله والصراطات بالمالي الأَمَّةُ الشَّبِطَانَ إِنَّ الشَّبِطُانَ كَانَ للرَّجُنِ عَسَبًّا ﴿ إِلَّهِ الْمَالَ الْمَافُ آنُ مِّ أَنَّ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْنُ فَنَكُونَ للشَّبِطانِ وَلبَّا ﴿ فَال آزُ اعْبُ آنَتَ عَنْ المَعْنِي اللهِ عُمِيلَتُن لَمْ مَنْمَه لَادْ جَمَناكَ وَالْعِيرِ فِي مَلِيًّا \* فَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ المَاسْتَفُولُ لَكَ دَيِّي أَنْهُ كَانَ بِي حَفًّا \* وَأَعْتَوْلُكُمْ وَمَانَدُ عَوْنَ مِنْ دُونِ الله

وَمُدُّلَةُ مِنَ الْعَلَاابِ مَدَّا ﴿ وَمَوْنَا الْمَوْلُ وَبَالْبِنَا فَرُدًا ﴿ وَالْحَدَّالِ الْمَ دُونِ الله الهَ البُّكُونُوالَهُمْ عَزَا \* كَلْاسَبَكُفُرُونَ بِعِبْادَنِهِمْ وَبَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًّا \* النَّمْ وَالْمَادَ سَلْنَا السَّاطِبِنَ عَلَى أَلْكَافِرِ مِنْ تَؤُدُّ هُمُ آدًّا \* فَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهُمُ المَّا مُعَدُّلُهُمْ عَدًّا \* بَوْمَ تَحَدُرُ إِلْمُثَبِّنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا \* وَلَـٰوَ الْغِيرِ مِنَ إِلَى جَهَنَّ وَدُدًّا \* لِأَمِلُكُونَ الشُّفَاعَةَ الْأَمَنِ الْغَنَّاعِنَدَ الرَّحْنَ عَهْدًا \* وَفَالُوا أَعْدَ الرَّحْنِ وَلَدَّا \* لَغَدُ جِئْمُ مِنْ قَالَةً ا \* نَكَادُ السَّمُواتُ بِتَعَطَّرُ إِنَ مِنْهُ وَتَنْتَقُ الأَدْ مِنْ وَتَغَرُّ الْجِيالُ هَدًّا \* أَنْ دَعُواللَّرْ عَن وَلَدٌ أَصِالَبُنْ عَي لِلَّهُ عِن أَنْ بَيْغَدَ وَلَدًا \* انْ كُلُّ مَنْ فِي النَّمُواتِ وَالْإِدِّ فِي اللَّافِي الرَّخِنِ عَبْدًا \* لَفَكْ الخصيه، وعد هم عدًّا \* وَكُلُّهُمْ إِنِيهَ بَوْمَ الْفُهِمَةُ فَرَدًا \* انْ أَلْدِبَنَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا لصَّا كِمَان سَيْعِلْ لَهُمُ الرِّحْنُ وَدًّا \* فَأَمَّا إِلَهُ فَأَمَّا إِلَّهُ فَأَمَّا إِلَّهُ فَا وَنُنْدِرَبِهِ فَوْمَالُدًّا \* وَكُمْ آهُلَكُنا فَبْلَهُمْ مِنْ فَرْنِ هَلْ يُحْسَى مِنْهُمْ مِنْ آحِدا ف الله ﴿ مَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْإِنَ لَتَشْفِح \* إِلَّا لَمَا كَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا فَ عَلَقَ

مَنْ كَانَ تَفَيًّا \* وَمَا تَنَكَّلُ الْأَيْلُمْ وَمِكَ لَمُمايَثِنَّ ٱبْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا فِينَ وْلاَتْ وَمَا كَانَ وَيُتَدَيِّ السَّمْ وَيُسِالَهُ وَإِن وَالإَرْضِ وَمَالَبِّنَهُمْ الْمَاعْدُهُ وَالْمَطَارُ لِعِنَادَنِهِ هَلَ مُلْكُمُ لَهُ مُعَبًّا \* وَبَقُولُ الْإِنْسَانُ آثَاذُ الْمَامِثُ كَسُوفَ خَرَج حَبًّا \* أَوَلاَ مِنْ كُرُلِلانُكُ أَنْ أَنْ أَفَا خُلَفْنَا أَمِنْ فَبُلُ وَكُمْ مِكْ مَنْ مُنْ الْ عنس نهم والتباطين تم تعصرتهم حول جهيم حنباً "تم لننزع من من كل سْبِعَةَ أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْنِ عَنْبًا ﴿ أُمُّ لَهُنَّ أَعْلَمُ اللَّهُ بِنَ هُمْ أَوْلَى بِهَا مِلًّا ﴾ وَانْ سَكُمُ الأوار دُهَا كَانَ عَلَى دَبَاتَ حَمْدًا مَعْضِيًّا \* ثُمَّ لَعَيْ الَّذِينَ اتَّفُواْ وَ مَنَ زُو الْعَالِمِنَ فِيهَا حِبًّا ﴿ وَاذْ أَيْهَا مِي عَلَيْهِمُ الْمَانْمَاتِينَاكُ فَالْ الَّذِينَ كَفرُوا للَّهِ بِنَ أَسُوااتُ الْعَرِيفِينِ حَبُّرِ مَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَرِينَا ﴿ وَكُمْ ٱلْلَكُنَا فَبِلَهُمْ مِنْ فَرَين هُمُ أَحْدُنُ أَنَانًا وَرُمُنَّا \* فُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَالَةَ فَلْمِدُدُلَة الرَّحْزِمَدِّ! \* حَذِي اذاداد المانوعدون المَّالْعَاداتِ وَالمَّاالُّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوتَ مُكَانَّا وَٱضْعَفْ جُنْدًا \* وَبَنَ بِدَاللَّهُ الَّذِينَ الْفَتَدَوَّا فُلَدًى وَالْبِنَافِياتُ الشَّاكِمَاتُ عُبْرُعِتُكُ وَبَاكَ قَالِمًا وَخَبْرُمُودًا \* أَفَرَاتُ الَّذِي كَفَرَ بَالِمَنْ الْوَفَالَ لَأُو نَبِنَّ اللاف ولذا الطَلَع العبب آم المُعَدّ عندال عن عهدًا الا كَالْدَ من عُما الا كَالْدَ من مُن المؤلِّ

لفذا

اللِّي \* لَمْ وُنَ آخِي \* أَشْدُدْ بِهِ آذُ دِي \* وَاشْرِكُهُ فِي آمْرِي \* كُنْ تَعْمَتَ كتبرا ﴿ وَنَدُكُلُ كُنبِرا ﴿ أَنكُ كُنتَ بِنَاتِصِيرا ﴿ فَالْ فَدُاهِ نَبِتَ مُولَكَ الموسى \* وَلَقَدُ مُسْتَاعَلَمُ الْمُرَةُ أَخْرَى \* اذْ أَوْ حَبْسًا الْيُ أَمْكُ مَا بُوحِي \* آرَافُدُ فِهِ فِي التَّابُوكِ فَأَفِدَ فِهِ فِي ٱلَّهِمْ فَلَبُالْفِهِ ٱلْهَمُّ بِالسَّاحِلِ بَاخُدُهُ مَعَدُرُّ لِي وَعَادُوْلَهُ وَالْفَهِتَ عَامِنَا مُعَيِّمٌ مِنْ وَلَنْ مَنْ عَلَى عَبْنِي إِذْ مَنْ مِي أَخْلُكُ وَنَعُولُ هَلَ ادْلُكُمْ عَلَى مَنْ بَكُفْلُهُ فَرَجَعِناكَ الى الماسَكِي نَغُرَّ عَبْنُها وَلا تُحْرَنَ وَقُتُلْتَ لَقَا الْغَمِّالَةِ مِنَ الْغَمِّ وَقُتَالَةٌ فَتَوْنا \* فَلَيْتَ سِنْ فِي الْفِلْ مَذْ بِنَ لَمْ حِنْتَ عَلَى فَدَر بِالمُوسِى \* وَاصْطَنَعَنْكَ لَنَفْسِى \* اذْهَبَ الْتَ وَالْحُولَةُ للانتهافي ذكري \*ادُمَهُ الله فرعَوْنَ أَنْهُ طَغَي \* فَغُولِاللَّهُ فَوُلَّالِّهِمَّا لللَّهُ مِنْ كَا وَبُعِنَا عِيهِ فَالْمِرَ بِنَا أَمَا غَالْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلَّا الْوَالْ بَطْغي \* فَال لأتَّافاانتَّى مَعَكُما المُمَعْ وَادَّى \* فَانْهَا وْفَقُولُا أَنَادَ سُولِارَ بِكَ فَأَدْسِلْ مَعَنَا بنى اسرائبلَ وَلانْعَدَابُهُم فَكُرْجِتُنَاكَ لِإِيهَمِنْ وَبِكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنَ أَنْبَعَ الْهُدى \*انْأَفَد أُوحِي آلبْناآنَ الْعَدَابَ عَلَى مَن كَذَب وَ تُوكِي \*فَالَ فَعَنْ لَنْ عُلِما بِالْمُوسِي \* فَالْ رَبْنَا الَّذِي أَعْطِي كُلِّ نَبْعِ خَلْفَهُ نُمَّ مَدلى \* فَالَّ

الأرْضَ وَالَّهُ مُواتِ الْعُلِّ \* إَلَّوْ حَلْيَ عَلَى العَرْشِ اسْتَوْى \* لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْإِدْ صَ وَمَا يُبْتَهُمُ الْوَمَا تَعْتَ التَّوْي وَ وَانْتَجْهَرُ بِالْفَنُولَ فَأَنَّهُ بَعِلَم السَّرِّوَ ٱخْفَى \* أَمُّهُ لِالْهَ الْإِلْهَ الْإِلْهُ الْإِنْمِيَّا الْمُسْلَى \* وَعَلْ ٱلْسَاتَ حَدِبْ أموسى «اذْرَ النار الطَال لا فعله المكنواني السُّن ناد العلى البُكم منها يقيس أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِهُدَّى \* فَلَمَّا أَنْهِالُودِي بِالْمُوسِي \* الْيَ أَنَّارَ بَكَ فَاخْلَمْ نَعَلَيْكَ ٱنَّكَ بَالْوَادِ ٱلْمُعَدَّسَ طُوكَ ﴿ وَأَنَّا أَخْفُونَاكَ فَاسْفَعُ لِلْالْبُوحِي الَّتِي أَنَّا اللهُ المُالْهَالْاَانَافَاعُلُدني وَإِفِم الصَّلُوةِ لِمَاكِّرِي النَّالْسَاعَةُ الْبَهْ آكُادُ الْحَمْهَا لَنْبِرَى مُثَلِّ مَعْنِ مِمَالَمَ مِي \* مَلابِصَاتَ مَنْكَ عَنْهِ امْنَ لا بُؤْمِنْ بِهِمَا و ٱبْبَعِ هُولِهُ فَتَرْدِيْ ﴿ وَمَا لِلْكَ بِمِبِنَاتَ بِالْمُوسِى ﴿ قَالَ هِي عَصَاعَ ٱلْوَكُو عَالِمُهَا وَاعْتُنَّ بهاعلى غَنِي دَلِي فِبها مَارِبُ أَخْرِي \* فَالَ الْقُها بالمُوسِي \* فَأَلَفُها فَاذَا فِي حَدَّةُ لَمْعِي \* فَالْ خَدْهَا وَلَا تَعَفَّ سَنْعِيدُهُ السِّرِيَّهَا ٱلأُولِي \* وَاضْمُرْبُدُكَ الى جَنَا حَاتَ مَعْ رُجُ بِهِضَا مِن غَيْرِسُومًا بِمَا أَخْرِي \* لَيُر بِكَ مِنْ إِبَانِنَا ٱلْكُبْرِي الْمُقَبِ الْي مُرْعُونَ أَنَّهُ طَعَى \* فَالْ دَبِ اسْرَحُ لِي سَدُوى \* وَجَيْرِلِي آمْرِي ﴿ وَأَحْلُلُ عُفْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿ يَعَفَّهُ وَأَفُولِي ﴿ وَأَجْعَلُ لِي وَ دَبِّرَامِيْ

WID !

وَّالَيْ مَافِي بَمِينَكَ نَلْعُفُ مَاصَنَعُوالَّمَا صَنَعُوالَّبُدُ سَاحِ وَالْإِنْفَالِ اللهُ حَرِحَبُت الله عَالَفِي التَّعَرَةُ سَجَّدًا فَالْوَامَنَّا بِرَبِّ فَرُونَ وَمُوسِي \*فَالَ امْنَمْ لَهُ فَعِلَ انَ اذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لَكُمْ وَكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الشَّحْرَ فَالْا فَعَلَّمَنَّ آبَدُ بَكُمْ وَالْدُ جَلَّكُمْ مِنْ خِلافِ وَلَاصِلِبَ كُمْ فِي جُدُوعِ النَّهُ لِ وَلَتَعَلَّمُ فَابَنَّا الشَّدُ عَدَابًا وَابْفِي \* فالوالن نؤنوك على ماجناء نامن أليبنات والدى فطر فاقافض ماآن فاض التَّنَاتَفَقْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْبَا \* أَنَا الْمُنْاءِ إِنَّا لِبَغْرَ لِنَا خَطَابُاناً وَمُالَّذِ هَنْنَا عَلَيْهُ مِنَ الشَّحْرِ وَاللَّهِ خَبُرُو آبِفِي \* أَنَّهُ مِنْ بَأْتُ رَبِّهُ مِمْ مَا فَانَ لَهُ جَهِنَّمَ لأَجُونُ وبِها وَلَا بَعَبِي \* وَمَنْ بَانْهِ مُوْمَنَّا فَلُهُ عَملَ الصَّالِحَانِ فَأُولَتُكَّ لَهُمُ الدَّرَجَاك الْعُلَى \* جَنَّاتُ عَدُن تَعْري مِن تَعْنهَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلْكَ جَزَّاءُ مَنْ نَزَكَيْ \* وَلَقُدْ أَوْ حَبْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعِنَادِي فَاصْرِب لَهُمْ طَرِ بِفَا فِي الْبَحْرِيدَ الْاتِّمَافُ دَرَكَاوَ لِاتَّحْتُمِي قَانْبِعَهُمْ فَرْعَوْنَ يُحِنُودِهِ فَعَسْبَهُمْ مِنَ البيم ماغشبهم وآصَل فرعون قومة وماهداى \* بابنى إسرا عبل قَدْ الْجَبْ الْمُ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدُ نَاكُمْ جَانِبَ الطُّودِ الْآمْنِينَ وَنَزَّلْنَاعَلْبُكُمُ أَلَنَّ وَالتَّلُوي \* كلوامن طَينان مار رَفْناكُم وَلانطَعْوافِه فَعِلْ عَلَيْكُمْ عَصَمِي وَمَن يَعْلَلْ

وَاللَّهُ اللَّهُ وَنِ الْأُولِي \* فَالْ عَلَيْهَا عِنْدُدَّتِي فِي كِتَابِ لِأَبْضُلُّ دَبِّي وَلَا إِنَّالِي ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَدْصَ مَهُ لَدَّاوَ لَلَكُ لَكُمْ فِهَا لَهُ الْأَوْلَ مِنَ التَّمَا أَمَا أُوَا أَخْرَ جِنَاهِ أَذَ وَاجِلُونَ بَالْ سَنَّى \* كُلُوا وَاذْ عَوْا الْعَالَكُمُ إِنَّ في ذلك لأبات لأولى النهل \*منها خَلَفْنا أُلْمِ وَفِها أُميدُكُم وَمِنْها أَعْرَجُكُمْ الارة الغرى ﴿ وَلَقَدُ آرَ إِنَّا وَالْمَانِيا كُلَّهِ الْكَدَّ بِ وَالْي ﴿ فَالَ ٱلْحُسْنَالُهُ عِلَا مِنْ أَوْضِنَا الْمُحِرِلَةُ بِالْمُوسَى \* فَلَمَا لَهُمَا لَهُ اللَّهِ مِنْ الْمُ فَاجْعَلَ بِمِسْلَا وَبَيْنَاكَ مَوْعِدُ الْإِنْخُلِقَا فَعْنُ قَدُلااً مُنْ صَالًا لِي ﴿ فَالْ مَوْعُدُكُمْ يَوْمُ الرِّبِيَةُ وَانْ المُصْرَالنَّاسُ مُعِي \*فَنُولَى فرعُونُ تُعِمِّعَ كَبْدُهُ فُهِ أَلَى \*فَالَ لَهُمْ مُوسِى وَبِلَكُمْ لِالْمَفْرَوْ أَعَلَى اللهِ كَلِيَّا قَيْتُ عِنْدُ مِعَانَا إِن وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى فَتَنَازَ عُواَالْمُوهُمْ بِينَهُمْ وَأَسْرُقُ النَّجَوْلِي \* فَالْواانْ فِيزَانَ لِسَاحِرَانِ بُر بِانَانِ أَنْ يُغِيرُ جَاكُمْ مِنَ أَوْ سَكُمْ بِسَخْرِهِمَا وَبَدَامَا إِلَيْ يَعَدَّكُمُ ٱلْمُثَلِّي \* فَأَجْعُوا كَدَكُمُ أَنَّمَ أَتُواصَفًّا وَ فَدَا فَلْمِ ٱلْبَوْمَ مَّن اسْتَعْلَى ﴿ فَالْوَا بِالْمُوسِى الْأَآنُ نُلْفَى وَالْمَآنُ الكُونَ أَوَ لَّ مَنَ الْفِي وَالْ مِلْ الفُواعَادُ احِالُهِمْ وَعَصِّبُهُمْ يُعَمِّلُ الْبَامِنُ سَعْمِهِمْ النَّهُ السَّامي \* فَأَوْجَسَ فِي فَقْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

الله الله

WITT OF

فَاذْهَبُ فَانَّ لَكَ فِي الْحَبُوةِ انْ تَغُولَ لامساسَ وَانَّ لَكَ مَوْعدا لرَ تَخْلَفِهُ وَانْقَلْرا إِلَى الْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَهُ مَ فَنَهُ ثُمَّ لَنَنْ عَنَّهُ فِي ٱلْمِ تَدْفًا \* أَمَا الْهُكُمُ اللهُ الَّذِي لِا الْهِ اللهُ هُوَ وَمِعَ كُلَّ مَنْ وَعِلْمًا ﴿ كَانَ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ آبُناء مَافَدُ سَبِي وَفَدُ البِّنَاكِ مِن لَدُنَّا ذِكُراً ﴿ مَنْ اعْرِضَ عَنْهُ فَاتَّهُ بِعِمْ لَهُ مِ الْفُمِهُ وذُرًّا \*خالدين فيه وَسَاء لَهُم بَوْمَ الْفَهِ مَا لَا بَوْمَ الْفَعْ فِي الصَّورِ وَتَحْسُرُ الْجِرْمِينَ بَوْشَدِنْ وَقَا \* بَغَنَافَتُونَ بَينَهُمُ أُنْ لَيَنْمُ الْأَعَدُ رَا \* تَعْنَ اعْلَمْ مِنَا الفُولُونَ ادْبِقُولُ أَمْنَا لُهُمْ طَرِيقَةً أَنْ لَنَهُمُ الْأَبُومَا \* وَبَسْتَلُونَاتُ عَنِ الْحِال فَقُلْ مَنْ فَهَادَ تِي لَنْهَا \* فَبَدَرُهَا فَاعَامَ فَصَعَالُا رَى فِهَا عِوجًا وَلِاَمْنَا \* بَرْمِنُدُ المُّتَّوْنَ الدَّاعِي لاعوج لَهُ وَخَنَعَت الإصُّواتُ للرَّمْ وْفَلَاكَمْمُ الْأَهُمُ اللَّهُمُ الله بَوْمُ مَا لَا نَهُ مَ أَلَتُ ظَاعَهُ اللَّهِ مَنْ آوَنَ لَهُ الرِّحْنُ وَرَحَى لَهُ فَوْلًا \* بَعَلَمُ مَا بَنَ أَبَدُ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلْماً \* وَعَنْتَ الْوُجُوهِ الْحَيَّ الْفَبُومِ وَقَدُ خابَ مَنْ حَلَ ظُلْمًا \* وَمَنْ بَعَدَلُ مِنَ الصَّالِحَانِ وَهُوْمَوْمِنْ فَالْكِخَافُ ظُلْمًا وَلاهَضُما \* وكَذَلَكَ أَزَلُناهُ فُرَاناً عَرَيباً وَمَرَ فَنا فِهِمِ الْوَعِبِدِ لَعَلَهُم بِتَعُونَ أَوْ يُمُدُّ ثُ لَهُمْ ذُكُرًا \* فَنَعَالِيَ اللهُ اللَّكَ الْمُقَلِّ الْفُرْانِ مِنْ فَبَلِّ آنَّ

أُعَلَّبْهِ غَضَبِي فَعَدُ هُولِي \* وَإِنِّي لَعُفَادُ لَنْ لَابَ وَأَمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْمَدُ اي وَمَا آعُمَاكُ مَنْ مَوْمِكَ بِالْمُوسِي ﴿ فَالَّهُمُ أُولِا وَعَلَى آتُوى وَتَحْفِلْتُ ٱلْبِلَّ وَبِ لِتَرْضَى \* فَالَ فَا نَافَذُ فَتَنَا فَوَمَاتَ مِنْ يَعَدُكُ وَآصَلَهُمُ النَّا مِنْ فَرَجَعَ أُمُوسَى إلى فَوْمِهِ عَصْبِالْ آسَاء فَالْ إِلْهُومِ ٱلْمُ بِعَدُكُمُ وَيُحْمُ وَعُدّا حَسَا الطال عَابُكُم المَهْدُامُ الدَّدُمُ انْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَضَاسُ وَحَجُمُ فَأَخْلَفُهُمْ موعدى فالواماآ خلفناموعد كمكذاو لكنا مكذااو دارامن وبنة الفوم فَقُدَ قُنَاهُ الْمَكَانُ لِكَ الْقِي اللَّهِ وَعُلَا فَلَهُ عَلَيْهُمْ عَجُلا جَدَّ اللَّهُ خُوارْفَعُا أُواهِدُنا الهُكُمْ وَالْمُنْوِلِي فَنَدِي آفَلَا مُرْدِنَ الْأَرْجِعِ الْبِهِمْ فَوْلاَ وَلاَصِلْكُ لَهُمْ مَنْرًا وَلاَ تَفْعا \* وَلَقَدَ فَالْ لَهُمْ مُرُونُ مِنْ قَبْلِ مَا فَوْمِ إِمَّا الْمَثْنُمُ مِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْنُ فَالْبِعُونِي وَ ٱطبِعُوا ٱمرى فَالْوَالْنَ تَبْرَحَ عَلَيْهُ عَالَفِهِنَ حَنَّى مَرْجَعَ البِّنَامُوسِلي إَقَالَ المرقِ نُ ما مَنعَكُ اخْدَا بَهُمْ صَلُّوا الْإِنْتِيعِينَ افْتَصَبْتَ آمْرِي \* فَالْ مَا بْنَ أُمَّ النَّا اعْدُ الْمُنْفِي وَلَا بَوَاسِي \* الْي خَنْبِ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِّي اسْرائيلَ وَ لَمْ وَفُكِ فَولِي \* قَالَ فَمَا خَطُباتُ بِأَسَامِي \* قَالْ بَصْرَتْ بِمَالَمْ بِيصْرِهِ اللهِ الْفَيْفُ فَيْضَا مِنْ أَمْ الرَّسُولِ فَنَبَدُّ أَمَّا وَكَالِكَ مَوْلَتَ لِي نَفَهُم \* فَأَلَ

الجؤيا

وَمَرَّعُ مِحْمُورَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

بيت حالية الرحمين والمناس حائفة والمناس والمن

إِنْفُنِي البُّكَ وَخُبِهُ وَكُلُ وَبِّ ذَوْنِي عَلْمًا \* وَٱلْفَدْعَهِدُنَا اليَّ احْمَنْ فَبُلُ مُنْسَى وَلَمْ يَهِدُلُهُ عَزْمًا \* وَاذْ فُلْنَا لَلْمَلَاثُكَ الْمُعِدُو الْاَدْمُ فَسَعِدُوالْا البُيسَ آئي مَثْلُنا بِالْدَمُ إِنَّ هُوَاعَدُونَ لَكَ وَلِوَجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ امنَ الْجُنَّة فَتَشْفَى \* أَرْلَكَ ٱلْأَكْبُوعَ مِهَاوَلاتَعْرِي \* وَأَنْكَ لانظَمْقُ مِهَاوَلاتَضْفى \* فوسوس البه التبطان فالباادم عل ادلات على سَجرة الخلدة ملك البالي فأكلامنها فبكت لفياك والفعاق طففا يخصفان عكبهماس ووفاتحنة وَعَمَى أَدَمُ رَيِّهُ فَعَنِي \* ثُمَّ اجْتِبِهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهُ وَهَدَّى \* فَالَ الْهِيطَا منها حَبِدًا بَعْضُكُمْ لِيعِضَ عَلَيْ وَالْمَا أَنْبَتَكُمْ مِنْي فَدِي فَمَنَ أَنْبَعَ هُذَا كَ فَلا الصَّلُ وَالْإِنسُونِي ﴿ وَمِن آغرِضَ عَن ذَكْرِي فَأَنْ لَهُ مَعِيثَةٌ صَنكاو محتر ، بوم الْفِيمَةُ آغِيلِ \* فَالْ رَبِّ لِمَ حُنَّرُنِينَ آعِلَى وَ فَكَّرُنُنْ بَصِبِّوا \* فَالْكَانُاكَ أَنَّكُ الْمَافَافِينِهُ فَاللَّهُ اللَّهِ أَنْسَى وَكَانَاكَ فَجْزِي مَنْ السَّفَ وَلَمْ بُؤْمِنْ المان رَبُّهُ وَلَمَان الْمُ الْإِخْرَةَ آسَدُوا اللهِ \* أَفْلَمْ بِهَ دَلَهُم كُمْ آهَلَكُنا فَيْلَهُمْ مِنَ الْفُرُونَ مَنْ مُنُونَ فِي مَالَهُمُ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا بَاتُ الْأُولِي الُّنهُي \* وَلَوْلِا كُلِنَا مُسَفِّفُ مِنْ وَبَاتَ لَكَانَ ازَامًا وَأَجْلُ مَتَّى فَالْمَارِعَلَى مَا تَفُولُونَ

وَدَكُرُونَ فَبِلْ مِلْ أَكْتُوهِم لا بَصْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مَعْرِضُونَ ١٠٠٥ مَا أَدْسَلْنَامِنُ مُلْكُ مِنْ رَسُولِ الْانْوِحِي الْبِهَ أَنَّهُ لِا الْهَ الْأَنَا فَأَعُدُ وَن \* وَفَا لُوااتَّهَ مَا لُرَّحُنْ الرَّحُنْ لَكُنَّا أَنْجُانَهُ بَلَّ عِنادُمُ كُرِّمُونَ \* لأَبَسِفُ وَنَهُ بالْفَوْلُ وَهُمْ إِمَّرُ وَبَعْمَلُونَ \* إِمَلَ مُأْمِنَ أَبِدُ بِهِمْ وَمَا خَلُعَهُمْ وَالْإِنْفَعُونَ \*الْإِلَىٰ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْبَنَهُ المُنظُونَ \* وَمَنْ بَثُلُ مِنْهُمْ إِنِّي الْمُسْ دُونِهِ فَلَالَكَ تَجْزِيهِ جَهَنَّ كَلَالَكَ تَجْزِي الطَّالِمِنَ \* أَوَلَمَ مُرَّالَّذِينَ كُمَّ وُ أَنَّ النَّمُواتِ وَالْإِرْضَ كَانَا وَنَقَافَهَ مَناهُما وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءُكُلُّ شَيْءِ حِيَّ أَفَالَا بُؤْمِنُونَ \* وَجَعَلْنَا فِي الْإِرْضِ وَوَاسِي ان مُبَدَ بهم وجعلنا فيها في اجال الدُّلُع لهم بهندُ ون ﴿ وَجَعَلْمَا السَّمَاءُ سَفَعًا مُعْفُوظاً وَيَعْمُ عَنْ الْمِالْعُرْ صَوْنَ \* وَهُواَلَّذِي خَلَقَ اللَّهْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفُمْرَ كُلُّ فِي فَلَكَ بَسْتِحُونَ \* وَمَاجَعَلْنَالْبَشَرِ مِنْ فَبِلَكَ الْخُلْعَ أَفَارْتَ فَهُمُ الْمَالِدُونَ \* كُلُّ لَعُنُى ذَا يُغَافُ الْمَوْتُ وَتَبَلُوكُمْ الثَّرِ وَٱلْغَبَرُ فَتَهُ وَالْبَنَا رُجَعُونَ \* وَاذَارَاكَ الَّذِبِنَ كَفَرُواانُ بَغَذُو نَكَ الْأَمْزُو ٓ الْفَدَاالَّذِي بِلَنُكُرُ الهَنكُمُ وَقُمْ بِدِنكُ الرَّحْنِ هُمُ كَافِرِ فِي خَلِقَ الْإِنْـانُ مِن عَجَلِ سَأَدِ بِكُمْ الني قَلَانَ مُنْعُمِلُون ﴿ وَبَقُولُونَ مَنَّى لَهُ لَا الْوَعَدُ النَّكُنُّةُ مُادِفِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ

الْفَلْكُنَّا هَا أَنْهُمْ لُؤْمِنُونَ \* وَمَا الْرَسَلْنَا فَبِلْكَ الْأَدْ خِالْأَنُوحِي الْبِهِمْ فَسَتُلُوا الْفَل النَّاكَرُ انْ كُنْتُمْ لِاتَّعْلَمُونَ \* وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَمَدُ الْإَبَاكُلُونَ الْقَلْعَامَ وَمَا كَانُوا خالدين "لَمْ صَدَفْنَاهُمُ الْوَعَدَ فَالْجَيْنَاهُمُ وَمَنْ نَشَاءُ وَٱهْلَكُنَا ٱلْمُرْفِينَ \* لْقَدْ أَرْكَنَا الْكُمْ كِنَا بَافِ وَكُرُكُمْ أَفَلا قَسْفَالُونَ \* وَكُمْ فَصَمَنَا مِنْ قَرْبَة كَأَتْ ظَأَلَةً وَأَنْتَانُالِعَدُ مَا فَوَمَا أَخَرِيزَ \* فَأَمُّا آحَمُ وَإِمَا مَنَا اذَا هُمْ مِنْهَا بَرَكُمُ وَ لَا نَركُمُ وَا وَارْجِمُواالِي مَاأَنْوْفَتُمْ فِيهِ وَمَالَكُمْ لِمُلْكُمْ تُسْتَلُونَ \*فَالْوالِاوَ بِلَمَاأَنَاكُمْ اظَّالِينَ \* فَمَثَاذُ ٱلْتَ ثَلَكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ \* وَمَا خَلَفْنَا النَّمَا وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْتُهِمُ الْاعِينَ \* لَوَارُدُنَا أَنْ مُغَدَّلُهُ وَالْأَغَدُنَا، امنُ لَدُ الرِّنَا فِاعلِينَ \* مَلْ نَفَدَفُ مِلْ أَلَكُ مِنْ عَلَى البناطل فَبَدْمَغُهُ فَاذَاهُورَاهِ فَيَ وَلَكُمُ الْوَ بُلْ مِثَانَصِفُونَ \* وَلَهُمَنْ فِي الشَّمْواتِ وَالْأَدْضِ وَمَنْ عَنْدَ، الْإِنْ يَكُونَ عَنْ عِلْدَنْهِ وَالْإِنْ مَصْدُونَ \* إِسْتِمُونَ اللَّهُ لَ وَالنَّهَادَ لَابَفَتْرُونَ \* آمَ أَغَذُو اللَّهُ مِنَ الآرِسَ هُمْ بِنُسْرُونَ \* آوُكُانَ فِيهِمِنَا اللَّهُ الَّاللهُ لَقَدَ مَنْ اللَّهُ وَمُ الْعَرْضَ عَدًا بَصِفُونَ \* لا بُسْتُلْ عَمَّا بَعْمَلُ ا وَهُمْ إِنْ مُنْ أَوْنَ \* أَمَا أَغَنَا وُ امن دُونِهِ اللَّهَ قُلُ هَا نُوابُرُ هَا تَكُمْ لِهِ ذَا ذَكْرُ مَنْ مَعِي Wed a

قَالَ لَقَدُ كُنْمُ أَنْمُ وَلِنَا وَكُمْ فِي صَلَالٍ مِينِ \* قَالُوا الْحِنْمَ اللَّهُ فَيَا مُ آنت مِنَ اللَّهِ عِبِنَ \* فَالَ مَلْ دَبُّ كُمْ رَبِّ الَّهُ مُوانِ وَالْاَدْ فِي الَّذِي فَطَرَ هُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ النَّاهِدِ بَن \*وَنَاللَّهِ لَا كَبِدَتَ اَصْنَامَكُمْ بِعَدْ اَنْ ثُولَوْ أُمدُ بِنَ \* فَعَلَهُمْ جُذَاذِ اللَّا كَبِيرَ الْهُمْ لَعَلَّهُمْ البَّهِ بَرْجِعُونَ \* فَالْوَامَنْ فَعَلَ هَٰذَا اللَّهُ عَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَوْ عَلَا اللَّهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا لَيْنَ الظَّالِمِنَ \* فَا لُوْاسَمِعْنَا فَنَيَّ بَدَ كُرُ هُمْ بِفُالُ لَهُ أُبِرُ فِيمٍ \* فَالْوافَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْنِينِ النَّاسِ لَّعَلَّهُمْ يَنْهَدُونَ \* فَالْوَامَانَتَ فَعَلْتَ هُدُا اللَّهِ مِنَا إِلَا مُوهِمُ \* فَال مَلْ فَعَلَهُ كِبِرِهُمْ هَانَ افْسَكُوهُمُ إِن كَانُو إَبْنَطْفُونَ \* فَرَجَعُوا إِلَى آنسُهُمْ ظَالُوا إِنْكُمَ أَنْهُ الْقَالِمُونَ \* ثُمُّ يُكُواعَلَى دُوسِهِمْ لَغَدُ عَلَمْتَ مَا هُؤُلا مَبْعَلُهُ وَنَ \* فَالَ اَفْتَعَبُدُ وَنَ مِنْ دُورِ اللهِ مَالْاَبِنُفَعَكُمْ مِنْدًا وَلاَبِضَّرُكُمُ أَفْ لَكُمْ وَالآفِيدُ فَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَانْ مَفْلُونَ \* فَالْواحَرْ فُوهُ وَ انْصُرُ وِ الْهَمَّكُمُ انْكُنْمُ فَاعِلْمِنَ \* الله الله المُورِي مَرْدُ أُوسَالُاماً عَلَى الرَّامِيمَ \* وَاله الدوابِهِ كِلْدَ أَفْجَعَلْنا الله الْآخْسَرِينَ \* وَتَعَبَّنْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّبِي الْآرُكَا فِيهِ الْلَمَّالَكِ الْمَرَ لَهُ اَسْعُقَ وَبِعَنُ وِبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِبِنَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ آئِسَةً بَهُ لُهُ وَنَ بِالْمِياْ وَأَوْ مَبْنَا الَّهِمْ فِعَلَ الْمَبْرُاتِ وَافَامَ الصَّالِوَةُ وَابْتَاءً الرَّكُوةَ وَكَانُوالَنَا

النَّذِينَ لَقَرُوا حِبَى لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُومِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِ هُمْ وَلا هُ المُصرُونَ \* بَلْ مَالْبِهِم بَعْتَهُ عَنْبِهِ مَهُ مَلْالِكُ مَعْلِبُ مُونَ رَدُهُ ا وَلا هُمْ الْعَلْرُونَ \* وَكُفُدِاسْنَهْرِي عَرِسُلِ مِنْ فَيْلِكَ فَعَالَ بِاللَّهِ مَن مَعْرُوامِنُهُمْ مَاكُانُواهِ بَسْتَهَيْرُوْ نَ ﴿ فَلَ مَنْ بِكُلُو كُمُّ بِاللَّهِ لِي النَّهَادِينَ الْوَحْنِ بَلَ مُم عَن ذُكَّرَ بَهِ معرضون ١٠٠٠ ألهم الهة تُمتعهم من دُوسالاً بشطبعون تصر آنفسهم ولافه منافِحيون "بل متعناه والأوارات معمد على طال عليهم العبر أفلا برون أما نَاتِي الْأَرْضَ نَنْفُ لِهَا مِنْ ٱطْرَافِهِ الْفَهْمُ ٱلْعَالَبُونَ \* فَلَ ٱغَاأَنْدُ أَكُمُ بِالْوَحِي وَال تنمع العُثُم الدُّعَاءَ إِذَا مَا مِنْ الدُونَ الوَكُنْ مَنْ أَمْ الْعَامِّمُ عَذَابِ رَبِكَ الِّغُولُنَّ إِلَّا اللَّهِ اللَّ تُظْلَمُ نَقَدُّ مَنْكَاكَ انْكُانَ مِنْفُالَ حَبَيْنَ خُرِدِلَ الْبَيْنَا بِهِاوَكَفِي بِنَا حَاسِبِنَ وَلَقَدُ النَّهُ الْمُولِينِ وَهُرُونَ الْقُرْفِالَ وَسَيْأَمُّ وَذَكَّرُ الْلُمَّ مَنِينَ ﴿ الَّذِينَ يَغْتُونَ رَبِيَّهُمْ مِالْغَبْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةُ مُشْغِنُونَ \* وَلَعَلْهَ اذْكُرْمِبَارَكُ أَنْزُلْنَاهُ أَفَالْهُمْ لَهُ الْنَكِرُونَ \* وَكُلَدُ الْبِنَا الْرِهِيمَ وُسُدُوسٌ فَبُلُ وَكُثَّا بِهِ عَالِمِنَ \* اذْ فَالَ لا ب وَقُوْمِ اللَّهِ مِن المَّائِلُ الَّهِي أَنْمُ لَهَا عَاكُمُونَ ﴿ فَالْوَاوَجُدُ نَا الْآمَ الْعَاعَانِدِ بَن \*

حزيا

1 (mr

أَنْ لِالْهَ ٱلْأَانَتُ سُجُانَاتُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ \* فَاسْتَكِبْنِالَهُ وَكَبَّنْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَاذَلِكَ نَعْبِي الْوُمِنِينَ \* وَذَكَرُ الْذَنَادَ فِي رَبِّهُ رَبِّ لِأَنْذَ فِي وَرَد وَأَنْتَ خَبُوالُوادِ مِن \* فَاسْتَجْبِنَا لَهُ وَ فَعِنَالُهُ يَعْلَى وَأَصْلَحْنَالُهُ وَ عَمُانِهُمْ كُانُوانْـُادِعُونَ فِي الْحَبُواْتِ وَبَدْعُونَا رَغَباً وَكَانُوالْنَا خُاسْمِينَ والني آحسنت فرجها فنقفنا فيهام روحنا وجعلناها وابتهااية للعالمين الا انَّ هٰذِهِ أُمْتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَٱنَّادَيَّكُمْ فَأَعْبِدُونِ \* وَتَشَلِّعُوا أَمْرُهُمْ بِينَهُمْ كُلُّ البُّنْاراجِعُونَ \* فَمَنْ بَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتَ وهُومَةُ مِنْ فَلْأَهْرَانَ لَعْبِهِ وَالْأَلَهُ كَالِبُونَ \* وَحَرْامٌ عَلَى فَرْبَهَ الْفَلَكُنَالْهَا أَنَّهُمْ لِابْرُ جِنُونَ \* حَنَّى اذًا الْعَتْ بَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبِ بَنْ الْوَعَدُ الْمُعَقُّ فَاذَاهِي شَاخِصَةً أَبْصًا رُالَّهِ بِنَ لَقَرُّو أَبِاوَ بْلَمَا فَدْكُنَّا فِي غَفْلَهُ مِنْ لِهِذَا لَ حُنَّاظًا لِمِنَ \* اللَّهُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَعَمَ مَّ اللَّهُ لَهَا واردُونَ ﴿ لَوْكَانَ مُوْ لِأَ وَالْهِمَةُ مَاوَرَدُوهَا وَكُنَّ فِيهِا خَالِدُونَ ﴿ لَهُمْ مِهَا ذَ بِبُرْدَ مُمْ فِيهِا لَا بَدَّمَوْنَ \* انَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْفِي الْوَلْمُكَ عَنْهَامْ مِعَدُونَ \* لا بَهُمَونَ حَسِبَ الاَقْمُ فِهَا النَّيْهَا الْفُلْهُمْ خُالدُونَ \*

عايدين ﴿ وَلُوطَا الْبَنَادُ حُكُمًا وَعَلَمَا وَتَجَيّنَا مُن ٱلْقُرْبَةِ الَّهِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْمَيَاتُ اللَّهُمُ كَانُوافُومَ سَوْءُ فَاسْفِينَ \* وَأَدْخَلْنَاهُ فِي وَهَنْنَا اللَّهُمْ وَالصَّالِحِينَ \* وَ فُوحًا اذْنَادُ عِينَ قَبْلُ فَاسْتَعِينًا لَهُ فَعَيَّنَّا مُوالْفَلَمِ \* الْعَظِيمِ \* وَنَصِّرُناهُ مِنَ الْغَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا مِا اللَّهِ مُ كَانُوا فَوْمَ سَوْهِ فَأَغْرَ فَنَاهُمُ أَجْمَعِينَ \* وَدَاوُدَوَيُلَيِّمُانَ اذْ يَعَكُّمُانَ فِي الْمُرَّاتِ اذْنَعَتَتْ فِيهِ غَنَمُ الْعَوْمُ وَثَالْعُكُمِهِمْ سُلهها بن \* طَعَهُمُناها مُلْهِ أَن وَكُلَّا أَمِنا حَكُما وَعَلْما وَسَحَرُ نَامَعُ داوُ دَاكِبالَ السَّيْنَ وَالطَّلْبِرَوَ كُنَافًا عِلِينَ ﴿ وَعَلَمْنَاهُ مَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لُغُصِنَكُمْ مِنْ بِأَسِكُمْ فَهَلَ أَنْهُ مُنَاكِرُهِ نَ \* وَلُسَلِّمِنَ الرِّيمِ عَاصِفَةٌ تُمْرِي ٱلْمِوهِ الى الْأَرْضِ الَّفِي بْارْكُنَافِيهِ اوْكُنَّا كُلِّي مَنْمُ عَظِلِينَ ﴿ وَمَنَ النَّبَاطِينِ مَنْ بِغُوْسُونَ لَهُ وَ بَعْمَلُونَ عَمَلُادُونَ ذَاكَ وَكُنَّالُهُم خَاطِينَ \* وَٱبَوْبَ اذْنَادُى رَبَّهُ أَنَّى مَسَنَّى لضُرُّوانَ أَنْ حَمْ الرَّاحِينَ \* فَاسْتَجِينَاللهُ فَكَنْفُلْمَا بِمِنْ ضُرُّوا لَبَيْنَا مُالْعِلَةُ ومَثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَحَمَّمْنَ عَنْدُمُاو ذَكَّرِي الْعَالِمِينَ \* وَأَسْمُعِيلَ وَأَدْدِينَ وَذَا الْكُفُلُ كُلُّ مِنَ الشَّابِرِ بِنَ \* وَأَدْ خَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَنَا انَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَ وَالنَّونِ اذْذَهَ مَا مُغَاصِمًا ظَلَنَّ أَنْ لَنْ نَفْعَهُ وَعَلَّمْهِ فَنَادَى فِي الظُّلْمَات

10

وَبَعْدِيهِ الْي عَدَابِ السَّعِهِ \* لِمَا أَنْهَا الْنَاسُ أَنْ كُنْمُ فِي رَبِّ مِنَ البِّتَ فَاتَّا خَلَفْنَاكُم مِن نُوابِتُم مِن نَطَفَةً تُم مِن عَلَفَةً ثُم مِن مَضْعَة مُعْلَفَة وغَبِر مِخَلَفَة لَنبين لَكُمُ وَأُمْرُ فِي الْآدُ خَامُ مَا لَكَنَا أُوالِي آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ غُفِرُ جَكُمُ طَفَالاَثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَنْدُكُمُ وَمِنْكُمْ مَنْ بِنُوفَى وَمِنْكُمْ مَنْ بُودًا لِي أَدْ ذَلِ الْعُمِلِكِلْا بْعَلَمْ مِنْ بَعْدِ على شَنَّا وَنَرَى الْاَدْ فِي فِلْمِكَةَ فَاذَا انْزِلْنَا عَلَيْهِا النَّاءَ الْمُتَّرِّبُ وَرَبِتُ وَانْتَت مَنْ كُلْ ذَوْجِ بَهِيمِ \* ذَلكَ بَأَنَّ اللهُ هُوالْحَقَّ وَانَّهُ عِي أَلْمُو تِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ مَعْ مِفَدِينٌ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ عَمَا أَنِهَ لُلادَ بْبَعِيما وَأَنَّ اللَّهُ بِعَنْ مَنْ فِي الْفُودِ \* ومن النّاس مَن يُجادلُ في الله بعَنْ برعام وَ لا هُدَّى وَ لا كتاب بنبر ﴿ فَانِيَ عطف البعد لَ عَنْ سَبِلِ السُّلَهُ فِي اللَّهُ الْحَرْجُ وَنَهِ بِفَهُ بُومُ الْفِيمَةِ عَذَابَ أُهَرِيقِ \* ذَاتَ مِمَا فَدَّ مَنْ مَذَ الدُّواتَ اللَّهَ لَبْسَ بِظَالَّا - الْعَبِيدِ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعِبْ لُو اللّهُ عَلَى حَرْفَ فَانْ أَصَابَهُ خَبْرًا طُهَانَ بِهِ وَانْ آصَابَتُهُ فَيْنَةُ أَنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ حَسَرَالِدُّنْ بِاوَالْاحْرَةَ ذُلكَ هُوَاكُنْ لِأِنْ الْبِنْ ﴿ بَدْعُوامُرُدُهِ نِ السَّمَالا بِضَوْدُ مَالاً بِنَعْمُهُ ذُلكَ فُوالْضَلالُ الْبَعِبُ \* بَدْ عُوالَّنْ مَرْهِ أَفْرِبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيَئْسَى أَلَوْ لِي وَلَبْنُسَ الْمَهُمْ فِي النَّالِيَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن المَّا وَعَملُوا

الإنجرائية القرع المتحرف المتعلقة المائة المائة المائة المائة المائة المتحددة وعداعلنا المحرف المتحرف المتحرف

بِسَ مِلْ اللّهُ النّالُ الْقَالَ النَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

21/10

اللَّهِ مِن لَقَرُو الْكَبِصِدُ وَنَ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَالْتَعْدِ الْحَرَّامِ اللَّهِ عَنْمَا اللَّاسِ سَواء الماكفُ بِهِ وَ البادو مَن يُردنه ما لخاد بْغَالْم لْدَفْهُ مِن عَدَابِ البيه وَأَذَ بِوَالْالْمُرْهِ مِمَكَانَ أَلْبَيْتَ أَنْ لِأَنْشُراتُ بِي شَمَّا وَكُمْ بِبَنِّي لِلْطَّا تَفِينَ وَالْفَانْمُ مِن وَالرُّكُّمُ السُّعُودِ \* وَأَدُّن فِي السَّاسِ مِالْمُجَمِّ الْوُلَّةِ وَجَالاً وَعَلَى الْحَيْلُ صَامِي مَانُهِنَ مِنْ كُلِّ فِي عَبِيقِ \*لِبَنْهَ لُهُ وَآمِنَا فَعَ لَهُمْ وَبَدُكُرُو السّم الله في آبام مَعْلُومان عَلَى مَا وَزَنْهُمْ مِنْ بَهِيمَهُ ٱلأَنْعِنَامُ فَكُلُوامُنَهَا وَٱطْعَمُوا الْبَاكِينَ الْفَفِيرِ \* أَمَّ لِمَعَنُ واتَّفَتَهُمْ وَلَهُ وَفُوانُدُ و رَهُمْ وَلِمَطَّوَّةُ وَالْالَيْبِ السِّيق خُالَتْ وَمَنْ بِعَظِمْ حُرِماتِ اللهِ فَهُوجَابُولَةُ عِنْدَدَبِهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ أَلَا نُعَامُ الله لْمَالِمُنْكُ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَنِيلُوا الرِّجْسَ مِنَ أَلاَوْ قَانِ وَأَجْتَنِيلُوا فَوْلَ الرُّودِ \* حَنَقَاءَ اللهُ عَبْرِينَ مِن مِن مِن يُصُرِكُ بِاللهِ فَكَ أَمَّنَّا خَرْمِنَ السَّمَاءَ فَنَعَظَفُهُ الطَّابِ الدُّنَةُ وِيهِ الرِّيْمِ فِي مَكَانِ سَعِبِقِ \* ذَٰلِكَ دَمَنْ بُعَظِّمْ شَعَا يُواللهِ فَالْهَامِنُ القُوْيَ الْفُلُوبِ لَكُمْ فِيهِ المَنَافِعُ إلى أَجَلِ مُتَّى نُمْ عَلَّهِ اللَّي الْبَيْتِ الْعَنْبِقِ \* وَلِكُلِّ اللهِ جَعَلْنَامَنُ كَالبَدُكُ والنَّمَ اللهُ عَلَى مَادَدَ فَهُمْ مِنْ عَمِهُ الْآنْمَام اللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَاحدُ قُلُهُ آسُالُ وَاحَدِّقُ اللَّهِ مِنَ ﴿ اللَّهِ مِنَ اخْادَكُمُ اللَّهُ وَجَلَّتُ

الصَّاكِمَات جَنَّات مَرِّي مِن تَعَنَّهَ الْإِنْهَادُ انَّ اللَّهُ بِفَعَلُ مَابُر بِدُ \*مَنْ كَانَ المُلُنُ أَنْ لَنْ بَنْفُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّ فَأَسِظُرُ مَلَ يُدُومِنَّ كِنْدُومُ اللَّهِ فُل ﴿ وَكَذَلِكَ آئِزَ لَنَا وَالْمِاتِ بَيْنَاتِ وَآنَ اللَّهُ إِنْهَا إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالْمِيسَ وَالنَّذِينَ آشَرَكُواانَ اللهُ بَفَصْلَ بِبَنَّهُمْ بُومُ الْفُحِهُ انَ اللهُ عَلَى كُلّ تَهُ مِنْهِدُ \* أَلَمْ زَانَ اللهُ أَلْكُ مِنْ فِي السَّمُ وان وَمَنْ فِي الأَدْضِ وَالنَّهُ مِنْ وَالْفَهِرُ وَالنَّهِوْ وَالْجِهِ الْمَالُ وَالنَّجَرُ وَالدَّوْآبُ وَكَنِيرُ مِنَ النَّاس وكتبرحق علبه المتذاب وسن بهن الله فعالله من مكرم الما الله بعل ما بقاء هُذَان خَدَمان اخْتَمُوا في ويقم فَالَّذِينَ لَقَرَفُ افْقَلَتَ لَهُمْ بِنَا بُمِنْ فَاقِ الصب من قوق و واسع الحميم بصهر بعما في بطونهم و الجلود و المهم مفامع من حديد المسكلة الألدو الن يَمْرُ حُوامنُها من عَمَا عِبْدُوا فيها وَدُو فَوْا عَنْ ابَ الْحَرِيقِ ﴿ انَّ اللَّهَ بَلْدُخُلِ الَّذِينَ المتَوَّاوَ عَمَا وَالصَّا كَانَ جَنَّاكَ تَغِرَى مِنْ عَنْهَا الْأَنْهَارُ لِمُلَوْنَ فِيها مِنْ السَّاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلَوْ لُوْ وَلِياسُهُمْ البياحير وأله والي القب م القول و له واللي مراط المبد ال

عَلَى عُرُدِهُ الْأَدُ مِنْ مُعَطَّلَةَ وَفَصْرِتَ مِدِهِ أَعْلَمُ لِهَ مِنْ أَعْلَمُ لِهِ مِنْ أَعْلَمُ لِهِ لَهُمْ فُلُوبْ بَعْفُلُونَ بِهِ الدِّاذَانُ بَدَّمَعُونَ بِهَا فَانَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُو الكُن لَعْمَى الْفَاوْبُ الَّذِي فِي الصَّدُورِ ﴿ وَبَسْتَغِلُونَكَ بِالْمَدَابِ وَكُن يُغْلَفَ اللَّهُ وَعُلَاهُ وَالْ بَيْمًا عُنَدَ رَبَّكَ كَالِّفْ سَنَة مَا لَعُدُّونَ ﴿ وَكَابِنُ مِنْ فَرَبَّةَ أَمَلْبَتْ لَهَاوَهِيَ ظَالَهُ ثُمَّ أَخَذُنُهُا وَالَّيِّ الْصَبِرُ \* فُلْ إِلَا يُهَالنَّالُ لِأَمَّالَا لَكُمْ مُعَذِّبُهُمِ مِنْ اللَّهُ بِنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعَفَرَةٌ وَدِذُ فَكَرِيمٌ \* وَالَّذِينَ مَعُوا فِي الْبِانِيَا مُعَاجِزِينَ الْوَلِيَاتَ أَصْحَابُ الْجَعِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَّا مِنْ فَبَلِّكَ مِنْ رَسُول وَالْأَنْبِي الْااذْ اَمَّنَيَّ ٱلْفِي التَّبْطَانُ فِي امْنَيَّتُهِ فَيُنْتَزِّ اللَّهُ مَا بُلْفِي التَّبْطَانُ ثُمَّ عُكُمُ اللهُ أَبَانِهِ وَاللَّهُ عَلَيْ حَكِيمٍ \*لَيَعَمَلَ مَا بُلُغِي الشَّبْطَانُ فَنَنَةً لَّكَانِ مَن فَانُو بِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْفَاسِهِ فَالُو بَهُمْ وَأَنَّ الظَّالِمِنَ لَفِي شَفَاقِ بَعِبِي ﴿ وَلَهُ عُلَّمَ اللَّهٰ بنَ أَوْ نُواالِمِلُمُ أَنَّهُ الْمُقَوِّمِينَ وَبِّكَ فَبُوِّمِنُوا بِهِ فَغُبُتَ لَهُ فَلُو بَهُمْ وَانَّ اللَّهُ لَهَادِ اللَّهِ بِنَ أَمَنُوالِي مِرْاطِ مُنْ تَفِيمِ \* وَلِإِبْرَالُ الَّهِ بِنَ كُفَرُ وافِي مُربَعَمنهُ حَنَّى نَانِيهِمُ السَّاعَةُ بَعْنَةً أَنَّ بَانِيهِمْ عَنَا الْبِيومِ عَفِيم \* ٱللَّكُ بَيْنَ اللَّهِ مَحْكُم

البِنهُمْ فَاللَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُواالصَّالِحُنابِ فِي جَنَّابِ النَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ لَعَرُوا

فُلُو يَهُمْ وَالسَّامِ بِنَ عَلَى مُاآسًا بَهُمْ وَالْغِمِي الصَّلُوهِ وَمُعْادَدَ فَنَاهُمْ بِنَعْفُولَ وَالْبُدُنَ جَمَلُنَاهُ الْكُمْ مِنْ نَعَامُ لِللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَبُّوفَا ذُكُرُ وِالْمَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا مَوْآفَ فَاذَاوَجَبَتُ جُنُو لِهَافَكُلُوامُنَهَاوَ ٱطْعِبُواالْفنالَعَ وَٱلْعَثَرَكَادُلاَتُ سَخَرُ الفَالَكُمُ لَمُلَكُمُ نَنْكُرُونَ « لَنْ بَنَالَ اللهُ كُلُومُهَا وَلادِمَا وُلُولُوكُ بنالة التَّغُوفُ منْ كُم كَذَلَكَ سَعَرَهَا لَكُم لُنكُورُ اللهَ عَلَى مَاهَدُ مُكُم وَبَقَرَ أَلْفُ مَانَ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَن اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَوْانَ كُنُور أَذِرَ الَّهِ بِنَ إِنْمَا لَأُونَ مَا نَهُمْ فُلِلُّمُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى تَصْرِهِمْ لَفُكُمْ وِ \* الَّذِينَ انْخُرِجُوا من دباد المربعُ وعن الْأَانَ بَفُولُوارَ بُنَا اللهُ وَلَوْارَ مُنَا اللهُ وَلَوْ اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببعض لهذبت سوامع وببغ وستواك وساجد بالكروبها المراثله كنبوا دُ لَبِنصَرِنَ اللهُ مَنْ بَصْرُهُ أَنَّ اللَّهَ لَقُوعٌ عَنِ مِنْ ﴿ ٱلَّذِينَ انْ مَكَّنَا هُمْ فِي الأرس أفأمواالصَّلوٰءَ قَالَوْالزَّكُوهُ وَآمَرُوا الْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاعَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُعَافِيَّةُ الأمود \* وَانْ بُكَدِّبُولَ فَقُدْ حَدَّبَ فَإِلَّهُمْ فَوْمُ فُوحَ وَعَادُومَ مُودُو فَوْمُ لواهيم وقوم لوط وأتخاب مدين وكانت أوسى فالملب للكافرين فم اَعَدُّنْمُ فَكُنِفَ كَانَ مَكِيرٍ \* فَكَابَنْ مِنْ فَرَيَّةَ الْمُلْكُمُ الْمَاوَ هِي ظَالَةُ فَهِي خَادِيَّةً

لله بَرِ " وَبَعْثُ لُونَ مِنْ دُونِ اللهُ مَاكُمْ بِنَوَّلُ بِهِ مُلْطِئاً مَا وَمَالَبُسَ لَهُمْ به عُلْمٌ وما للقَّالِينَ مِنْ نَصِيرِ \* وَإِذَا أُنْتَلِي عَلَيْهُمْ ابِانْنَا بَيِّنَاكَ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ لَّذِينَ كَفَرُهُ الْمُنكَرِ بَكَادُونَ بَسْطُونَ بِالَّذِينَ بَنُونَ عَلَّمِهِمُ أَبَانِنَا فُلَ أَفَانْ يَتُكُمُ ا تَرِّينُ ذَلَكُمُ النَّادُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ هَرَوُ اوَبِئَسَ أَلْصِيرُ \* إِلَّالِهَا النَّاسُ مُربِ مَثَلٌ فَأَسْمَعُواللهُ اتَّ الَّذِينَ نَدُعُونَ مِنْ دُونِ الله كُنْ يَخْلُفُوا دُبابًا قِلَو جَمْعُوالَهُ وَانْ إِسْلَبِهِمُ الدُّبَاتِ مُثْمًا لا إِسْتُفِينُ وَمُنْهُ ضَعْفَ الْطَالِبُ وَالْطَلُوبُ \* مَافَدَدُو اللهُ حَقَّ فَدُرِهِ انَّ اللهَ لَفُوتٌ عَرِيزٌ \* اللهُ بَصْطَغي مَ الْلَاَثُكَةَ وُسُلاَوْمَنَ النَّاسِ انَّ اللَّهُ مَمِيعٌ بَصِيرٌ \* بَعْلَمُ مَا بَيْنَ آبْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُمْ قَالِيَ اللَّهُ نُوجَعُ الْأُمُورُ \* بِاللَّهِ مَاللَّهِ مِنَ امَّنُواادَ كَعُواوَ اسْجُدُوا وَاعْبُدُ وارَبَّكُمُ وَافْعَلُوا أَغَبُرُكُمَ لَكُ مُ تَفْلِعُونَ \* وَأَجاهِ دُوافِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَاجِتُلِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَبْكُمْ فِي الدِّبنِ مِنْ حَرِّجِ مِلَّةً البِكُمْ أَيْرِهِمَ هُوَ المُشكُمُ الْمُلْبِ بِنَ مِنْ فَبِلُ وَفِي هُمْ الْبِكُونَ الْرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَنَكُونُوا شُهَداء عَلَى النَّاسِ فَأَفِهُ وَالصَّاوَةَ وَانُواللَّهِ لَوْهَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَوَمَولُكُمْ فَيْعَم الولى وَنعُمَ النَّعِبُرُ\*

وَكُذَّ بِوَالِمَالِنَا فَأَوْ لَيْكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي سَبِلِ الله تُم فَتُلُوا اوَ مُا تُوالَبُورُ فَنَهُمُ اللهُ و فَاحَدًا وَانَّ اللهُ لَهُ وَحَدُّ وُالرُّ از فِينَ \* لَهُ خَلَتُهُ مِدْ حَلَا بِرِضَوْنَهُ وَلَرَ السَّالِعَ المِ حَلِيمٌ ذَلَكُ وَمَرْ عَافِ مِثْلِ مَاعُوفِ به ثُمَّ بغي عَليه لَبَنْ مَنْ أَقُهُ إِنَّ اللَّهُ لَكُونَ عَنُونٌ \* ذَلاتَ بَأَنَّ اللَّهُ بُولُ اللَّبلّ النهاد وبُولِ النَّادَ فِي اللَّهِلِ وَأَنَّ اللَّهُ مَمِعٌ صَعِرٌ \* ذَلَكَ بَأَنَّ اللَّهُ عُوالْحَ وَآنَّ مَا بَدْ عَوْنَ مِنْ دُونِهِ مُوالِسًا طل وَآنَّ اللَّهِ مُوالْعَلِّي الْكَبِيرُ ﴿ أَلَهُ بِيَّانَ اللّه أَنْزُ لَ مِنَ السَّمَا مَنَا مُنْتُصِيرُ الأَرْضُ مُخْضَعًا نَّاللَّهُ الطِّبِفُ خَيِبِرِ \* لَهُمَا فِي التَّمُوانِ وَمَافِي الْآوْسَ وَانَّ اللَّهُ لَهُ وَالَّذِينَ الْعَبِيدُ عَالَمْ زَّانَّ اللَّهُ سَخَمَّ الكُمْ مَانِي الْآرْسِ وَالْفَالْتَ تَجْرِي فِي الْكِرِيمَ أَمْرِهِ وَيُمِيلُ الْمَنْ أَمَالُوا لَكُمْ مَا مُوهِ وَيُمِيلُ عَلَى الْأَدْسَ الْإِلدَّهِ إِنَّ اللهِ التَّاسِ لَرَقُفْ وَجِيمٌ ﴿ وَهُوَ الَّذِي آخِبِ الْمُ نُمُّ مِنكُمْ نُمُّ عَيْدًا إِنَّ الْإِلْمَانَ لَكُنُّود \* لَكُلُّ أُمَّةٌ جَعَلْنَا مَنْ كَأْهُمْ الْكُومَ فَلا بْنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إلى رَبَّتَ انكَ لَعَلَى مُلَّهِ وَمُنْ مَعْ وَأَنْ جَادَلُوكَ ظَلُ اللهُ أَعْلَمُ عِلْمَ عَلَوْنَ اللَّهُ عَكُمْ بِسُكُم بَوْمَ الْفَيْمَةَ فِيمَا أَنْنُمْ فِيمِ عَنْكَ فُونَ \* أَلَمْ العُلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعِلَمُ افِي السَّمَاءَ وَالْإِدُ مِن انَّ ذُلِكَ فِي كُتُابِ انَّ ذُلِكَ عَلَى

(11)

الْأَنْمَامِ لَعِبْرَةً لَنْ غِبِكُمْ مِمَّافِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مِّنَا فَع كَنِبَرَةً وَمِنْها أَنْ كُلُونَ \* وَعَلَبْهِنَاوَ عَلَى الْغُلْكُ مُحَمَّلُونَ \* وَكَثَارُ أَذْ سَلْنَانُوحًا الى قُوْمِهِ فَغَالَ بِافَوْمِ عُبْدُو الله مَالَكُمْ مِنْ الدَعَانُوهُ أَفَلاَ مَتَغُونَ \* طَالَ ٱللَّوْ الَّذِينَ كَغُرْدِ لمَنْ قَوْمِه مالهذا الاكتشر منلكم بربدان بتقصل علبكم وكوا الله لانزل ماد تكة مُلْتَمِعْنَالِهِذَافِي أَبَأْتُنَا الإَوْلِينَ ﴿انْ مُوَالْارَجُلْ وَجُنَّا فَأَنَّ أَصُوا وَعَنَّى حبن \* فَالْ رَبِّ انْصُرِنِي مِلْأَكَّةُ بُون \* فَأَوْ حَبْنَالَبُهُ آنِ اصْنَعِ ٱلفُلُكَ بِأَعْبِنِنَا وَوَحْبِنَا فَاذَاجِنَاءَ المُوْزَاقَ فَارَ التَّنُورُ \* فَالسَّلْتُ فِهَامْنُ كُلِّ وَوَجَبِنِ أَنْنَبْنِ فَأَقْلَاكَ الْأَمَنُ سَبِقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ مِنْهُمْ وَلَالْخَاطِيْنِي فِي الَّذِبِنَ ظَلَّمُوالنَّهُم مُعْرَفُونَ \* فَاذَا السَّنَوَ بْنَ آنَتَ وَمَنْ مَعَاتَ عَلَى الْفُلْكُ فَفُلِ الْعَمْدُ لَلْمَ الَّذِي مُنْاسَ الْغُومِ النَّالِينَ ﴿ وَفُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُعْرَلًا مُبارَدٌّ كَاوَ أَنْتَ خَبُوالْمُنولِينَ انَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا بَاتِ وَانْ كُنَا أَبْنَا بَنَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ بَتَّ وَهُمُ فَمُ فَالْأَخْرِينَ فَأَدْ سَلْنَا فِيهِمْ وَسُولِا مُنْهُمْ آنِ اعْبِدُ واللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ الْهَغَانُوهُ أَفَادَ تَتَفُولَ \* وَعَالَ الْمُأْلُدُمِنْ فَوْمِهِ الَّذِينَ لَقَرُوا وَكُذُّ وَاللَّفَا ۚ الا عَرِوْ وَالْوَصَالُمُ مِي الْخَيْوة الكُمْ الْمَالِمَةُ الْأَبْتُ مِنْكُمْمُ مَا كُلُ مِنْ الْأَكُلُونَ مِنْهُ وَبَشْرِي مِنْ الْتُتَوَّيْدِينَ عِ

فَدُ أَوْلِ ٱلْمُ مُنُونَ \* أَلَّهُ بِنَ هُمْ فِي صَالِيْهِمْ خَاشِعُونَ \* وَأَلَّهُ بِنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو المعريضون \* وَاللَّهِ مِنْ أَمْمُ لِلرَّكِينَةُ وَاعْلُونَ \* وَاللَّهُ مِنْ أَمْمُ لِعُرُوجِهِمْ حَا فَظُونَ \* الأعلى آذ واجهم الولماملك آماالهم فالهم عَبُرْمَلُومِينَ فَمَنِ النَّفِي وَدَامًا ذَ لِكَ فَأُو لَيْكُ هُمُ الْمَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُمُ لِإِمَانَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دُاعُونَ \* وَالَّذِينَ مُهُ عَلَى سَآوَالِهِ مُعَافِقُونَ \* أَوْلَقُكَ مُمَّ الْوَادِثُونَ الَّذِينَ بَرَثُونَ الفردوس فيرقيها خالدون ﴿ وَلَفَكْ حَافَنَا ٱلْإِذْ الْمَنْ مَالْكَفِينَ طِينَ \* لم جعلناه نطقة في قرار محين الله خَلَقْنَا النَّطَعَةُ عَلَقَةً فَعَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُدَّعَةً محالمنا الضغة عظاما فك ونا العظام عمائم الشانا مخلفا اخرفيا لا الله المُحَسِّنِ الْخَالِدِينَ \* ثُمَّ إِنْ فَيُ اللَّهِ مُعَلِّدُ لِللَّهُ الْبَعْنُ \* ثُمَّ أَنْكُمْ بُومَ الفَهَ فَبُعَثُونَ \* وَ لَفَدَ خَلَفَا قُوْفَكُمْ مِنْ عَلَمْ أَنِي وَمِنْ الْحَدَا عَنِ الْفَلْفِي غَاظِينَ \* وَٱلْوَلَكُ مِنْ التَمَا مَنَاءً مِنْ مَا مُنَاءً مِن الْآرُ مِن وَأَنَاعَلَى ذَخَابِ مِلْنَادِرُونَ \* فالنا الكم وحان من غبل و أحاب لكم مها فوالله كنبرة ومنهانا كلون وَمُنْفِرَةً إِلَى مِنْ طُودِ مِهِنَا مُنَبِّتُ بِاللَّهُ مِنْ وَمِنْ الْأَولِينَ \* وَالْ لَكُمْ فِي

فَأَنْ وَهُمْ فِي غَمْرِ أَهِمْ حَتَّى حِبِنِ ﴿ أَيْكَ بُونَ أَمَّا أَيْدُ فُهُمْ مِهِ مِنْ مَالِ وَمِنْهِنَ ﴾ المنادعُ لَهُمْ فِي أَنْهَ بُرابِ بَلْ لِإِنْهُ مُرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ هُمُ مِنْ خَشْبَهِ وَيَهِمُ المُشْفِقُونَ ﴿ وَأَلِهِ بِنَهُمُ بِالِمَاتِ رَبِّهِمْ الْوُسُونَ ﴿ وَأَلَّهِ بِنَ هُمْ مِنَ يَهِمُ لا الشَّر كُونَ وَالَّانِ نَ يُؤُنُّونَ مَا أَتُواوَ فَالْوِيْهُمْ وَجِلَّهُ أَنَّهُمُ إِلَى وَيَهِمُ وَاجِعُونَ \* الْوَلَيْكَ لُـاد عُونَ فِي أَنْخَبِرات وَهُمُ لَهَالا بِفُونَ \* وَلا نُكَلُّ لَنْكَ اللَّهُ وُسْعَمِا وَلَدَيْنَاكِنَابِ بِنَطِقُ مِا نُحِقُّ وَهُمُ لِا بِظُلْمَوْنَ \* بِلَ فَلُو اللهُ مْ فَي عَمْرَةِ من هٰذَا وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذُلِكَ هُمْ لَهَا عُامِلُونَ \* حَنَّى اذْ أَلَخَدْ مَامُونَ فِهِمْ بالعَنَابِ اذَاهُمُ مِجَادَوُنَ لِاتْجَازُو اللَّهِ مَا نَكُمْ مِثَّالانْتُصَرُورَ فَدْ كَانَتُ الْبانِي نَتْلَى عَلَيْكُمُ مَكُنَةُ عَلَى آعْفَا كُمُ مُنَكُمُ ونَ \*مُسْتَكُونِ مَنْ بِهِ مُسْامِرًا تَعْفِرُ وَنَ اللّم بِدُ بِرُواالْفُولُ مَ جَنَّاءَ عَمْمُ مَالَمْ بِأَنْ الْبَاءَ هُمُ الْأَوَّ لِمِنَ ﴿ أَمْ لَمْ بَعْمُ فُوادَ سُولَهُمْ قَهُمُ لَهُ مُنْكُرُونِ ﴿ إِمْ مِتُولُونَ مِهِ حِنَّا أُلَّ جَاءَهُمُ مِا تُحَقِّ وَالْفُرْوَهُمُ لَلْحَقّ كَارِهُ وَنَ \* وَلَوَاتُّهُمَّ الْمُفَّا أَهُواءَهُمُ لَقَسَدَنِ السَّاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فَبِهِنَّ مَلَّ النَّهُمُ لِلْ لَهِ مُعَمِّعَ ذَكُرهِمُ مُعْرِضُونَ \* أَمْ لَـُ الْهُمْ خِينِ جَالْخَرَاجُ وَبِكَ خَبْرُوهُو خَبْرِ الرَّارِثِينَ \* وَانَّكَ لَنَدُ عُومُمُ إلى صَرَاطِ مُسْتَغِيمٍ \* وَانَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

وَلَيْنَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ و عطاماً أنكُم مُخرَجون \* مَبْعات مَبْهات لِمُانُوعَدُونَ \* انْ فِي الْأَحْبَانَا الدُّنباتَونُ وَتَعَبَاوَمَا تَحْنِ بَعَوْتِينَ ﴿ انْ هُوَالَّارَ جُلَّ افْتَرَايِ عَلَى السَّكَانِيا وَمَا مَعْنُ لَهُ مُؤْمِنِهِ مَا لَا رَبِ الْسُرْنِي مِلْكُنَّ بُونِ \* فَالْ عَمْا فَالِيلِ لَيْضَمِنَ الدمان \* فَاحْدَنْهُم الصَّبِحَةُ بِالْعَقِي تَجِعَلْنَاهُم غَنَّاء فَبَعَدُ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِنَ \* أَمَّ الْكَالَامِنُ بَعْدُ الْمُؤْرِينَ الْعَرِينَ "مَالَكِينَ مِنْ أَمَّهُ أَجَلُهُ الْمَالِكُمْ الْمُعْدِينَ " المَّمَادُ النَّانُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ال وَجَعَلْنَاهُمُ آحَادِبَ فَبِعَدَ الفَّوْمِ لأَبُوْمِنُونَ \* ثُمَّ أَرْسَلْنَامُوسِي وَأَخَاهُ هُرْدِ نَ إلاناوسُ لطان مبن ١١٤ إلى فرغون وَمَلاثه فَاسْتُكْرُو او كَانوافَوْما عَالِينَ \* فَقَالُواآنُوْمِنُ لِبَنَدَ إِن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَامِدُونَ \* فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوامِنَ الْهُ أَكُانَ \* وَلَقَدُ أَنْهِ الْمُوسِيَ الْكُنَّا بَلَّالُونِ الْكُنَّا بِلِّهِ لِمُعَلِّدُونَ \* وَجَعَلْمَا أَنِي الْكُنَّا بِي مُرْتِم وَالنَّهُ الْهِ وَاوْ بِنَاهُ اللَّي وَالْوَوْدَاتِ فَرَادِ وَمَعِينَ ﴿ إِلَّا إِنَّهَا الرَّبُلُ كُلُوامِنَ الطَّيِّياتِ وَاعْمَالُوا مِنْ الْمُقَالِّي عِلْمَانَعَلَمُونَ عَلِيمٌ \* وَانْ فَعَنْ مِلْمَنْكُمْ لَمَةٌ وَاحِدَهُ وَ ٱلَّادَيْكُمْ فَالَّفُونِ \* قَنْطَلُعُوا ٱمْرَهُمْ بِبَيْهُمْ ذُبُوا كُلُّ حزيبِ إلدَّالِيمُ مَرِحُونَ

رِّبِ فَلاَ يَجْعَلَنِي فِي أَلْفُومِ الظَّالِينَ \* وَإِنا عَلَى آنُ بْنِ مَكَ مَا نَعُدُهُمُ لَقَاد رُونَ إِذْ فَعُ بِالَّذِي هِيَ آخَتُ اللَّهُ مَعُنَّ أَعْلَمُ مِا إَصِعُونَ ﴿ وَفُلْ رَبِّ اعْوُدُ بِاتَّ مُن مَرْابِ الشَّاطِينِ \* وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ \* حَتَّى اذَاجَاءً أَحَدُهُم الوفْ فَالَ دَبِّ ادْ جِعُونِ ﴿ لَعَلَى آعُمَلُ سَاعًا فِهِمَا نَرَكُ كَالْأَلْهَا كَلَمَا فَعُو مَا تُلْهَاوَمِن وَرَا يَهِم مَرْدَعُ إلى مِو مُنتَعَنُون ﴿ فَاذَا نَعْمَ فِي الْصُورِ قَلَا ٱلْسَابَ سَبْهُمْ بُوعِيْدُ وَلا بِنَا أَمْلُونَ \* فَمْن نَفَلَتْ مَوَاذ بِنَا فَاوْلَيْكُ عُمْ الْفَلْحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتُ مُوادَبُنُهُ فَأُولِنُكَ اللَّهِ بِنَ خِسْرُو ٱلْفُدَّةُ مِ فِي جَهَيَّمَ خَالِدُونَ \* للَّغَ وُجُوهَهُمُ النَّارُوَهُمْ فِهَا كَالِحُونَ ﴿ أَلُمَ نَكُنَّ الْإِلَى نُنَّلِي عَلَيْكُمْ فَكُنَّمْ بِعِلَا لْكَدُّبُونَ \* فَالْوَادَ بَنَاعَلَبْ عَلَيْنَاشَغُونُنَا وَكُتَّافَوْمَاضَا لِبَنَ \* وَبَنَا آخْرِجُنَا مُهَافَانَ عُدُمَافَأَنَاظُالُونَ \*فَالَ اخْتَمُوافِهَا وَلَأَنْكَلُّمُونِ \*أَنَّهُ كَانَ فَرِيقً من عبادي بَغُولُونَ رَبَّنا أَمَنَا فَأَغُمْ لِنَا وَارْحُنا وَأَنْتَ خَبُرُ الرَّاحِينَ فَأَتَّخَلْ مُوفِعُم مِعْرِيًّا عَنَّى ٱلْوَكُمْ ذَكْرِي وَكُنْمُ مِنْهُمْ تَضْعَكُونَ \* أَنِّي جَزَّيْنُهُمُ الْبُومِ إِ صَبُرُواالَهُم هُمُ الْفَالْمُؤُونَ \* فَالْكُمْ لِيَنْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى دَسِبِنَ \* فَالْوَالِيَنْنَا بُومُ الْوَابِعَضَ بَوِم فَــُ مَّلِ الْعَادِينَ \* فَالَ انْ لِبُنْتُمُ الْإِفْلَهِ لَا لَوَانَكُمْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ

الأخرة عن الصاط تناكِيُونَ ﴿ وَكُونَ حَمَاهُمُ وَكُنْ عِنَا أَمْ مُوكُنُ عِنَا المُعْمِمُنُ تُسْرِكُمُوافي طَفًّا نَهُم يَعْمَهُونَ \* وَلَقُدُا خَدُنْاهُم بِأَلْفَ لِنَابِ فَمَا أَمْرَكُ أُوالَ يَهِمُ وَمَا بَتَضَرِعُونَ \* حَنَّو الْحَانَاعُلْمِهِم بِاللَّا فَاعَدُ السِّدِيد الدَّاهُمُ فِيسْلُونَ \* وَهُوَّالَّذِي أَنْثَالَكُمُ النَّمَعُ وَالْإِسَارَ وَالْأَثْدَةَ فَلِيلَامُ أَنْتُكُوْنَ \* وَهُوَ اللَّذِي ذَو آلُمُ فِي الآدُ سِي وَ اللِّهِ فَعَنْدُونَ \* وَهُوَالَّذِي مُعْنِي وَهُمِتْ وَلَهُ الْحَنالَافُ اللَّهِلِ وَالنَّهَادِ أَعَلَاتَهُ عَلَوْنَ \* كَلْ فَالْوامشُلَ مَا فَالَ الْإَوَّ لُونَ \* فَالْوا إَثَدَامِنْنَاوَكُنَّازُ إِبَاقَ عِطَامًا مَأْنَالُهُ مُولُونَ ﴿ لَقُدُو عِدْنَا أَضُ وَأَلَاكُمُ الْمِنْ فَيْلُ انْ فَعَا الْأَالُـ الطَّامِ الْأَوْلِينَ \* فَلْ لِنَ الْأَرْضَ وَمَنْ فِهَا انْ كُنْمُ مُعَلَّمُونَا سَبُولُونَ اللَّهِ قَلَ أَفَادُنَكُ رُّونَ \* قُلْ مَنْ وَتُ اللَّهُ إِن السَّبِعِ وَ رَبُّ الْمَرْيِي الْعَقِلِمِ \* لَمَ عُولُونَ لِلْهُ فُلُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ فُلْ مَنْ بِمَدِهُ مَلَّكُونَ كُلِّلِ مَنْ وَفَهِ بْجِيرُو لَا يُجَادُ عَلَيْهِ الْ ثُلْمُ مُعَلَيْوِنَ \* يَعْدُلُونَ فَلَهُ قُلَ فَاتَّى نُسْحَرُونَ \* يَبْلُ البِّناهُمْ بِالْمَنَّى وَأَنَّهُمْ لَكَاذُ بُونَ \*مَا أَعْدَ اللَّهُ مِنْ وَكِدِوَمًا كَانَ مَعَ مُنْ الله ادَّالْدَنَهُ بَكُلُ الدِمَاحَاقَ وَلِمَلْاَبِعْضَهُم عَلَى بَعْضَ سَعَارَ اللَّهِ عَمَّا بِصَعْوِلَ \* عَالِمُ ٱلنَّهِ وَالسَّهُ ادِّهَ فَتُعَالَى عَمَّا إِنْسَرُونَ ﴿ فُلْ رَبِّ الْمَانُو بَنِّي مَا بُوعَدُونَ

كَانَ مَرَ أَلْكِادُ مِنَ \* وَبَدُّ وَ أَعَنْهَا الْعَدَابَ أَنْ لَتُهَدَّ أَدُبُعَ مَهَادات ه انَّهُ لَوْ الْكَادِينَ \* وَالْحَامِلَةُ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهِ النَّاكَانَ مِزَ الصَّادِ فِينَ وَلَوْلِافَضَلْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَا وُأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّالَّةِ بِيَجَازُوا الكنَّبِ مِن الأَثْمِ وَالَّذِي تُو لِّي كُرُوهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابِ عَنْكِم \* أُولااذَ مَعْفُوهِ عَلَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاكُ مِالْفُصْمُ خَبُراً وَالْواهُامُ الْفُكْسُبِينَ \* لَوْلِاجِلَاذُ اعْلَيْهِ بَالْ بَمَا مُعَالِمُ مَا وَفَاذُكُم بِالْتُوا بِالنَّهِ مِنَّاء فَاذَكُ عَنْ مَا أَسْهِ مُمْ لْكَاذِبُونَ \* وَلَوْلِا فَضَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ فِي الثَّنْسِاقَ ٱلْاخَرَةَ لَكُمْ فَعَا الْفَتْنُمُ فِيهِ عَنَابٌ عَظِيمٌ \* اذْنَكَفُونَةُ لِالسِّيَّكُمْ وَتَقُولُونَ مِا فَإِلِعَكُمْ مَا لَلْسَ لَكُ يه علم وتحسبونه فيها وهوعندالله عظم \* وكولاا در معتره فلتم ما بكون كا نُ تَنْكُلُهُ بِهِذَا سُجَانَاتُ عَانَاتُ عَانَاتُ عَظِيمٌ \* يَعْظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَسُودُ و الشَّلِهُ أَبَّدًا الْ كُنْمُ أَوْمِنِينَ \* وَيُونِ اللهُ لَكُمُ الْأَبَاتِ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ \* الْأَلْفِينَ يُعِبُونَ أَنْ نَسْبَعَ الْفَاحِدَةُ فِي الْدِينَ أَمَنُوالَهُمْ عَدْابْ البِّرْفِي الدُّنْبِاقِ ٱلإِخْرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمُ لِاتَعَلَمُونَ \* وَلَوْلِا فَضَلُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَإِنَّ اللَّهَ وَ وُحْرَ

الْعَيْنَةُ الْمَا خَلَفَ الْمُ عَبِنَا وَالْكُمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ \* فَتَعَالَ اللهِ اللّهِ اللّهَ الْمَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

مالله الرحل الرحم ود مَا وَكُولُناهُ وَوَرَسُناهُ وَ أَوْكُنا فِيهِ اللَّهِ مِنْأَتِ لَمَلَّكُمْ مَنْ كُونَ ﴿ أَلَّانَ وَالْوَانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحْدِمْنُهِمِ اللَّهَ جَلَّدَهُ وَلَآ أَخْذُكُمْ بِعِمَارٌ أَفَانِي دبن الله ان كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بالله وَ أَلِيَّ وَ الْإِحْرِةِ لَلِنْهُمْ مُ عَانَاتُهُمُ اطْلَائَهُمْ الوسين ﴿ الرالِي الْمُعَمِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّدُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعِلّمُ اللّهِ الْمُعِلّمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلّمُ اللّهُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلمُ مُسْمِلُ وَحْمِيمَ وَلِكَ عَلَى الْوُحِينَ ﴿ وَالَّذِينَ وَمُونَ الْمُسَالَ مُولَا إِنَّهُ لَلْهِ الْو أزبعة شهداء فاجلدوهم تماس جلدة والتفيلوالهم شهادة الداواك مُمِّ الْفَاسِفُونَ \* الْإِلَانِينَ مَا يُوامِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَ ٱصْلَمُوافَانَ اللَّهِ عَنُولٌ وَحَرِ \* لتهن ترمون أذ فالمهم وكم بكن أيم شهداء الأانف هم فشهادة أحدهم لَدْ يَعُ شَهَاداً بِإِنشَّالَةَ لَيْ الشَّادِ فِينَ اللَّهِ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْتَ اللهِ عَلَيْهِ انْ

(m)

وَمَانَكُمُونَ \* فَلِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِغُضُّوامِنُ آبْسارِ هُمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُم ذٰلِكَ اللَّكِي لَهُم إِنَّاللَّهِ حَدِيثِهِ مِمْ إِنصَاءُونَ \* وَفُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَغُضْفَى مَنْ أَبْصادِهِينَ والمنظن فروجهن والأبيدين دبيَّتهن الإماظهر منهاو لبضري بمغمرهن لُ جُو بِهِنَّ وَلا بُنْدِ بِنَ ذِبِنَّتُهِنَّ الْالْعُولَتِهِنَّ الْأَلْمُولَتِهِنَّ الْأَلْمَانِ أَوْ النَّاء بُعُولَتِهِنَّ الْأَلْمُ وَلَتِهِنَّ الْأَلْمُ وَلَتُهِنَّ اللَّهِ وَلَيْهِنَّ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَيْهِنَّ اللَّهِ وَلَيْهِنَّ اللَّهِ وَلَيْهِنَّ اللَّهِ وَلَيْهِنَّ اللَّهِ وَلَيْهِنَّ اللَّهِ فَيْلِينِهِ إِنَّ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي وَلِينَا عَلْمُ اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَاللّهِ فَاللَّهِ فَاللّ الْمُنْ اللَّهِ أَوْ النَّاءَ الْعُولَةِ هِيَّ أَوْ الْخُوالَةِ أَوْ الْمِي الْحُوالَةِ فَا أَوْ مَنِي أَخُوالَهِ فَ وُنْكَ أَنْهِنَّ أَوْمُ اللَّكَ مَا أَمُانُهِنَّ أَوِ التَّابِينُ عَبُواْ وَلِي الْإِرْبَهِ مِنَ الرَّجَال الطَفْل الَّذِينَ لَمُ يَظُهُرُ واعَلَى عَوْدُاتِ النَّاءَ وَلا بَضْرِينَ مَا وَجُلِهِنَّا اللَّهُ مَا أَغْفِهِ مَن وَ بِمَنْهِ مِنْ وَيُوالِّي الله جَبِعَالَهُ ٱلْوُسُونَ الْعَلْمُ النَّكُونَ \* والكفواالأبالي منكم والضائعين من عبادكم والمائكم ان بكونوافع المبنيم عُمُّن فَضَاهِ وَاللَّهُ وَاسْعَ عَلِيم \* وَلَهِ مُتَعَفِّف اللَّهِ مِنْ الأَيْحِيدُ و نَ مَكَا حَاجَتْي المنبقة الله من قضله وَ الله بن يتعَون الكناب مما الملك المالكم فكالبوهم نْ عَلِينُ فِيهِم خَبْرًا وَالْوَعْمِنُ مَالِ اللهِ اللَّهِ الَّذِي النَّكُم وَ لِانْكُرِهُ وَاقْتَبَالْكُمْ عَلَى البغناءان أردن محسنا لينتغوا عرض الحبوة الدنباقين بكر فهن فان الله من مَدِ آلُ إِهِهِ نَ عَفُونُ رَحبُم ﴿ وَلَقَدُ أَنْزُلِنَا الَّبُكُمُ إِبَا بِ مُبَيِّنَا فِ وَمَثَلًا مِنَ أَلَّذِ مِنَ

بْاَآتُهَاالَّدْبِنَ أَمَنُوالْأَنَّتِيْعُواخُلُوا بِدَالَّتُبِطَانِ وَمَنْ بَقِّعْ خُطُوا بِدَالَّتْبِعَانِ فَاتَهُ لِلرِّيَا لَهُ خَلَاءُ وَالنَّكَ وَلَوْلاَ فَصُلَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَوَحَمَّتُهُ مَا ذَكَى مَنكُمُ مِن آحَد آبداً وَلَكِيَّ اللَّهُ رُكِّي مَنْ يَسْأَمُو اللَّهُ مِبْعُ عَلَيْمٌ \* وَلَا بَانِلَ اوْلُوا الفظل منكُم وَالدَّمَة آن بِأَنْوَاأُولِي ٱلْفُرِيلِ وَالْسَاكِينَ وَٱلْهَاحِرِينَ فِي سبل الله وَالْمُعَفُّوا وَالصَّعْمُوا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَوَ حَبْمَ اللَّه النَّالَدِينَ بَرُمُونَ الْمُسْتَاتِ الْعَالَمُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ لِمَدُّوا فِي الدُّنْهَا وَ الْإِحْرَةِ ولهم عناات علم "بوع تشهد عليهم السنهم وابديهم والرجلهم عاكانوا المعلَون \* يَوْتُ مَا يُوَمِّهُمُ اللهُ دِينَةُ الْعَقِّ وَبَعْلُمُونَ أَنَّ اللهُ هُوَالْعَقِ الْمُونِ الْغَيِتُاكُ لَعَيْنِينَ وَالْمَيْنُونَ لَغَيِناتُ وَالْفَلِينَاكُ لِلْفَلِينِينَ وَالطَّيْبُونَ اللطُّيَّات أولَيْكَ مُورَون منابَعُولُون لَهُم مَعْمَ وَدُونً فَكَر بِم \* بِالْبُهَالَّذِينَ المَنُوالِانَدُ خُلُوابُونًا عَبْرَ بَيُونِكُمْ حَتَى تَنَالُ وَارَثُكَ وَاعَلَى آهَا لَمَا الْكُمْ خَبْرًا لَكُمْ لِمُسْلَكُمْ مِنَاكُمْ وَنَ وَفَانُ لَمْ يَحِيدُوافِيهَا آحَدُ اقَلَالَدُ خُلُوهَا عَنَّى بِوُدْنَ لَكُمْ وَإِنْ فِيلَ لَكُمْ الْحِمُوافَازْ جِمُوافَوَّاذُ كَيْ لَكُمْ وَاللهُ مِمَا تَعْسَلُونَ عَلَيمٌ \* لَبْسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحُ آنُ مَلْ خُلُولُ إِبُونًا عَبْرِمَ لَكُونَة فِيهَا مَنَاعُ لِكُمْ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ

وَالْأَرْضِ وَالِي اللهِ المُسِارِةِ اللَّمْ زَّانَ اللهَ ازْجِي مَعَابًا أُمَّ إِوْ لَفُ بَيْنَهُ فُمَّ يَعَلَّهُ وْ كَامَا فَقَرَّى الْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَبُنَزِّلْ مِنَ الْمَمْاءِمْنِ جِبْال فِيهامِنْ يُرِدُ فَيْصِيبُ بِهِ مِنْ لِمُنْ أَءُ وَ يَضِي فُهُ عَنْ مَنْ لَمُنْ أَءَ بَكَالُدَ سَالَبُوْ فَهِ بَكُنْ هَبُ بِالْإِنْصَادِ \* بُفِلَبُ اللهُ اللَّهِ أَلَهُ إِلَّا إِنَّ فِي ذِلْكَ لَهُ وَإِلَّا لِهِ الْأَبْصَادِ \* وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ وَاللَّهِ مِنْ مَا وَمِنْهُمْ مَنْ مِنْمِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مِنْمِي عَلَى رِ جِلَبِن رَمِنَهُمْ مَنْ بَيْنِي عَلَى آذُ بَعِي اللهُ مَالِسُا وَانَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَرِّي فَدَبِرْ \* لَقَدُ آتُولْنَا أَبَابُ مُبَّبِنَابُ وَاللهُ بَهِدَى مَنْ تَثَاءُ الْي سِلْطُ مُسْتَفِعِ وَبَهُ وَلُونَ امْنَا اللَّهِ وَ إِلرَّ وَلَ كَالُّهُ الْمُهَوَّ لَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلَّ وَمَا وَلَنْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُواالَى الله وَرَسُولِه لِيَحَكُمُ بَبِنْهَمُ أَذَا فَرِيقَ مِنْهُمُ مُعْرِضُونَ \* وَإِنْ بَحُينُ لَهُمُ الْعَقُّ بَاتُواالَيْهُ مُدْعِدِ بِنَ \* أَفِي فَأُو بِهِمْ مَرَضً أَمَادُ نَابُواأَمْ بِخَافُونَ آن يَحِبِفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَ اوْلَمْكُ مُم الظَّالُونَ \* إِمَّا كَانَ فَوْلَ ٱلْوُمِنِينَ اذَادُ عُواالِّي الله وَ رَسُولِه لِيَعَكُمْ بَيْنَهُمْ ٱنَ بِقُولُوا مَعْنَا وَاَطَعْنَاوَ اوْ لَيْنَكَ هُمُ ٱلْفُلْلِحُونَ \* وَمَنْ إِطْعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَغْنَى اللَّهَ وَمِنْقَةً فَافْلَتُكُ مُم الْفَاكْرُونَ \* وَأَفْسَمُ واللّهِ جَهْدَاتِمُ الهُمْ لَيْنَ أَمْرِ فَهُمْ لَيَمْرُ جَنّ خَلَوْامِ فَيَلَكُمْ وَمَوْعَظَةً لِلْمُنْقِانَ \* اللهُ نُودُ السَّمُواتِ وَ الإَدْ صَمَثَلُ نُودٍ م كَونْكُونِ فِهُ المِصْاعُ الْصِلَاحُ فِي ذُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَانَّهَ الْوَكْبُ دُرِي بُوفَكُمنَ مُتَعِيِّهِ مُبَادَكَةَ دَبَنُونَة لأَصَرْفِيَّة دَلَاعَرْبِيَّة بَكَادُذَ بَنُهُ الْمُعْدَ وَلَلَّا مُسَنَّهُ فَادْ نُودُ عَلَى نُودِ بَهَدَى اللَّهُ لِنُودِ مِنْ يُسَاآءُ وَ بَضْرِبُ اللَّهُ الْإِمْنَالَ النَّاسِ وَاللَّهُ مِكُلِّ شَمَّ عَلِيمٌ \* فِي بِنُوكِ آدِنَ اللَّهُ أَنْ نُرُفَّعٌ وَأَبِدُ رَفِّيها النَّهُ بُسَيِّ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَ الْإِصَالِ \* رِجَالٌ لِانْأَعِيمِ عَادَةٌ وَ لَا يَبْعٌ عَنْ ذَكُر الله وَالْمَا الشَّلُونَ وَابِنَا مُوارِيُّونِ مِنْ أَنْفَلَتُ فِيهِ الْفُلُونِ وَالْإِنْ الدُّ البعيز بهذم الله أحسن ماعملوا وتربد فلمن فضله والله برذف سن بشناه بعلي حاب «والذين تعرف العمالهم كماب بفيعة تحسبه الظَّمان مناهمتي اداجام ألم يجال شاد وحد الله عنا فوقه حالة والله سريم الماب وَكَظَلْمَاتِ فِي بَعْرَ لِجِي بَعْشَامُ وَ عَنْ فَيَعْمِ وَجْ مِنْ فَوَقْهِ سَمَاتٍ اللَّمَاتُ بَعْضُهَا فَوْكَ بَعْضِ الْمُ الْخَرَجَ بِدَهُ لَمْ بِكُدْبِرَ لِهَا وَ مَنْ لَهِ بِعَعْلَ الله لَهُ فُورًا فَهَالَهُ من نود \* المنوان الله بسير له من في الدين والدو الأرض و الطَّبْرُ صَافًّا يَهِ كُلُّ فَدْعَلِمَ صَالِيَهُ وَ تَسْبِعَهُ وَ اللهُ عَلِيمٌ مِلْإِنْعَلُونَ \* وَلِلْمِمْلُكُ السَّمُواتِ

地

اللبس عَلَيْهِينَ جِنَاحَ اَنْ بَضَعَيْ يُهَابِهِنْ غَبِرِمِنْ بِرِجَالٍ بِنِ بِنَهُ وَالْ بِسَعْفَعَنَ خَبِرْ لَهُنَّ وَاللَّهُ مَمِعٌ عَلِيمٌ \* لَبْسَ عَلَى الْأَعْنِي عَرَجٌ وَالْأَعْلَى الْآعْرَج حَرَجْ وَلَا عَلَى الْرَيضِ حَرَجَ وَلا عَلِي الْفُ كُمْ أَنْ الْكُلُوامِنْ بِيُونِكُمْ أَوْلْبُوتِ الْمَاتَكُمُ آوْ بُرُونِ أُمَّانِكُمْ آوْ بُنُونِ اخْوَانِكُمْ آوْ بُنُونِ آخَوْ اِنْكُمْ آوْ بُنُونِ أَعْلَمُ لَمُ أَوْثَبُونَ عَمَّا لَكُمْ أَوْثَبُونَ آخُوالكُمْ أَوْثَبُونَ خَالِانكُمْ أَوْمَامَلَكُمْمُ مَفَاتِحَهُ أَوْصَدِيفِكُمْ لَبُسَ عَلَيْكُمْ خِناحُ أَنْ نَا كُلُواجَهِ عَا أَوْ أَسْسَانًا فَإِذَا وَخَلُمُ بُونَافَ لَيْواعَلَى اَنفُ كُمْ مَحِيَّفَ مَعَ الله مُنارَكَةَ طَبِيةً كَذَاكُ بِيَنْ اللهُ لَكُمْ الْإِلَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَفَّلُونَ \* أَمَّا لَكُوْمِنُونَ أَلَدِ مِنْ أَمَنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاذَا كَانُوا مُّعُهُ عَلَى آمْرِ جَامِع لَمْ بِمَنْ هَبُوا حَنَّى لَسْنَادُ نُوهُ إِنَّ الَّذِينَ كَسْتَأْدِ نُونَكَ أُولَيْكَ اللَّهُ بِنَ بِؤُمْنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاذَا اسْتَأَذَنُولَ لَبَعْضَ مَثَّانِهِمْ فَأَذَنْ لِنَ شِيتَ منهُ وَاسْتَغُفْرُ لَهُ مُ اللَّهَ آنَ اللَّهَ عَفُود رَحِيم ﴿ لِأَتَّجُعَلُوا دُعَاءا لَر سُول بَبْنَكُمُ كُدُ عَاء بَعَضُكُمْ يَعَضًا فَدُبَعِلَمُ اللهُ اللَّهِ بِنَ بِنَا لَلَّهُ وَاشْكُمْ لُواذًا فَلْحَدُ والَّذِينَ يُّ العُونَ عَنْ آمْرِهِ آنْ تَصْبِيَهُمْ فِنْنَةُ أَدُّ بُصِيبَهُمْ عَدَابٌ آلِمٌ \* ٱلْإِانَّ شَمَافِي التهاوات والأرض فذبعكم ماأنه عكبة وبوم برجعون البة فبنيثهم ماعملوا

الْمُلْ لِالْمُفْدِهُ وَالْمَاعَةُ مَعْلُو فَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرِ عِلْمَا لَعْمَالُونَ ﴿ فَلْ اَطْبِعُوا اللَّهُ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ قَانَ تَوْلُوا فَإِنَّا عَلْهِ مَا حُلِّ وَعَلَبُكُمْ مَا حَمَّكُمْ وَإِن نُطِبِّعُوهُ تَهَنَّدُو آومًا عَلَى الرَّسُول الْأَالْبَالْأَغُ الْبِينُ \* وَعَدَاللهُ الَّذِينَ آمَنُوامُنْكُمْ وَعَمِاوا الشالحات كتشقلفته في الأرس كمااستخلف الدين من فيلهم وكمكنن لهردبتهم الدى الرتضى لهم وكبيد كتام من بعد خوفهم أمنا بعبد فديني الإنتركون في مُشَاوَمَن كَفَرَمَد ذَلِكَ فَأُولِثَكُ هُمُ الْفَاحِفُونَ \* وَٱفْصُو الصَّلوْءَ وَالْوَالزُّلُونَوْأَطِمُوا ارَّالِهِ لَكُلُّمْ أَرْحَوْعَ \* لِأَغْسَانُ الَّهَ مَنْ كُفْرَة النَّفِيرِينَ فِي الأَذَ مِن وَمَا وَاعِيمُ الثَّالُ وَلَيْفَسَ الَّهِ بِأُرِ \* إِمَا أَيْهَا الَّهِ بِينَ أَمَنُوا السناد ألم اللبين ملكف أبنانكم والدبيل لم يلفوا الفلم منكم فات سراك من قَلْ صَلْوِمًا لَعِيرُ وَحِينَ لَشَعُونَ بِأَيكُمْ مِنَ ٱلْفَلْهِ بَوِيَّةُ مِنْ بَعْدَ صَلَّوَهُ الْعَسْنَاء تلت عودات الكرابس فأبيح والأعليم جناح بمدافق طوافون علبكم بَعَنْكُمْ عَلَى بَضْ كَمَالِكَ بْبِينَ اللَّهُ لَكُمْ الْإِبانِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكَيْمٍ \* وَإِذَا بَلَّغَ الكلفال منكم اعلم فلبستاد نواكما التادي الدبي من فيلوم كالالت بين الله الكُمْ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ \* وَالْفَوْاعِدُ مِنَ النُّكُمُ اللَّهِ فِي لاَبْرُجُونَ مِكَّامًا

لَنْ كُذَّ بَاللَّاعَانُ سَعِبِّوا \* اذاراً أَنْهُمْ مِنْ مَكَانَ بَعِبدَ سَمْعُوالَهَا تُتُبِّظًا وَرَفبِّوا وَاذْ الْأَقُوامِنْهِ الْمَكَأَنَا ضَيْفًا مُفَرِّ بِينَ دَعَوْ الْمَنالَكُ نُبُورًا \* لِأَنَّدُ عُوالْلَبُومَ نُبُورًا واحدًا وَادْعُوانُبُورَ آكنبِرًا \* فُلْ آذَلَكَ خَبْرًامُ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّهَي وَعَدَ الْنَغُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَرَآءً وَمَصِبِرًا \* لَهُمْ فِهَامًا بَسَالُوْنَ خَالِدِ بِنَ كَانَ عَلَى رَبَّكَ وَعَدُّامًا مُثُولًا اللهُ وَبُومِ يَحْسُرُهُم وَمَا بَعِبْدُ و نَ مِرْدُونِ اللهُ فَبَغُولَ اللهُمَ أَصَالُهُم عبادى هُوُلاءًام هُمْ صَلُواالسَّبِلَ فَالْوَاسْعُانَاتَما كَانَ بَنْبَعَى لَنَا ٱلْأَنْفَعَانَاتُ مَنْ دوُ مَكَ مِنَ أَوْلِهَا وَلَا لَكُنَّ مَنْعَنَهُم وَلِياءَ عَمْ حَتَّى لَهُ وَاللَّهُ لَرُوكُا نُواَ فَوَمَا بُورًا \* عَنْدُ كَذَا بُوكُمْ مِالْفُولُونَ فَمِنا أَسْتَطِيعُونَ مَرْ فَالْوَلَا تَصْرَاقَ مَنْ يَظَلَّمُ مِنْكُمْ مُلافَةً عَدَالْكَبِرَا \* وَمَا أَرْسَلْنَا فَلِلْكَ مِنَ الْوَسْلِينَ الْالْفَهُم لِبَّا كُلُورَ الظَّعَامُ وَيَصْوَتَ فِي أَلْاَسُوْافِ وَجَمَلْنَابِعُضَكُمْ لِيَعْضِ فَسُنَةً أَنَّصُبِرُونَ وَكُانَ وَيَأْتَ بَصَبِرًا وَ فَالَ النَّهِ مِنْ لَا يَرْجُونَ لَقَاأَءَ مَا لَوْلِا أَنْزَلَ عَلَبْنَا ٱلْكَرَدِ عَنْ أَوْ نَرَا مِ وَبَالْفَدِ اسْتَكُبْرَ وافي الْفُهُمُ وَعَتَوا عُنُوا كَبِرا \* بَوْم بَرُوْنَ الْمَاذَ ثُكَّةَ لَا الْمُدْرَى بَوْمُتُن للنَّجْرِ مِن دَيَةُ وَلُونَ حَجْرًا تَحَجُّوْرًا ﴿ وَفَدَمْنَا الْيَمَاءَ مَا وَانْ عَسَلَ تَجَعُّلُنَاهُ القباءميتورا وأشاب الجناقوية وخبور فلارات وأراحن مقبلا وتوم تفاق

وَاللَّهِ كُلِّ نَعْمِ عَلَيْمٌ \*

مراشالر من الرحيم اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لَا الْفُرْ فَانْ عَلَى عَنْدِهِ لِكُونَ لِلْعِنْ لَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ التَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ بَقَقِدُ وَلَكَاوَ لَمْ بَكُنْ لَمُنْتَرِوكُ فِي ٱلْلُكْ وَخَلَقَ كُلَّ مَنْ وَفَقَدَّ وَمُقَدِّم اللَّهِ وَالْفَدُ وَامن دُونِهِ اللَّهَ لِا يَعْلَقُونَ مُثَّادَ فَم يُعَلَّقُونَ \* وَلاَ مَلْكُونَ لاَنْفُ مِمْ مَثَّرادَ لاَقَعْدادَ لاَ مِلْكُونَ مَوْنا وَلاَ عَبُودُ وَلاَنْفُورًا \* وَفَالَ الَّذِينَ كُفُّرُ وَالْنَهُ فَاللَّهِ الْفُلَّا فَتَرَبُهُ وَاعَانَهُ عَلَّهِ مَوْمٌ أَخْرُونَ فَفَدْ جَأَوْا ظُلْمَاوَذُ ورَّا \* وَ قَالُوآ لَـا طِبُو الْآفَ لِمِنَ أَكْنَتُهُا فَعِي ثَمْلُي عَلَيْهُ بِكُرْةَ وَٱصِيلاً الْمُ الزَّاهُ الدَّري بَعْلَمُ البِّدَّ فِي التَّمْواتِ وَالْآدِضِ اللَّهُ كَانَ عَفُودًا وَجِمًّا وَقَالُوامُالِ هَٰمَ ٱلرَّسُولِ بَآخُلُ الطَّمَامَ وَجَنْسِي وَالْإِسُوافِ لَوَلَا أَنْوَلَ الْبَدْمَلَكُ فَبَكُونَ مَعَهُ مُنَا بِرًا ﴿ أَوْبُلُغِي الْمُعَكُنُوا وَنَكُونَ الْمُجَنَّةُ مِا كُلُّ مِنْهِ الطَّالمُونَ نْ مَنْتَعُونَ الْأَرْجُلْاتَ مُودًا \* أَنْظُرْ كَ بْفَ مَرْ بُولَاكَ الْإِنْفَالَ فَصَلُّوا فَلَا مَطَبِعُونَ سَبِيلاً \* نَبَادَكَ اللَّهِ عِنْ الْمُحْمَلُ لَكَ خَبْرًا مِنْ ذَلَكَ جَنَّاتِ مُرْجِسِنٌ مُحْتِمَا الْأَنْهَا وُ وَيَجْعَلُ لَاتَ فَصُودًا \* بَلَ كُذَّ بُولِ بِالشَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا

沙沙



لْنُورًا \* وَاذَادَ اَوْكَ انْ بَغَنْ دُونَاتَ اللهُ أَرْ وَالْهَاذَ اللَّهِ عِنْكَ اللَّهُ وَسُولًا الْكُلُودَ لِنُفُلُنَاعُنُ الْهَنْالَوْلِا أَنْ صَبَرْنَاعَلَهُ الْوَسُوفَ بَعَلَمُونَ حِبِنَ بُرُفْ لَ لَعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِلًا \* أَوَ آبُتَ مَنِ الْخَدَالَيَةُ مُعَوِّيهُ أَفَأَنْتَ نَكُونَ عَلَبْهُ وَكِلَّهُ الْمُخْدَبُ إِنَّ الْتُرْهُمُ يَمْعُونَ أَوْبَتُمْلُونَ الْأَفْمِ الْاَكَالَانْعَا مِلْ مُ المَثَلُّ سَبِلاً \* أَلُمْ زَالِي وَ مَكَ كُفِ مَدَ الظَلَّ وَلُوسَاءً تَبَعَلُهُ سَالِكَ الْمُ جَعَلُناً لَنَّمْ يَ عَلَيْهِ دَلِيلًا \* ثُمَّ فَيَضْنَا وُ الْبِنَا فَيْضًا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَفُوا لَّذِي حَلَ لَكُمُ اللَّهِ لَ باساق النَّوْمُ سُانًا وَجَعَلَ النَّهَادَ يُشُودًا \* وَهُوَالَّهُ عِلَى آرْسَلَ الرِّ بِلَحَ يُسُرًّا بْنْ بْلْكَ قَالْ وَالْمُ وَالْمُ مَا لَهُمَا مَنْ أَعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ بِلَّا مُنْ مُبِنَّا وَكُمْ فَي مِلْحَلَقْنَا ٱلْعَامَا وَأَمَا سِي كَنْعِرا ﴿ وَلَقَالَ مَدْ فِي أَمَّا مِنْهُ مِنْ لِللَّكِّرُ فِي أَفَّا إِلَيْنَاس وْكُورًا \* وَأَوْسُنَا لَبِعَنْنَا فِي خُلِّ فَرْ يَهْ مَنْ بِرًّا \* فَالْأَنْطَعُ الْكَافِرِ بِنَ فَ خَاهِدُهُمْ معهاداً لَكِبِرًا \* وَهُوَالُّهُ مِي مَرَّجَ الْتَحْرَيْزِ فِينَ اعَدُنْ وْلِكَ مِعْدَامْكُمْ أَجَاعُ بَجِعَلَ بِنَهُمَا أُوذَ خَاوَ حَبِرًا مُعْجُودًا ﴿ وَهُوَالَّهُ مِي خَلَقَ مِنَ النَّا وَلَنَّمُ الْجُعَلَّهُ أَدْ صَيْرًا وَكُانَ وَأَنْ لَهُ مِلْ اللَّهِ وَبَعْلُ وَنَ مَنْ دُورِ اللَّهِ مَالاً بَنْعَتَمْ وَلا بضرفه وكانَ الكَافِرْعَلَى وَيَه طَهِ بِرا ﴿ وَلَمَ الْدُسَلِينَاكَ الْأُمْمِينَرُ الْوَتَعَابِرًا ﴿

التَمَا أَمْ الْعَلَامِ وَلَوْلَ الْلَا ثُلَمَا نُفَرَّ بِلاَّ \* ٱلْلَاكَ بَوَمُثَكَ الْحَقُّ لِلرَّ عَن وَكَان بَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَبِيرًا \* وَبَوَمَ يَعَضُّ الْقَالُمُ عَلَى بَدَبَهِ بَغُولُ بِالْبُتْنَى الْغَلَاتُ مَمَ الرَّسُول سَبِيلًا \* بَادْ بَالْمِي لَيْنَتَى لَمُ أَخَمَّانْ فَالْأَنَا خَلِيلًا \* لَقُدْاَضَلَني عَن الدِّكْرِيمَ لَدَاذُ جِلْهَ لِي وَكَالَ الشَّبِطِئَانُ لُلائْلِيانِ خَذُو لِإَ\* وَفَالَ الَّوْسُولُ بَارَبَانَ فَوْمِي أَغَنَازُوالِمِ ذَا أَلْغُرِ إِنَّ مَعْمِودًا \* وَكَذَلِكَ جَعْلَنَا لُكُلِّ مِن عَدُوْامَ الْحُرِمِينَ وَكَفِّي رَبِّكَ هَادِبَا وَنَصِيرًا \* وَفَالَ الَّذِبَنَ كَفَرُو ٱلْإِلاَّ وْلَ عَلَيْهِ النَّهُ إِنْ جَلَّةَ وَ احدَهُ لَا لَكَ أَنَّابَ بِهِ فَوْ ادَلَةٌ وَرَزَّلْنَاهُ مَنْ فِيلًا \* وَلا بَاتُؤْمَكَ مِثْلِ الْأَحِسُنَاكَ مِا مُعَى وَآحَتَ لَشَهِ مِرَّا \* ٱلَّذِينَ يُحْتَرُ ونَ عَلَى وْجُوفُهِمُ إِلَى جَهَنَّمُ أُولَئِكَ ثَمَّ مُكَاناً وَاضَلَّ سَبِلاً \* وَلَقُدَانَبُنامُوسِيَّ الكُتَابَ وَجَعَلْنَامَعُهُ آخَاهُ هُرُدُ نَ وَرَبِوا ﴿ فَفَلْنَا آذُهَبِ اللَّهِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِن كَفَّتُوا بالمنافك مَرِّنًا هُمُ نَدْ بِيرًا \* وَ فَوْمَ نُوحِ لَنَا كُذِّ بُواالِ لِلْ الْعَرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ المناس أبة وكأعتب باللفا لمن عدا أبالبها وعادا وتمودوا شعاب الرتس وَعُرْدُ نَابِينَ ذَلَكَ كَنِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ الْإَمْنَالَ وَكُلَّانَتِيرًا ﴿ وَلَقَدْ الْوَا عَلَى الْغُرِيَّةِ النِّي أَمطرَ بْ مَظَرَاكُ وِمَ أَفَلَمْ بِكُونُوكَ وَتَصَالَلُ كُانُوالاُبِرَ يُحُونَ

فُلْ مِالسَّالَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلاَ مَنْ مَثَاء أَنْ بَغَيْنَ إلى وَبِهِ سِبِلا ﴿ وَيَوَكُلُ عَلَى أَعْلَ صَالِحًا فَأَنَّهُ بَنُونِ إِلَى اللهِ مَنْابًا ﴿ وَالْدِبَنَ لاَ بَشَهَ مُرُونَ الزُّو وَ وَاذَا دُعْالُو لَمْ فَعُلَّدُ لَكُنْ بِلْمُ فَوْفَ بِكُونَ لِوَامًا\*

مالله الرحم الرحيم المُعْلَاتِ الْمُنَاتِ الْمُنْفِ اللَّهُ الْمُلَّاتِ الْمُنْفِينِ \* لَمُلَّاتُ الخَرْضَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ ال تَمَا نَازِلُ عَلَيْهِم مِنَ الدِّمَاء الدِّفظَّلُ الْعَافَهِم لَها خاصين \* وَمَا بَانْهِم مِنْ ذَكُونَ الرَّحْنِ عُلَمَتْ اللَّهِ كَانُواعَنُهُمْ عُرِضِينَ \* فَقَدْ كُذَّ بُوافَ عَالَيْهِمْ لِلْكُونَا كَانُوا مِنْ مُنْ وَنَ \* أَوَكُمْ وَقَالَى الْأَرْضَ كُمْ أَنْفَنَا فِهِ الْمِنْ كُلِّ للَّهُ حِكْرِيمِ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لِإِبَّاقِهَا كَانَ أَكْثَالُهُمْ مُؤْسِقِ « وَانْ دَبَّكَ لَهُو العرب والرِّحيم \* وَلِذُنادُ مِنَ أَتَعُمُ لِسِي آ رِاقُتُ الْفُوْمِ الظَّالِينَ \* فَوْمَ مُرْعُونَ الإَنْغُونَ \* فَالْ رَبِّ ازْ آخِاف آنُ بِكَذَ بُونِ \* وَبَضِبِي صَدْرِي وَلا بَنْطَلِقُ

التي الَّذِي الْمَهُونُ وَسَيْمِ مِنْ مُنْ وَعِيهِ مِنْ مُوبِ عِلْامِ حَبِرًا ﴿ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ وَالْلِمَ اللَّهُ وَالْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ عَلَقَ النَّمُوانِ وَالْآدُ صَ وَمَا يَهُمُ مُنافِي سِنَّةِ آلِمُ مُمَّ الْسَوْي عَلَى الْعَرِضِ وَعُدِيانًا \* وَالَّذِبِينَ الْمُؤْلِدُنِّ وَبَالْمُنْ الْدُونَ وَعَلَيْهُ الْعَرْضِ وَعُدِيانًا \* وَالَّذِبِينَ الْمُؤْلِدُنِّ وَمَا لِيَامُ وَالْجَالَةُ وَأَعْلِنَا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ وَالْجِنَا وَذُو الْمِنا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلِينًا فَيْ أَعْلَى الْعَرْضِ وَعُلْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَعْلِينًا فَي اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَالْمِنْ اللَّهُ مِنْ أَعْلِيلُ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ فَالْمِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ فَالْمِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ فَالْمُلْلِمُ مُنْ أَعْلِيلًا فَلَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُلْكُولِ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَالِمُ أَلْمُ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ لَلْمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالْمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالْمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُلْمُ مُلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِي مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَل الرِّحْنُ فَسُقُلِه عَدَالِهِ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ الْمُجُدُّ واللَّرِ حَنِ فَالْوَاوِمَا الرَّحْنُ السُّجُلُ وَاجْعَلْنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّالْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لِلْأَمَارُنَا وَوَادَهُمْ فَعُودًا \* نَبِنَادَكُ اللَّهِ عَلَى فِي السَّمَاءُ مِنْ وَجَاوَجَعَلَ وَمَادِمَا \* خَالدِينَ فِيهَا حَسَبَ مُسْتَعَرَّا وَمُعَامًا \* فَلَمَا بَعَبُو اللَّمَ وَعَالَ مِنْ فَيَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَل نَبِهٰ اسْرَاجِاتَ فَمَرَامُنُهِ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّبُلِّ وَالنَّهٰ الْحَلْقَةُ أَنَّ آوَ ادْانًا بَنَكَرَاقَ ادْ ادَنْكُودُ اللهِ وَعادالرَّ عَنِ الَّهِ بِي أَلَّهِ بِي مَا أَوْنَ عَلَى الْأَرْضَ فَوْنَا وَاذَا عَامَلَهُمْ الْعَاهِلُونَ فَالْوالَلَامَا اللَّهُ وَاللَّهِ مِن يَبَدُونَ لِوَ يَهِمُ سُجِّمَ أَوَ فِلْمَا ال وَالَّذِينَ بَغُولُونَ دَمَّنَا أَصِرِفْ عَنَّاعَدَابِ جَهَنَّمَ أَنْ عَذَابَهَا كَأَنْ غَرْلِمًا ﴿ اللَّهَا مَاءَتْ مُسْتَغَرَّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَاآنَفَقُوالَهُ لُسِرَ فُواوَكُمْ بَعْنُرُو أَوْ كَانَ بَيْن ذلكَ فَوْامًا \* وَاللَّذِينَ لِأَبَدُ مُونَ مَعَ اللَّهِ الْهِ الْمُقَالَحُ وَلا بَقَتُ لُونَ الْفَنْ مَ النَّي حَرَّمَ اللَّهِ الْأِيالَةِ قَوْ لَا بَرَّ أَوْ نَ وَمَنْ بَعْمَلُ ذَلَكَ بِلْفَ أَنَامًا \* بُسْنَاعَتْ لَهُ لَعَدَابِ وَمَ الْفَيْمَةُ وَيَغَلَّدُ مِهِ مُهَانًا \* الْأَمِنْ نَابِ وَالْمَنْ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِمًا وُكِنْكَ بُيدَلُ اللهُ مَتَا انْفِهُ حَسَانِ وَكَانَ اللهُ عَنُورً ارْحِمًا ﴿ وَمَنْ الْبَ

الماشرين \* بَانُولَ يَكُلِّ سَعَادِ عَلَيم \* فَجْمِعَ التَّصَرَةُ لِمِفَالِ بَوْمُ مَعَلُوم \* وَ فِلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنَّمُ مِجْمَعُونَ \* لَعَأَنَانَتَهُ السَّعَمُ وَأَنْ كَانُواهُمُ الْعَالِينِ \* فَلَمَّا جَاءَ السَّعَرَةُ فَالْوالفرْعُونَ آئِنَ لَنَالِاَجْرًا أَنْ كُلَّاعَنْ الْفَالِينَ ﴿ فَالْ لَعَمْ وَ أَنَّكُمْ الذَّاكِينَ الْفَرِيُّ بِنَ \* فَالَ لَهُمْ مُوسِي ٱلْفُوالْمَالَيْمُ مِلْفُونَ \* فَٱلْفُواْ حِبَالَهُمْ وَعَصَّبِهُمْ وَ فَالْوَابِعِزَّ وَفُرْعَوْنَ الْمَالَنِيَ أُلْعَالُمُونَ \* قَالُهٰي مُوسٰي عَصالُهُ وَأَذَاهِي نَلْفَقُ مَا بَافْكُونَ \* فَالْفَى السَّحَرَةُ مُاجِد بَنِ فَالْوَالْمَثَابِرَبِ الْعَالَمِنَ \* رَبِّ مُوسَى وَهُونَ \* فَالَامَنْمُ لَهُ فَبِلَ أَنَ الْمَنْ لَهُ مَا لَكُمْ أَنْهُ لَكِيبُوكُم اللَّهِ عَلَيْتُ مُ الشَّعْمَ اللَّهُ وَنَ تَعْلَمُونَ \* لَا فَظُعَنَّ آبُدُ بِكُمْ وَالدَّجْلَكُمْ مِنْ خَلاف وَلا صَلِّبَكُمْ الجَعِبَنَ \* فَالْوالاضَارِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَامُنْفَلَبُونَ \* أَنَّا نَظْمَعُ أَنْ بَغَفَرَّ لِنَا تَظْمُ الْمَا النُّ كُنْاآوَلَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَآفَ حَبْنَالِي مُوسِلِي آنَ أَسْرِيعِنَادِي أَنْكُمْ مُنْبَعُونَ \* فَأَدُّ سَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْكَالَيْنِ خَاسْمِ بَرَ \*إِنَّ لِمُؤْلِاء كَشْرِدَمَّة فَلِيلُونَ \* وَأَنْهُمْ لنَّالْغَا تَظُونَ \* وَالْكِيمَ عَادَرُونَ \* فَاخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتُ وَتُعْبُونِ \* وَكُنُون وَمَفَامَ كَرِيم \* كَلَيْ لَكَ وَأُورَثُناهُ ابنَى اسْرَاتُهُ لَ فَأَنْ عَوْهُم مُنْسِفِينَ \* فَلَمَانُوا وَالْجَمْعَانِ فَالْ أَضْعَابُ مُوسَى أَنْالُهُ رَكُونَ \* فَالْ كَلْااتْ مَعَى دَبِي

السَّانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هُرُدُنَ \* وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ بَغْنَالُون \* فَٱلْ كَلَّا فَاذْ هَبَا بَالِمَا الْمُعَكِّمُ مُسْمَعُونَ \* فَانْبَا فَرَعُونَ فَغُولًا الْمُأْرَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِنَ \* أَنْ أَدْسِلْ مَعَنَا بَنِي الْسُرِ أَتَبِلَ \* فَالَ أَلْمُنَوَّبُكُ فَبِنَا أَوْلِيدًا وَكَنْتَ فِينَالُونَ عُمْرِكَ عِنْ \* فَقُلْتَ فَمُلْنَاكَ الَّذِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* فَالَّ فَعَلَتُهُ الدَّاوَ أَنَّاسَ الصَّالَقِ \* فَقَرَّدُ نُ مِنْكُم لَأَحْفُنُكُمْ فَوَقَّ لِي دَبِّي حُكَّمًا وَجَمَلَنِي مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَنَلْكَ نَعِمْ أَمْنَهُا عَلَّى أَنْ عَبِّدُ نَ مِنْ الْمُرْاتِيلَ فَالَ مَرْعَوْنُ وَمَادَتُ الْعَالَةِينَ \*فَالَ وَبُ النَّامُواتِ وَالإَدْ ضِ وَمَا بِهَمَّا ان كنتُم مُولِعِينَ ﴿ فَالْ لِنَ حُولُهُ الْأَلْتُ مَعْوِنَ ﴿ فَالَّ رَبُّكُمْ وَرَجْ الْأَنْكُمُ الْلَاقَ لِبِنَ \* لِمَالَ النَّ وَسُولِكُمُ الَّذِي الْرُسِلَ الْبُكُمُ لِمُسْوِنٌ \* فَالَ وَبُ الْمَشْرِق وَلَكُمْ بِ وَمَا لَبُنَّهُ مَا أَن كُنْمُ مَعْلُونَ ﴿ قَالَ لَنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَامِّلُ الْمُعَالِمُ الْمُ مِنَ ٱلْمَنْجُونِينَ \* فَالَ آكَلُوحَتُ أَسَالِتُهِ وَلِيهِنِ \* فَالْ فَأَسْمِهِ أَنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِفِينَ \* وَاللِّي عَصَادُ فَإِذَاهِيَ تُعْلِلْنَ سِينَ \* وَمَرْعَ بِدَهُ فَإِذَاهِي بَضَامُ الشَّاطرينَ \* فَالَ الْمُ لَدُ حَوْلَهُ أَنَّ لَهِ فِي السَّاعِيمُ \* بُرِيدُ آنَ يُغْرِجَكُم مِنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَمُاذَانَا مُرُّونَ \* فَالْوِالَّذِجِهُ وَآغَا مُوَّالِّهُ فِي أَلَمُ الْمُ

عَلْ بَنْصُرُونَكُمُ الْوَبِسُورُونَ \*فَكُبْكِبُوافِهِاهُمْ وَالْعَاوُنَ \*وَجُنُودُ أَبِلِبِنَ أَجْمَوْنَ \* فَالْوَاوَهُمْ فِهِ الْمَخْتَعِمُونَ نَاتُسِ انْكُتَالَفِي ضَلَالِ مُبِنِ \* أَذَ لُسَوَّ بِكُمْ مِرِبِّ الْعَالَمِنَ \* وَمَا أَضَلَتْ إِللَّا أُهُرِ مُونَ \* فَمَا لَنَامِنَ شَافِعِبِنَ \* وَلَاصَدِ بِقِ مَمِعٍ \* فَلُوْاَنَّ لَنَاكَرَّ ةَ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآبَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْكُوفَةُم مُؤْمِنِنَ \* وَإِنَّ ذَبَّكَ لَهُوَ لَعَرِيزُ الرَّحِيمُ \* كَذَّبَتْ فَوْمُ أَوْحِ الْمُرْبَكِينَ \* الصَّفَالَةُ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُولُهُمْ نُوحُ ٱلْأَنْتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمَانٌ ﴿ فَأَتَّفُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُونِ وَمَاآسُالُكُمْ عَلَيْهِمِنَ آجِرِانِ آجْرِي اللَّاعَلَى رَبِّ الْعَالَمِنَ \* فَأَنَّفُوا اللَّهَ وَآطِعُونِ وَالْوَاآنَوُمِنُ لَكَ وَآنَبُعَكَ الْآرُ ذَلُونَ \* فَالَ وَمُاعَلِي مَا كَانُوابَعْمَلُونَ \* ان حابه الأعلى ديّ تونَّن فرن ون والأوارد الوُّون في الله الله المنهوسُبُنْ \*فَالْوَالِينَ لَمُ نَنتُهَ بِالْوَحْ لَنكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجُومِ بِنَ \*فَالْ دَعْلِاتَ نَوْمِي كَذَّ بُونِ \* فَأَفْتُمُ بَينَى وَبَيْنَهُمْ فَتَغَا وَتَعِنِّى وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* الْأَجْبِنَا أُوْمِنَ مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمُتَكُونِ \* ثُمُ أَغْرَ فِنَا بَعَدُ الْيَافِينَ \* انَّ فِي ذَلكَ الْإِبَةُ وَمَا كَانَ آكُ يُرْهُمُ مُؤْمِنِينَ \* وَأَنَّ دَبَّكَ لَهُ وَالْعَرِيزِ الرَّحِيمُ \* كَلَّابَتُ عَادْ ٱلْمُرْسِكِينَ \* اذْ فَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ هُودْ آلاِنْتَقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ دَسُولُ آمِينْ \*

سَبِيهُ إِن \* فَأَوْ حَبْنَا إِلَى مُوسِى أَنِ اصْرِيبِ بِعِصَالَ الْبَحْرُ فَأَفْلَقَ فَكَانَ كُلُّ قر في كَالطُّودِ الْعُلِيمِ \* وَأَذْ لَقَنَّا أَمُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا يَعْدُ الْمُعْدِينَ لَهُ وَأَلْمَ اللَّهُ مِنْ مَعَهُ اَجْمِينَ \* ثُمَّا عَرَ فَا ٱلاِحْرِينَ \* إِنَّ فِي دَلِكَ لَابِهُ وَمَا كَانَ ٱلْأَوْمُمْ مُؤْمِنِينَ وَانَ دَيْكَ لَهُوالُعَرَ بِوَالرَّجِيمِ ﴿ وَانْلُ عَلَيْهِمْ بَا أَبُرُهِمٍ \* اذْ فَالَ لِآبِهِ وَ فَوْمِهِ مُاتَبُدُونَ \* فَالْوَاتَمُبُدُا مُنْامًا فَتَعَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* فَالَ هَلْ يَدْمَعُونَكُمْ ذُنْدُ عَوْنَ أَوْ بَنْفُعُونَكُمْ أَوْ بَغَنْرُونَ \* فَالْوَائِلُ وَجَدُنْ الْمَاءَ فَاكْنَ لِكَ بَغْمَلُونَ \* فَالَ أَقُرَائِهُمُ مَاكُنُمُ تَعَبِّدُونَ ﴿ أَنَّهُ وَالْمِؤْكُمُ الْأَفْدَمُونَ ﴿ فَالَّهُمْ عَدُوَّلِي الْأُدَبِّ الْمُلَامِنَ \* أَلَّهِ يَ خُلَفِنِي فَهُ وَبَهُ دِبِنِ \* وَالَّهِ يَ مُوَ بُلُومُ نِي وَبَدُهُنِ \* وَإِذَا مُرْضَتْ فَهُو بَشْفِنِ \* وَ الَّذِي مُبِينَي ثُمَّ يُحْبِينِ \* وَالَّذِي الطُّبِعُ اَنْ بَغَغَرَ لِي خَطِيلًا فِي بُو الدِّينِ \* دَبْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ عَلَى حُكُما وَ الْعَلْمَ فِي الصَّالِينَ \* وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدَقِ فِي الْأَخْرِينَ \* وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَوَيَةً جَنَّةِ الْمَعِيمِ \* وَأَغِفُرُ لِآنِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ \* وَلَا تُعْزِيقِ بِوَم بِيعَنُونَ \* بَوْ الْابَفَعُ الْوَلَابَدُونَ \* الْأَسْ آنَى الْعَيْقَابِ سَابِي \* وَأَذْ لِفَ الْجَنَّةُ المُنتَّقِينَ \* وَيُوِدَّتِ الْحَيْمِ الْلِغَادِ مِنَ وَجِلَ لَهُمْ آَبُرَ مَا كُنْمُ تَعَبِّدُونَ مِرْدُوْنِ اللهِ (Jo)

إِوْمِ عَظِيمٍ \* فَعَفَرُ وَهَافاً صَبِّعُوانادِمِينَ \* فَاخْتَنْهُم الْعَذَابُ انَّ فِي ذَلَكَ لَابِهَ وَمَا كَانَ أَكْنُوهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ دَبُّكَ لَهُ وَالْعَرَ بِزُالرَّحِبُمِ \* لَكَنَّبَ فُومُ الوطِ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهِمْ آخُوهُمْ لُوطُ ٱلْأَنْتَغُونَ \* الْي لَكُمْ رَسُولُ آمِينَ \* وَاتَّفُوا اللَّهُ وَاطِّبِعُون \* وَمَا أَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِانَ آجُرِي الْأَعْلَى وَبِ الْمَالَبِنَ \* أَنَانُونَ الْمُذَكِّلِنَ مِنَ الْعِنَالَبِنَ \* وَنَدَرُ وَنَمَا خَلَقَ لَكُمْ تَمُكُمْ مِنَ الْدُواجِكُم مِلَ اللَّهُ فَوَمُ عَادُونَ \* فَالْوالَّيْنَ لَمَ نَسْنَهُ بِالْوطُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ الْمَالَ إِنِّي لِعَمْلِكُمْ مِنَ الْفَالِينَ \* رَبِّ تَعِينِي وَ اَهُلِي مِنْ اَنْعَلُونَ \* فَتَعِينًا وَ اَهْلَهُ أَخْمِ بِنَ \* الْأَتَخُودُ افِي الْعَالِرِ بِنَ \* ثُمَّ دَمَّوْنَا الْاخْرِينَ \* وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرَافَ أَمْمَطَ إِلْنُدُرُ بِنَ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِ بَ الِمَانَ دَبَّكَ لَهُ وَالْعَرِيزُ الرِّحِيمُ \* كَذَّبَ أَصْمَا كُالْإِبْكَا الْمُرْكِلِينَ \* اذْ فَالْ لَهُمْ الْتَعَبُّ الْاَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولْ آمِينٌ \* فَاَتَّقُوااللهُ وَاطْبِعُونِ \* وَمَا أَسُالُكُمْ الْقُدُومِن آجران آجري الْاعَلَى رَبِّ العالَمِين ﴿ أَوْ فُوا الْكُبْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْفُيْرِينَ \* وَرُنُوا بِالْفِيطَاسِ الْمُنتَفِيمِ \* وَلاَسْجَنَّوا الْلاَسَ آسُبَاءَهُمُ وَلا لَعَنْوَانِي ٱلأَرْضِ مُفْسِد بَن ﴿ وَاتَّفُواالَّذِي خَلَّفُكُم وَالْجِيلَّةُ ٱلاَّدلِينَ ﴿ فَالْوَا

فَاتَّقُوااللَّهُ وَاطِيعُونِ وَمَا السَّلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِإِنْ آجْرِي الْأَعَلَى رَبِّ الْعَالَةِ بَ الْبُسُونَ بِكُلِّ وَبِعَ إِبَّا تَعَبِنُونَ \* وَتُنَفِّدُ وَنَ مَا انْعِلْمُ لِمُلَكُمْ مَعْلَدُونَ \* وَاذَا الطُّنْهُمْ يَقَلْتُنْمُ جَبَّادٍ بَنَ \* فَاتَّقُوااللَّهُ فَاطِّعُون \* وَاتَّقُواالَّذِي أَمَّدُكُمْ عَا الْعَلْمَوْنَ \* أَمَّدُ ثُمُ مِالْعُنَامِ وَمَنِينَ \* وَجَنَّات وَعُبُون \* انْي آخاف عَلَبْكُمُ عَدَابَ بَوْمِ عَظِيمِ \* فَالْوَاسَوَاءُ عَلَبْنَا ٱوْعَظَتَ ٱلْمِلْمَ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ \* انْ هَٰذَ اللَّهُ خُلُقُ الْأَقَّ لِبِنَ \* وَمَا تَعْنُ بِمُعَدَّ بِنَ \* فَكَدَّ نُوهُ فَٱلْفُلَاثُنَا هُمُ أَنْ فِي ذَٰلِكَ الأبة وَمَا كَانَ آفْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَدَّبَكَ لَهُ وَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ \* كَذَّبْتُ مَنُود ٱلْمُرْسَلِينَ \* اذْ لِمَالَ لَهُمْ آخُولِهُمُ صَالِ ٱلْأَنْتَقُونَ ﴿ الِّي لَكُمْ وَسُولُ ٱلْمِنْ \* فَاتَّقُوا الله وَ الله ون \* وَمَا آسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجِران آجر يَ الْأَعَلَى وَ سِالْطَالَةِ مِنَ أَنْتُوكُونَ مَهَاهُمِنْ الْمِنْ ﴿ فَيَجْنَاتَ وَعُبُونَ ﴿ وَزُرُو عَ وَتَعْلَ طَامُّهُا هَتَهِمْ وَ تَعَدُونَ مَنَ الْجِيالُ بُولَافارِ عِبِنَ ﴿ فَا تَقُوااللَّهِ وَاطْبِعُونَ ﴿ وَلا تُطِبِعُوا آمَر النُسْرِفِينَ \*اللَّذِينَ بُلْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْالْفَالْمُونَ \* فَالْوَالْمَاأَنْتُ مِنَ الْتَحَرِينَ اللَّهِ الْأِلْكَ رَبِيلُنَا قَالْ إِيمَانَ كُنْتَ مَرَ الصَّادِ فِينَ \* فَالْ هُدْهِ نَاقَةُ لَهَائِسُ بُ وَلَكُمْ شِرِبُ بَوْمَ مُعْلُومٍ \* وَالْأَمُّ وَهَالُوهُ فَالْحَدَّكُمْ عَذَابُ

جُناهَ قَ إِن الْمَعْ مِن الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَعْ الْمَالِمُ الْمَؤْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

مالله الرّخي المنه الفران و عناب سبن \* هندى و الله الرّخي المرّخيم الله و الله

أَمَا النَّهِ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَنْ الْإِيْسَرُ مُثْلِنا وَانْ تَظُنَّاتَ لَنَ الْكَادِينَ \* فَأَرْفِطُ عَلَيْنَاكَ عَامِنَ الدَّمَاءَانَ كُنْتَ مِنَ الصَّادِفِينَ \* قَالَ رَبِّي آعُلَمُ مَا تَعْمِلُونَ ﴿ وَكُذَا بُوهِ وَأَخَذَهُمْ عَلَا الْجَبُومِ الظُّلَةَ اللَّهُ كَانَ عَلَا الْجَبُومِ عَظِيمِ ا انَّ فِي ذَلْكَ لَا بَهُ وَمَا كُانَ أَكْثَرُ فِي مُوْمِنِينَ \* وَأَنَّ دَبَكَ لَهُ وَأَلْعَرْ بِرَ الرَّحِيمُ وَ أَيْهُ لِنَهُ مِلْ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهِ مِالرَّوْ عُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى ظَلْمَكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُعْدِدِينَ \*بِاللهِ عَرَيْ سِين ﴿ وَأَنْهُ لَنِي ذُبُّو الْآوَ لِينَ آوَكُمْ بِكُنْ لَهُمْ آبَةً أَنْ بِعَلْمَا أُعْلَمَا أُمِي إِسْرَائِكَ اللهِ وَلُوتِوَكُناهُ عَلَى بَعْضَ الْأَعْجَمِينَ \* فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُولِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهَاكَ لَكُنَّا وَلَوْسِ الْجَرِينَ \* لا بُؤْمُنُونَ له حَتْى وَ اللَّهُ فَاسِ الْآلِمِ \* قَالْبُهُم بَعْنَهُ وَهُم لابِتُعْرُونَ \* فَبَقُولُوا عَلْ عَنْ الْفَلْرُوانَ ﴿ أَقِيمَ لِمُنْ إِنَّا أَنْ تَعَلُّونَ ﴿ أَقُرْ إِنَّ أَنْ تَعْمَنَا أَهُمْ سِنْ إِنَّ الْ جَارَهُمْ لَمَا كَانْوَابِوَعَدُّونَ ﴿ مَا آغَنِي عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَتَمُونَ ﴿ وَمَا آهَلَكُنَّا مِنْ فَيْ يَهَ الْأَقْهَ السَّالِ وَنَ \* وَرْعِي وَمَا كُنَّا ظَلْ لِنَ \* وَمَانَزُولَتْ بِهِ الشِّياطِينُ \* وَمِا مِنْهِ فِي لَهُمْ وَمَا اللَّهَ عَلِيهُونَ ﴿ الَّهُمْ عَنِ الَّهُ مِعَ لَعَرْدِ لُونَ ﴿ فَاذْكُ وَمَعَ اللَّهِ لْهَالْغَرْفِيْكِ إِنَّاسَ ٱلْمُدَّبِينَ \* وَٱلْكَادُ عَبْ وَإِلَّا الْأَفْرَ بِينَ \* وَأَخْفَض

الله لا أدى المدمدة من المنافسين \* لا عدمة عدالا عدمة أَذَلَا ذَبُكُمُّ أَوْلُمُ أَنْهُمْ فُلِطَان مُبِينِ \* فَمَكَ غَبْر تَعَبِد ظَالَ المَطْتُ عَالَمْ المعليه وَحِنْنَكُ مِنْ سَبَالِمَنَاتِفِينِ \* الِّي وَجَدْثُ الْمُزَّادَةُ مُلْكُلُهُمْ وَاونيَتْ مِنْ كُلْ شَدْع وَ لَهَا عَرَيْن عَظِيم \* وَجَد نُها وَ فَوْمَا أَشْعُدُ و وَ لِكَدَّ مِنْ الدون الله رَدَّ بْنَ لَهُمُ النَّبُ عَالَ إَعْ الْهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ الَّسِيلِ فَهُمْ لا يَهْدُدُونَ اللَّهِ مَعُدُو الله الَّذِي يُغُرِجُ الْعَبَاقِي الدَّمُ وَالإَرْضِ وَبَعْلَمُ مُا أَعْفُونَ وَمَانَعُلنُونَ \* اللهُ لِاللهَ الْإِهُورَ بُ الْعَرَيْنِ الْعَظِيمِ \* فَالْ سَنَظْرَاصَ مَتَ أَمُّكُنْتَ مَنَ الْكَادِبِينَ اذْهَبْ بِكِنا بِي هَانَا قَالُفُهُ الْبَهْمُ ثُمَّ تَوْلَ عَنْهِمْ فَانْظُرْ لْمَا ذَا بَرْحِمُونَ \* فَالْتَ إِلَا ثِمَا لَلْكُوالِي أَلْفِي الرِّكُنَا بِ كَرِيمٌ \* التَّمِنُ مُلَمُّانَ وَاتَّهُ فِيهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ \* الأَتْعَلُواعَلَى وَأَنُو نِ مُلْدِينَ \* فَالْتَ الْأَبْعَا الْلُّؤُ اَأَفُونِي فِي اَمْرِي مِاكُنْتُ فَاطَعَةُ أَمُّرًا حَثْنِي نَشْهَدُ ورَرِ فَالْوَاتِحْنُ الْوَلُوا المُؤة وَالْولَاكِينِ مَنْدِ بِهِ وَالْإِمْرُ البَّكْ فَانْظُر وَمِلْ فِاللَّهُ وَيَ اللَّهِ اللَّهِ اذادَ خَلُوافَرْ بَهُ آفَتُ دُوهَا وَجَعَلُواآعَزَهَ آهَا عُالْدَلَّةَ وَكَادَ اللَّهُ الْفُعَلُّونَ ﴿ وَاتَّى الرُسِلَةُ البَيْم بِيمَ يَهِ فَنَاظِرَ أَيْمَ بَرْجِعُ الْمُسَلُونَ ﴿ وَلَمَّا جَأَاءُ مَا مِنَانَ فَالَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُجُانَ اللهِ رَبِ المالَينَ ﴿ لِمُومِلِي أَنَّهُ أَنَّا اللَّهُ العَرِيزُ الْحَكْمُ وَالَيْ عَمَاكَ فَلَمُ أَدَا لَمَا تَهُ مَنْ حَالَهُ الْمَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْغَنَفُ انْي لَا يَخَافُ لَدَ فَي الْمُرْسَلُونَ \* الْأَمْنَ ظَلَمَ ثُمَّ مَدَّلَ حَسَّا بَعَدَ مُو فَاتِي عَفُورُ رَحِيمٌ \* وَآدُ خِلْ بِلَدَّهِ فِي جَبِيكَ غَرْجٍ بِبِضَا مِن عَبِرِسُو عِي لَمْ إِبَاتِ الْي فرعَوْنَ وَقَوْمِهِ أَنَّهُمْ كُانُواقُومًا فَاصِعْبَنَ \* قَلْمًا جَاءَتُهُمْ أَبَالنَا مُنصِرَةً الواله فالمحرِّب في حَمَدُ والهاوَ اسْتَبَقَّتُهُ النَّفِيهِم ظُلْمَا وَعَلْوا فَانْظُرُ كِنْفَ كَانَ عَاقِبُهُ النِّفْ مِينَ « وَلَقَدْ آبَيْنَا ذَا وُ دَوْسُلْمَانَ عَلْمَا وَفَالِا المُنْدُشْ الَّذِي مَنْ لَمُناعَلَى كَتِينِ عِلْدِهِ الْوُحِينِ ﴿ وَوَرِ تَسْلَمُ الْوَ داوْدَوَفَالَ بِاللَّهِ النَّالْمُ عَنْ النَّالْمُ عَنْ النَّالِينَ النَّالِمِ وَأُونِهِمُنَامِنُ كُلِّ مَنْ وانَّ لَهُ ذَالَهُ وَ الْفَصْلُ الْمِبْنِ ﴿ وَحِسْرِكُمْ مِنْ الْمِنْ وَالْوَالْمِ وَالظَّامِرِ فَهِمْ بُورْعُونَ حنى اخاالَنواعلى وادالمَعلى فالتَ عَلَقْهُ البِهَا الْمَالُ ادْ خُلُواتُ الْكُثْمُ لِاجْعَطَ مُنْكُمْ من وجود وقر المائن المراد والمستم مناحظان فولها و فال دب وَلَرْغَنِي النَّالَثُ كُنِيسَتُكَ الَّتِي ٱلْمُتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَّى وَٱنْ ٱعْمَلَ سَاعًانُولُهُ مُوَادِّخِلْنِي مِعْنَكَ فِي عِلْدِكَ الصَّالِحِينَ \* وَتُعَفَّدَ الطَّبْرِقُهُ ال (r)

مَعَاتَ فَالَ طَنَا مِنْ كُمُ عِنْدَاللهِ بَلِ اللَّهِ فَوَجُ تُنْسَوْنَ \* وَكُنْ فِي الْمَ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ لَنْهُولَنَّ لِوَلَهُمَاتَهِ مُنْأَمَهُاكَ آهُامِ وَأَنَّالَصَادِفُونَ \* وَمَكَّرُهُ المَكَّرُ وَمَكَّرُهُ المَكَّرُ وَمَكَّرُهُ مَكُ أَوْ هُمُ لِابْتُهُ وْنَ \*فَانْظُرْ كَبْفَ كَانَ عَافِهُ مُنْكُرِهِمْ ٱللَّهُ مِنْ الْعُرْفِظُم الجعبان \* فَتَلْكُ رُبُونُهُمْ خَاقَ بِهُمِا فَلْلَّمُواانَّ فِي ذَلْكَ لَا بِمُكْفَوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَأَجَبِنَا الَّذِينَ امْنُواوَكُانُوابَتَهُونَ \* وَلُوطًا ادُفَالَ لِفَوْمِهِ أَنَانُونَ الْفَاحِيَةُ وَأَنْفُمْ لْبُصِرُونَ \* ءَانَّكُمْ لَنَانُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً بِنُ دُونِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْمُ فَوَمْ تَجْعَلُونَ فَمَنَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ الْإِلَانَ فَالْوَالْخُرِجُوالْ لُوطِسَ فَرْيَتِكُمْ النَّهُمُ إِنَّاسٌ مُنطَهِرُ ونَ \* فَأَجْبِنَاهُ وَأَهْلَهُ الْآامُوانَهُ فَعَنْ فَاهُامِ الْعَامِرِ بِنَ \* وَأَمْطَرُا عَلَيْهِم مطرًا فَا عَمَطَرُ النَّذَرِينَ ﴿ فُلِ أَكَمُ لُدُنَّهُ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْعَلَفَي الله خَبْرا مَا أَنْ رِكُونَ \* امَّنْ خَلَقَ التَّمُواكِ وَالْأَرْضَ وَانْزِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاء مَنْ وَفَا مُعِينًا أَمِهِ حَدْ اللَّهِ وَالْ يَغْجَهِ مَا كَانَ لَكُمْ النَّهُ مُواتَعَمِرُهَا وَالْمُسْعَ الله مِلْ هُمْ فَوْمُ بِعَدُ الْوِنَ \* أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ فَرْادً أَوْجَعَلَ خِلاَلْهَا ٱلْهَازَاقَ جَعَلَ لهارواسي وجعل بأن البحرين خاجرًا والسَّعَ الله بل الدَّرُهُم لا بعلمُونَ \*

التَّلُّدُ مِنْ عَالَ صَالَاتِي اللَّهُ خَبِرِمِهُ النَّكُمْ مِلْ ٱلنَّمْ يُهِدِينِكُمْ فَفَرَحُونَ \* إذْ جَعْ البهم ولنَّالْبَنَهُم يُعْدُود لافِلَ لَهُم بِها وَالْفَرْجَةُهُم مِنْهَا أَذَلَا وَمُ مِنا عُرُونَ» فَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللّ من الجزانا البات بعِفَل أَنْ تَغُومَ مِزْعَفَامِكَ وَانْي عَلَيْهِ لَقُوعٌ آمِينٌ ﴿ فَالَ الَّذِي عَنْدُهُ عَلَمْ مِنَ الْكُتَابِ أَنَّالُهِا تَ يَهِ فَيْلَ أَنْ يَوْنَدَ أَلِنْكَ طَرُفَاتَ فَأَمَادَ أَهُ مَن أَلَا عند مال الماس ففل دي ليلوني وأشكرام الفرومين عرفاتم الفكر المُسْمِ وَمَنْ كُوفَانَ وَيَى صَيْ كَرِيم \* فَالْ مَكُرُ و الْهَا عُرِبُ عِنَا مَنْظُرَ إِنَّهُ مَلْدِي المُنكُونَا مِنَ الدِينَ لِالْبِينَةُ مِنْ عَلَيْهَا جَالَمَ فَلَ الْمُكَاذِ الْمُرْتِكُ فَالْكَ كَالَّهُ المرود أو الما المامن فلها وكالسليان ﴿ وَسَدُّهُ الما كَانَتْ تَعَبُّدُ مِنْ دُونَ الله أنَّها كَانَتْ مِنْ قُومِ كَافِرِينَ ﴿ فِيلَ لَهَا الْحُخْلِي الصَّرْحَ فَلَمَّ أَوَ ٱلْهُ حَسِنَهُ مِعْوَكُتُفُ عَنْ الْفَيْهِ فَالْ اللَّهُ صَرْحٌ مَمْرَدُمِنْ قُوادِ بَرُ فَالَّتْ وَبِ أَوْ ظَلَّمْتُ تَعْمِي قَالَمَانُ مَعَلَمُانَ الْعَرْبُ الْعَالَةِنَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا الَّي مَهُودَ آخَاهُمُ سَاكُمَا آنَ اعْبُدُو اللَّهَ فَاذَ الْهُمْ فَرِيفَال يَعْتَصَمُونَ \* فَالَ بِالْفُومِ لَمْ تَسْتَعِلُونَ بِالسَّمَاعَةُ لِ الْمُسَمَّةُ لِولا لَسْتَعُورُ نَ اللَّهَ لَقَالُمُ أَرْحُونَ \* فَالْوالثَّقَابُونا اللَّه وَمِنَ

فِهِ بَعْتَكُفُونَ \* وَاللَّهُ لَهُدَّى وَكَهُمُ اللَّهُ مِنِنَ \* أَنْ رَبَّكَ بَفْضَى بَيْنَهُمْ لأنْهُ مِنْ أَلَوْنِي وَلانْهُمْ النُّعْمَ الدُّعْلَاءَ أَدْ الرَّلْوَالْمُدْمِ مِن \* وَما أَنْتَ بِهادى الْعْيِ عَنْ ضَالِالِيهِمْ انْ أَنْهُمْ الْأَمَنْ يُؤْمِنْ الْمِالْنَا فَهُمْ لِمُونَ \* وَاذَا لَهُ فَا الْغُولُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجُنَالَهُمْ دَابِّهُمِ وَالْمُعِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مِابِانَا لالبوفون \* وَبُومٌ مِّنْ مُن كُلِّ الْمَةَ فَوْجَامَة نُهُ مُن مُكَان بِالنَّافَهُمُ بُونَ عُونَ \* عَنَّى اذَاجَاوُ افْالَ آكَدُّ بْنُمْ إِلَاتِي وَلَهُ تُمِيطُوا بِهِنَا عِلْمَا ٱلْمَاذَ أَذُنُّمْ تَعْمَا وَنَ \* و وَ فَعَ أَلْفُولُ عَلَيْهِمُ عِلْظَلْمُ وَاقَهُمْ لِأَبْنَطِفُونَ \* أَلَمْ بَرُواانًا جَعَلْنَا اللَّبْلَ لِيَكْنُوا فيه وَالنَّهُ ارْسِصرًا إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا بَاتِ لِفُوم بُؤُمِنُونَ \* وَبُوم بِنْعَ فِي السُّودِ الله والمنافي المناه والمن ومن في الأرض الأمن سَناء الله وكُلُ المؤهد الحرين وَنَرِي الْمِبْالِ مُحْمِيهِ الْجَامِدَةُ وَهِي مُرْمِوالسَّعَابُ صُنْعَ الله الَّذِي أَثْقُنْ كُلِّ لنَّهُ وَأَنَّهُ خَبِيرٌ مِمَاتَفُعِلُونَ \*مَنْ جِنَّاءَ بِأَكْمَةُ فَلَهُ خَبُّومِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَع بُوسَكُن المنون \* وَمَنْ جَامَا لَـثُهُ فَكَبُّ وُجُوهُهُمْ فِي النَّادِ هَلَّ عُزْدُنَ الْإُمَاكُنْمُ تَعْلَوْنَ \* أَمَّالْمُرْ فُ أَنْ أَعْبَدَدَ بَ لِمِن هَ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَ عِلَا وَلَهُ كُو

المَّ إِنْ الْمُعَالِّ الْدُعَادُ مِنْ الْمُعَالِّدُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُن الله مَوَالْهُ عَادِ اللَّهُ وَنَهُ اللَّهُ وَمُو مِنْ اللَّهِ وَكُولُ اللَّهِ وَالْمِرْوَ الْمِرْوَ مَن وسل الرِّ الرِّيْدُ البِّن بِدَى وَحْدِهِ وَالْهُ مَمَ اللَّهِ مَاللَّهُ عَمَا إِنْدَرُ أُونَ هِ آسَّ بسدة العاق أمين ودومن وذا فكم من المعادة الأدمن والامع اللهم الله فا عَانُوا اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَا وَفِينَ ﴿ قُلْ لِأَبْدَاكُمْ مَنْ فِي الشَّمُواتِ وَالْآرْض الْغَبْبَ الْأَاشَاقُ مَا بَنْمُ رُونَ أَيَّانَ بِيعَمُّونَ \* بَلَ ادَّادَ لَهُ عَلَّمُهُمْ فِي الْإِحْرَة لَ أَمْرُ فِي مُنْكَ مُنْهَا لِللَّهُمْ مِنْهَا عَلَيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرْدِ أَا تُذَاكُنُا أَوْل با وَالْمِا وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَعَدْنَاهُمُ الْمُنْ وَأَلَا وَمَا مَ فَهَلِّ الْمُعْدَالُهُ السَّاطِ إِلاَّ وَلِينَ \* فَلْ سِهِ وَالِي الأَرْضِ فَانظُرُ وَأَذَّفِ كَانَ عَافَيْهُ الْفُرْمِينَ وَالْأَمْعُرُنْ عَلَيْهُمْ وَلَاتَكُنْ فِي شَبْقِ سَأَيْكُمُ فِي نَهِ وَيَغُولُونَ مَلْحِ فِينَ االْوَعْدُ ان كُنْمُ مادلينَ ﴿ قُلْ عَلَى مَانَ بَكُونَ وَوَ لَكُمْ مَنْضُ أَلَانِي تَسْتَغِلُونَ وَانَّ وَلَكُ لَكُ وَعَشَلِ عَلَى النَّاسِ وَاللَّيِّ أَكُثَّرُهُمْ لِأَيْثُ كُرُونَ \* وَأَنَّ وَلَكُ البَعْلَةُ مَا أَكُنَّ صُدُودُ لُهُمْ وَمَا إِمْلَتُونَ \* وَمَا مِنْ عَنَا ثُبَّهُ فِي السَّمَا وَوَ الأرض الْافِي كِنَاسِسُبِي \* إِنَّ هَانَ الْفُرْانَ بَفْعَى عَلَى مِنِي السَّالِثِيلَ ٱلْكُثِرَ اللَّهِ عَالَمُ

فَادِ عَالَنَ كَا دَنْ لَنَبُدُ عِيهِ لَوْلِا أَنْ وَبَطِّنَا عَلَى فَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْوُمْنِينَ \* وَفَالَتْ لِأَخْتِهِ فُصِّيهِ فَبَصْرَتْ لِمِعَنْ جَنْبِ وَهُولِا يَسْعُرُ وَنَ \* وَحَرَمُنا عَلَيْهُ الْمَرَاضِعَ مِنْ فَبِلْ فَعَالَتْ هَلْ اَدُّلُّكُمْ عَلَى آهُلَ بَنْتِ بَصُعْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ الصون \* فَرَدُ دُنَّاهُ الى أُنَّهِ كَي تَفْرَعَبْنُهَا وَلَاتَحُرُ أَنَّ وَلَنَعْلُمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقّ وَلْكِنَ ٱلْنَوْهُمُ لِابْعَلْمُونَ \* وَلَمَا لِلَّهَ أَنْكُ وَاسْتُولِي الْبِنَاهُ حُكْمًا وَعَلَمًا وَكَن لِكَ عَبْرُى الْمُسْبِينَ \* وَدَخَلَ الْدَبِيَّةَ عَلَى حِبِي غَفْلَانِينَ الْفَلْعَافُوجَارَ قبهادَ جُلَبْن بَفَتْ لَأَن هُدُامِن شِبعتَ وَهُدُامِنْ عَدُقَ مَا اَسْتَغَالَةُ اللَّهِ عِنْ شِيعَنَا عَلَى اللَّهٰ عِلَى مِنْ عَلَى وَهُ فَو كَرُومُ وَسِي فَفَضَى عَلَيْهُ فَالْ لَمْنَا امنُ عَمَلَ السَّبِطَانِ اللَّهُ عَدُوْمُ فُلْ مُبِنَ \* فَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْهِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَّرً الدَّانَّةُ مُولِلْنَفُورِ الرَّحِيمُ \* فَالَ رَبِّ عِلْمَالَعْتَ عَلَيْ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِ مِرَّاللَّهُمْ مِينَ فَأَصْبِهِ فِي الْمُدِينَة خَاتُفا بُقُوفًا فَاذَا الَّذِي اسْتَصَرِّعُ الْآمْسِ اسْتَصْرِخُهُ فَالَ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّاكَ لَغَوِفْ مُبِينٌ \* فَلَمَّا أَزْ الْإِدَانَ بَيْطِينَ بِاللَّهِ عَمْوَعَدُ قُلْهُما فَالَ المُوسِى أَنْ بِدُأَنُ تَعْنُلُقِي كَمَافِئَكُ تَفْسًا بِالْآسُ الْنُثْرِ بِدُالْأَآنُ ثَكُونَ جَبَادًا فِي الأَرْضِ وَمَانُر بِدُانَ نَكُونَ مِنَ الْصَلِينِ \* وَيَجَامَدَ خَلْ مِنْ أَضْمَى

مِّنْ عَدَّا مُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْسُلِمِ مِنْ ﴿ وَأَنْ أَنْكُوا لَقُرُانَ فَهَى الْفَدَادُ يَ فَأَمَّلًا بَهُنْدَ عِلْنَفْ وَمَنْ ضَلَّ فَفُلْ أَمَّا أَنَامَنَ الْمُنْدَدِينَ ﴿ وَفُلِ أَكْمُ مُنْ سَبُر يَكُمُ المانه وَتَعَرَّ فُولَهَا وَمَارَثُكَ بِغَافِل عَمْ أَنْعَمَلُونَ \*

للمُّ النَّالِالْ الْكِتَابِ النِّينِ \* تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ بَالْمُوسِي وَ فَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لَفُوْمِ بُؤُ مِنُونَ \*انَّ فُرْعَوَلَ عَلَا فِي الْآرِضِ وَجَعَلَ الْفَلَقَاسَ عَاكِلَتَ ضَعف طَالْقَةُ مُنْهُمُ النَّمْ النَّاءُ مُم وَالنَّفِي لَنَّاءُ هُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْفُ دِينَ \* وَبُنِ بِدُانَ مَنْ عَلَى الَّذِينَ السُفْعِفُوافِي الْآذِ صَ وَتُجْعَلَهُمْ أَنَّمَ وَتُجْعَلَهُمْ الوارين ومُكَن لَهُم فِي الْأَرْضِ وَتُرِي وَرُعُونَ وَقَامًا نَ وَجُنُودَ فَمَا مَنْهُمْ مَا كَانُو إِيَّادُ وَنَ ﴿ وَأَوْحَبِنَا إِلَى أُمْ مُوسَىٰ أَنْ أَذْ صَعِبِ فَاذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَالنَّهِ مِن النَّهِ وَلِاعْمَانِي وَلِاعْمَرَ فِي الْمَالَدُونُ البَّكْ وَجَاعِلُومُ مَا أَنْهُ سَلِّينَ فَالْنَفْظَةُ الْ مَرْعَوْنَ لَكُونَ لَهُمْ عَدُرٌّ الاَحْزَيَّالَّ مَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كالواخاطين ﴿ وَالنَّ امْرَاكُ فَرْعَوْنَ فَرَّتْ عَبْن لِي وَلَكَ لا تَفْسُلُوا عَلَى أَنْ بَنْهَ عَنَا أَوْ يَعَمَّدُ وَلَدَّا وَهُمُ لِابْتُعْرُونَ \* وَأَمْرِ فَوْ ادْ أُمْ مُوسِى

(100)

الرُّجَانَةَ وَمِنَ النَّادِ لَعَلَّكُمْ تُصْعَلَلُونَ ﴿ فَلَمْ النَّهَا أَنْهَا أَنُودِ كَامِنْ سُاطِي وَ أَلُواد الأَمِنَ فِي الْبُغْمَةُ الْمُنَادِكُمْسِ التَّحِرَةَ أَنَّا بِالْمُوسِي إِنِّي آنَا أَتُلْهُ وَبُّ الْعَالَبِنَ \* وَأَنْ الَّهِ عَمَالَ وَلَمَا وَالْمَا لَهُ مَنْ كُلَّهُما جَالُّ وَلَى مُفْرِرًا وَلَمْ يَعِفْ الْمُوسَى لَقِلْ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مِنَ ٱلْأَمْدِينَ \* أَلْكُ بِلَاكَ فِي جَبْلِكَ تَغَرُّجْ يَعْضَا عَمْنُ عَبْرِ سُوعَةِ احْمُمْ البُّكَ جَناحَكُ مِنَ الرَّهَبِ فَدُامَكَ بُرُكُمُ الْان مِنْ وَمَكَ اللَّهِ فرْعَوْنَ وَمَادَثِهِ أَنَّهُمْ كَالْوَاقُومَافُامِهِينَ \* فَأَلَ دَبُ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ فَفَ فَأَخَافَ أَنْ بَنْنَلُونِ ﴿ وَآخِي هُرُونُ هُوا فَصَرِ مِنِّي لِـالْمَافَأَنْ سَلَهُ مَعَى رَدُّمَّ لِصَدْفَنِي إِنِي آخَافُ أَنْ بُكُنْ بُونِ ﴿ فَالْ مَنْ لَذُ تُحْضَدُكُ بِلَحْمِاتُ وَتَجْعَلُ لَكُمَا مُنْاطَانًا فَالْاَصِلُونَ البِكُمَا بِإِنْ الْمُنْاوَمَنَ اتَّبِعَكُمَا الْمَالِونِ ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمُ مُوسِى المائناليَّات فَالْوَالمَاهِ لِنَا الْأَسْمُرِيْفَةَرَكَ وَمَا لَمَعْنَا لِهِ لِمَا فِي النَّالِيَا الأوَّكِينَ ﴿ وَ فَالَ مُوسِلُ رَبِّي اَعْلَمْ بَينَ جَنَّا مَالَيْدُكُ مِنْ عَنْدُهِ وَمَنْ مَكُونَا لَمُعَافِيَةُ الدُّاولِيَّةُ لَا بِعُلُمُ القُلْلُونَ وَوَ فَالَ فَرَعَوْنَ إِلَاَّتِهَا ٱللَّكُمْ أَعَلَمْ لَكُمْ مِنْ اله عَبْرِي قَاوَ فَدُ لِي بِالْهَامَانُ عَلَى التَّلِينَ فَاجْعُلْ لِي صَرْحَالُعَلَى ٱطَّلَّعُ الْي الله مُوسِي دَانِي لِأَظْنَامِيَّ ٱلكَافِيهِنَ ﴿ وَاسْتَكُبُرُهُوكَ مِنودُهُ فِي الْأَرْضَ بِتَعْهِل

اللَّهِ مِنهَ لِسَعِي فَالَ بِالْمُوسِي إِنَّ ٱللَّالْمَالُمَ أَوْ نَا مِكَ لِمَقْتُلُولَ فَالْخُرُجُ الَّي لاَكَ مِنْ التَّاسِمِينَ \* فَمْرَجَ مِنْهِا خَالَقالَةُ أَنْ فَإِنْ فَالَّاكُ بِ فَعِنْي مَنَ أَتَغُومُ الْقَالِمِينَ \* وَلَمْ أَنْوَجَّهُ الْمُأْمَدُ بِنَ قَالَ عَلَى دَنِّي أَنْ بَهْدَ بَنِي سُواءً السِّبِلِ وَكَادَرَة مَا مَعَدُبِنُ وَجَدَعَلَيهُ أَمْةَ مِنَ التَّاسِ يَسْغُونَ \* وَوَجَعَمَنْ دُونِهِمُ أَمُوَّا بَيْنَ لَذُودُ ان فَالَمَا خَطْبُكُمُ افْآلْنَا لِالْمَنْفِي حَنِي يُصْدِرَ الرِّعَا وَ ٱلْوِنَالَيْمِ كَبِيرُ \* السَفَى لَهُ النَّمْ مُو فَى إِلَى الظُّلْ فَعَالَ وَبِ إِنِّي لِمَا أَنْوَكُ الَّ مِنْ خَبُوفَ مِرْهِ المناء فالمنافضي على استبناه فالنان الي بدعولة ليمزيك الجر ماسَةِ فَ لَمَا وَلَمُ اجَاءً وَ وَقَلَى عَلَيهِ الْفُصِصَ فَالَ لِأَخْفَ عَبُونَ مِنَ الْقَوْمِ الفَّالِينَ ﴿ فَالَّتِ احداثُهُ الْمَالِمَ الْمَالِمَةِ الْمُنْ عَبِرِينَ السَّاجَرِينَ الْقَوْقَى الامين \* فَالَ انْ الْدِيدُ أَنْ فَعِلْ الْحَدْق اللَّهِ عَالَيْنَ عَلِي انْ مَا عُرِي عَالَى الشُّسَ الصَّاكِينَ \* فَالَ ذَٰ لِكَ بَينِي وَبَيْنَكُ أَعَالُا جَلَبِينَ فَضَبِتَ فَلَا عُدُوانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا لَقُولُ وَكِبُلْ ﴿ فَلَمَّا فَضَى مُوسَى ٱلاَّجَلَ وَسَارَ بِالْفَلِهِ أَلَتَ مِنْ جَابِ الشُّورُ مَا دُالْمَالِ لِأَمْلِهِ أَمْكُنُ وِالنِّي أَنْتُ مَا ذَالْكُي النَّكُم مِنْها تَجْتَبِ

Laid

مِرَالْفِهِ أَرِالْفَكِلَ بَهِدِي ٱلْفَوْمَ الظَّالِينَ وَلَقَدُومَ لَنَا لَهُمُ ٱلْفُولَ لَعَلَّهُم بِنَدَكَّرُونَ اللَّهِ مِنْ أَنْهِنْ أَفُمُ الْكُنَّابِ مِنْ فَبِلِّهِ مُمِّيهِ بُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اذْابُتُلْ عَلَيْهِمْ فَالْوالْمَثَّامِهِ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ وَيُمَّا الْأَكْمُ مِنْ فَيلُهِ مُسْلِمِينَ \* أُولَتُكُ بُؤُ تُونَ أَجْرِهُم مَرَّ بَينِ عِلَ صَبَرُو الْوَبَدُدُ وَنَ بِالْحَسَةَ السَّيَّةَ وَمُمْ أَرْزَ فَالْفُمْ بِنُفَغُونَ ﴿ وَإِذَا لَمَعُوا الَّالْمُو أَعْرَضُواعَنَهُ وَقَالُوالَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لِانْبُنْنَي الْجَاهِلِينَ \* أَمَّكُ لِأَنَّهُ مِي مَنْ أَحَبَّتَ وَلِكُنَّ اللَّهِ بَهُ دِي مَنْ يَنَا أَوْمُوا عَلَمْ الْهُمَّد بن \* و فالوان نَبَّع الهداء معكَ الْعَطَفُ مِن الرَضِنَا اوَكُمْ مُكُنْ لَهُم حَرَمًا مِنَا يَجِي البُومَ إِنْ كُلِّ مَدِّ وَقَامَ لَدُنَّا وَلَكُنَ آكُنُوهُمْ لِابْعَلَمُونَ ﴿ وَكُمُ ٱلْكُنَّا من فَرْيَة بَطْرَفْ مَعِبَ مَا فَذَلَكَ مَا كَنْهُ مُلْمُ أَنْكُنُ مِنْ يَعْدِهُمُ الْأَقْلِبِلَا وَكُنَّا تَعَنَّ الْأَادِ بِينَ \* وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهَاكَ ٱلْفرى حَنَّى بَيْعَتَ فِي أَمِّهَا وَسُولًا مَنْ أُواعَلْهِمْ الْمَاسْنَا وَسَأَكْنَامُ عُلِكِي الْفُرِي الْأُو اَهُلْهَا ظَالِوْنَ ﴿ وَمَا أُونِهُمْ مِنْ مَنْي وَفَينَا عُ الْخَبُونَ الدُّنْهَ الرَّدِينَا هُمَا عَنْدَ اللَّهِ خَبْرِدَ اللَّهِ عَلَيْنَ ﴿ أَفَهُ نَ وعدناه وعدا حسنافهولا فيه كمن متعناه مناع الحبوة ألد المرعو بوع اللمة مِنَ ٱلْمُنْجَرِينَ \* وَبَوْمَ بِنُنَادِ بِعِمْ فَبِفُولَ أَبْنَ أَسْرَ كَنَا فِي ٱلَّذِينَ كُنْمُ نَزَعْمُونَ \*

الْمُقِّ وَظَلُّوالَقَمُ الْبِالْأِبْرِجَمُونَ \*فَأَخَذُناهُ وَحَنُودٌ وَتُسَدِّنا أَعْمِ فِي الْمِ فَأَنظر كَبْفَ كَانَ عَا فِيَمُ الظَّالِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ آتُكَةً بَدْ عَوْنَ إِلَى النَّادِوَ بَوْمَ الْفِلْمَةِ لابتصرف في وأنبعناهم في هذه الدنبالمنة وبوم الفيمة هم من الفيوحين \* وَلَقَدْ أَنَيْنَا مُوسَى الكُنابِ مِنْ بَعَدِ مَا آمَلُكُنا ٱلذُّونَ ٱلأُولِي بَصَا مُولِدُ أَسِ وَهُدَّى وَوَحَدُ لَلْكُمْ بِمُلَكِّرُونَ \* وَمَاكُنْتَ عِلْنِ الْفَرْبِي الْمُفْتَدِينَا إلى موسى الأمروكما كُنتَ مِنَ الشَّاهِ لِينَ \* وَلَكُنَّا ٱنْتَالَا فُرِفَا أَنْتَالَا فُرِفَا أَنْتَالَا النُّهُ وَمَاكُتَ نَاوِبِهُ فِي آهِلِ مَكُمِّنَ تَتَلُواعَلَّبِهِمُ إِلَا مَا وَلَكَ اكْتُلْمُ مِلْهِ فَا كُنْتَ عِلْبِ الطُّورِ الذُّلْادَ بِنَا وَلِكُنَّ وَحَدَّمَنْ وَبَكَّ لِنَنْدُو فَوَمُّ لَمَّا أَنْهُمْ من تدبوم فيلك لللهم من الرون «وَلولاان نُمبيهم مصيدة مِافلاً إبديهم مَّغُولُوادَ مَّنَالَوَلِا أَرْسَلْتَ النَّارَسُولًا فَتَبَعُ إِلَيْكَ وَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فكما حامقه المتق من عندنا فالوالولا أوتي مثل ماأوني موسى أوكم بكفروا عِلَافُ بِي مُوسِلِي مِنْ فَيَلِلْ فَالْوَاسِمُ إِن تَقَلَا أَمْرا وَ فَالْوَالنَّا يُكُلِّ كُونُ و نَ \* فَلْ فَٱلْوَابِكُنَابِسُ عِنْدَاللَّهِ عُوالْقَدْايِمِ مُنْهَمَا أَنْبَعُهُ أَنْكُنُّمُ صَادِفِينَ \* فَأَنْ لَمْ مستنج والك فأعلم الماينيمون اعوامهم ومن اسل مين البع هو مونير فعدى (1)

مُلْبِهِمْ قَانَبْنَاهُ مِنَ الكُنُونِ مِالنَّهِ مَا عَلَمْ لَّنُواْ اللَّهِ الْمُصْبَةِ أُولِي ٱلْفَقِوَ اذْ فَالَ لَهُ فَوَمْهُ لِأَتَفَ عَلَا اللَّهُ اللَّهِ الْفَرِحِينَ \*وَابْتَغَ فِمُالنَّ اللَّهُ الدُّادَ الإخرة وَلا مُنْ نَصِيلَكُ مِنَ اللَّهُ بُهَا وَأَحْدِنْ كَمَا أَحْدَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَبْعُ الصَّادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ الْمُفْدِينَ ﴿ فَالَ إِنَّمَا أُونِينًا مُعَلِّي عَلَم عَنَّدِي ٱلْأَلْ مُلَمُ اللَّهُ فَدُا الْمُلْكَ مِن فَيلَهِ مِنَ الْمُردُ نِ مَن مُوَّاتَثُدُ مِنْهُ فُوَّةً وَأَكْثَرُ جَعَادَ لا المُثَلُ عَنْ ذُنُو بِهِمُ الْمُعْرِبُونَ فَعَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي دَبِينَهِ فَالَ الَّذِبِنَ بُر بِدُونَ المُووَ الدُّنْهَ الْالْبُ لَنَامِنُلَ مَا أُونِي فَارُونُ إِنَّهُ لَذَا وَخَظْ عَظِيمٍ \* وَفَالَ الَّذِينَ ولله العلم وبكم تواب الله حَبر لن امن وعمل سالحا ولا بكفه الا السايرون فكفناه وبداره ألاوتن فكالخان كأمن فتا تناصرونا أمن دون الله ولما كُانَ مِنَ الْمُتْصِرِينَ \* وَأَصْبِعَ اللَّهِ بِنَ مَنْ وَأَصْبِعَ اللَّهِ مِنْ الْمُدِينَ وَبُكَانَ الله والرِّدْ فَ أَن كَا أَوْمَ عِلْهِ وَبَفْد دُلُولِا أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْنا لَكَ عَلِيهِ وَيُكَانَهُ لِأَبْفِلِ الْكَافِرُونَ \* بَلْكَ الْدَارُ الْاخَرَاءُ بَعْلَمَا لَلْدِينَ لَابْر بدُونَ عُلُوًّا فِي الْآرُ مَن وَلَا فَالدَّا وَالدَّافِيةُ لُلَّمَّتْهِ بَنَ \* مَنْ جِنَّا مَا لَكَ مَنْهُ فَلَهُ حَبّر مِنْ الْوَيَنَ جَامُواكُمْ مَا أَمْنَهُ فَلَا يُعِزِّي الَّذِيزَى الَّذِيزَى الَّذِيزَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَالَ النَّهِ مِن حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفُولُ رَبَّناهُ وُلا والَّهِ مِن الْفَوْمَا الْفُورُ الْمُعَالِمُ الْمُؤلِّد البكت ما كانوا المالا مَبُدُونَ ﴿ وَخِلَ إِدْ عُوانَ مَرَكَا الْمُ فَلَا عَوْفُمُ فَلَمْ السَّجَبِيوا لهم و رَاوَالْعَدَابِ لِوَالْهُم كَانُولِهِمْ دُونَ ﴿ وَمِهِ الدِيهِم فِيغُولُ مَا ذَالْجِبْمُ الْمِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكَالْمِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيلِي الللللللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللللللَّمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّمِ اللللللللللل وَأَنْ وَعِيلَ سَالِكا عَسْلِي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْعَلِينَ "وَوَيْكَ عِلْلِي مَانِدَا، ويمناز والخان لهم العبرة العارة الله وتعالى عنا الله وكون عاور أك يعلم المانكن كم و د الم و ما إنه ليلون ١٥ و القوالة إلى الما الما الألفواله المسالم المرولي وَالْحَرَةِ وَلَهُ الْفَكُمُ وَالْبِعِلْ عَلُونَ ﴿ فَلَ آلَ إِنَّمُ إِنْ حَمَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الَّابْسَ سُرْبِدَ اللَّهِ وَإِللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبْرًا لَهُ عَبْرًا لَهُ مَا اللَّهُ مُرْبِعُهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُرْبِعُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُرْبِعُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُرْبِعُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُرَّالِهُ مُرَّالِهُ مُرَّالِهُ مُرَّالِهُ مُرْبِعُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُرَّالِهُ مُرَّالِهُ مُرَّالِهُ مُرَّالًا مُرْبِعُ مُرَّالًا مُرَّالِلًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرّالًا مُرَّالًا مُرَّالِ مُرَّالًا مُرَّالِمُ مُرِّلِمُ مُرِّلًا مُرَّالًا مُرَّالِمُ مُرَّالِ مُرِّلًا مُرَّالًا مُرِّلًا مُرّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالِمُ مُرِّلًا مُرَّالًا مُرِّلًا مُرَّالِمُ مُرِّلًا مُرِّلًا مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالًا مُرّالًا مُرّالِمُ مُرالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرّالِمُ مُرْلِمُ مُرِلًا مُرَالِمُ مُرْلِمُ مُرالِمُ مُرّالِمُ مُرْلِمُ مُرِلِمُ مُرالِمُ مُرِلِم ان جَمَلَ اللهُ عَلِيكُمُ النَّهَارَ مُعْرِمَ اللَّهِ وَمِ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَبْرًاللَّهِ مَالْهُ كُم لِلْهِ إِلَّهِ مَا لَهُ عَبْرًاللَّهُ مَا لَهُ عَبْرًا لللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَا عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلَّا نَتُكُونَ إِنِهِ ٱلْلَائِكُ وَنَ \* وَمِنْ زَحْتُهِ مِنْ لَكُمْ ٱلَّذِلَ وَالنَّهَارَ لَتُكْمُوافِيهِ المَثْنَوْلِمِنْ فَشَالِهِ وَلَسَلَّكُمْ لَنْكُرُونَ ﴿ وَبَوْمَ مِنْ الْمِيسَمْ مَغُولَ النَّ شُركا فَيَ لَدُينَ كُنُمُ نُرْعَدُونَ \* وَمُرْعَالِينَ كُلِّ أَيْمَتَهِ دُافَالْنَا فَالْوَارِفَالَكُمْ فَعَلَمُواآنَ عَنْ اللهُ رَضَلَ عَنْهُمُ مُمَّا كَانُوالِمَا تُوكُمْ مِنْ أَنَّ الْمَارِونَ كَانَ مِنْ أَوْمِ مُوسِى فَهَا

(11=4)

الصَّالِينِ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَفُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَاذْ الْوَدْيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فَنَنَّا النَّاسِ كَمَدَابِ اللهُ وَلَتَنْ جَنَّاءَ فَصَرَّ مِنْ وَبَلْتَ لَهَ وُلُنَّ أَنَّا كُنَّامَكُمْ أُولَبِسَ الله مَاعْكُم مِا فِي فُ و والْعَالَمِينَ \* وَلَبَعْلَدَرَ أَنْهُ الَّذِينَ الْمَنْ أَوَ لَبُعْلَمَنَّ الما فَفِينَ \* وَ فَالَ الَّذِينَ كُمْرَةِ اللَّذِينَ أَمَنُوا البَّعُواسِيلَا أَوْتَعَمْلُ خَطَا بَاكُمْ وَمَاهُمْ عَامِلِينَ منْ خَطَابًاهُمُ مِنْ شَيْءِ اللَّهُمُ لَكَاذِبُونَ \* وَلَيْحِيلُنَّ آتَفُالَهُمْ وَآتَفُالاً مَعَ آتَفُالُوم وَلَهُ النَّهُ وَمُ الفيهَ عَمَّا كَانُوابِمُنْ وَن \* وَلَفَدُ أَدْسُلُنانُو حَالَى فَوْمِ الْسِكَ فيهم الفَ مَن قالاً خَرْبِ بن عاماً فأَحَدَ هُمُ الطِّوفَانُ رَهُمْ ظَالِمُونَ \* وَأَغْبِننا اللَّهِ وَآصُعابَ السَّفِيمَة وَيُحَلِّناها أَبَّهُ لَلْعَالَمِنَ ﴿ وَابْرُهِمِ أَذْ فَالَّ لِغُومِهِ اعْبُدُ واللَّهُ وَاتَّفُوهُ ذَٰلِكُمْ خَبُرِلْكُمُ إِنْ كُنُنُمْ تَعْلَمُونَ \* أَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله آفَ لَاناً وَعَلَقُونَ افْكَا انَّ الَّذِينَ نَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ الله الأَيْلُكُونَ لَكُمْ وَثَقَافَا بِتَعُوا عِنْدَالشَّالِ رُفَّ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُ وَالْهُ ٱلَّهِ فَرْجَعُونَ \* وَانْ نُكَذَّبُوا مَّنْدُ كَنَّ مَا أُمَّ مِنْ مَلِكُمُ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ الْأَالْدَادُ عُالْدُونُ \* آوَلَمْ مُوَّالَكُفّ يُلْدِيءُ اللهُ أَكْلُقَ ثُمَّ بُعِيدُ ، أَنَّ ذِلِكُ عَلَى اللهِ بَبِرِهُ فَلْ بِبِرُو الْحِي الْأَرَّ فِي فَانْظُرُ وَالَّذِفَ بِهَا ٱلْعَلَقَ ثُمَّ اللَّهُ بُنْدِي وَالنَّفُ أَوْلا حَرَةً اللَّهُ عَلَى كُلّ البني وَرَضَ عَلَبَكَ الْفُرْانَ لَوادُكَ الْيَمْعَادُ فُلْ رَثِي اعْلَمْ مَنْ جَنَّاءَ مِالْهِدُى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَال مُبِينِ \* وَمُلْأَثُتَ نَرْجُوا آنْ بُلْفِي ٱلْبُكَ ٱلْكَتَابُ الْإِدَامَةِ من وَ مَكَ فَلا مُنْكُومَ فَظُهِ وَاللَّكَ الرِّينَ \* وَلا بَصْدُمُ اللَّهُ عَن اللَّهِ اللَّهِ بَعْدًا وْ الزِّكَ البَاتَ وَادْ عَالَى وَ بَاتَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُدْرِينَ \* وَلاَ مَدْ عُمَمَ أَسُوالِهَا أَخَرِلِالْهَ الْأُهُوكُلُّ مَنْ عَلَالْتَ الْأُوجِهَهُ لَهُ أَنْكُمْ وَالبَّهُ نُرجَعُونَ حاشال عر الرحم كَمْ \* أَحَبَ النَّاسُ أَنْ أَنْ كُولَانَ بَغُولُوا أَسَنَّا وَهُمْ لِابْسَنُونَ \* وَكَفَدُونَنَّا اللَّذِينَ مِنْ قِبْلِهِمْ قَالِبَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّ فُوا قَلْبَعْلُمْزَ الْكَاذِينَ ﴿ آمْ حَبَّ الَّذِينَ بَعْمَ لُونَ النَّمَّاتِ أَنْ بَلْمِغُونَاتًا مَا عَكُمُونَ \*مَنْ كَانَ بَرْجُوالْقًا مَ اللهِ قَانَ أَجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوالسَّمِيعُ العَلِيمُ \* وَمَنْ جُاهَدَ فَامَّا يُجُاهِدُ لَنَفْعِ نَّ اللهُ لَنَّيْنُ عَنَ الْعُلَانِ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الشَّالِحَاتَ لَنَكُمْ إِنَّ عَنْهُم مَنْ أَيْمِ وَلَنْعِرْ مِنْهُمُ أَحْسَ اللَّذِي كَانُوابِعَمْلُونَ \* دَوَسَّمْنَا الْانْسَانَ بوالدَّهُ لفسنا والناجافة والكولتنسرك بالبش لكثيه علم فالانطع فالمال توجعكم فَأَنْيَتُكُمُ مِالَّكُمُ تَعَدَّلُونَ \* قَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا الْحَالِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ فِي عَنْ أَعْلَمْ مِنْ فِيهَا لَنْحِينَهُ وَٱلْعَلَهُ الْإِلْمِ أَنَّهُ كَانَتْ مِنَ الْعَلِيدِ بِنَ \* وَكَمَّالُنْ جَنَاءَتُ وُسُلْنَالُوطَالِمِي عَيْمُ وَخَنَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَفَالُوالِاتَفَتْ وَلِاتَّحَنَّ نَنْ الْأُمْجَوُّكُ وَأَهْلَكَ الْإِلْمُوالْكَ كَانَتْ مِنَ الْفَابِرِينَ ﴿ أَنَّامُ أَرْلُونَ عَلَى الْفَل هُلاه الْفِرُيَّةُ وجْراً من المُمَاءِ مِنَا كَانُوابِقُ فُونَ \* وَلَقُدُ مُوكَنَاتُ عَالَبَهُ بَيْنَ الْفَوْم بَعَفْلُونَ \* وَالِي مَدُ بِنَ آخَاهُمُ شَعِبَاً فَقَالَ بِافَوْمِ اعْبُدُو اللَّهِ وَالْجِوْ اللَّهِمَ الأخرَةِ لاتَمْنُوافِي الأَرْضِ مُفْعِدِ بنَ \* فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَدُ تُلْهُمُ الرَّجْعَةُ فَأَصْبُمُوا في دادهم جانبن ﴿ وَعَاداً وَتَهُودَ وَفَدْنَبَ بَنَ لَكُمْ مِنْ مَا لَا عِمْ وَدَبِّي لَهُمْ التَّبْطَانُ آعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن الَّسِبل وَكَانُو امْسَبُصِ بنَ \*وَ فَادُونَ وَفِرْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جِنَاءَهُمْ مُوسَى مِالْبَيَنَاتُ فَاسْتَكُبَرُوافِي ٱلْأَدْ صَ وَمَا كَانُواسَابِفِينَ \* فَكُلَّا اَخَدْنَابِنَيْهِ فَينْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُمْ من اخلانه الصَّبِحة ومنهم من خسفنابه الأرض ومنهم من أغرفناو ما كان اللهُ لِنظَامَهُمْ وَلْكُنْ كَانُوااَنفُهُمْ مِنظُلْمُونَ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ الَّغَذُوامُن دُونَ الله أولَبناء كَمْنَلَ الْعَنْكَبُونِ أَغَنَانَتَ بَيْناً وَإِنَّا وَهِنَ ٱلْبُيُونِ لَيَاثُ الْعَنْكَرُون لَوْكَانُوابَعْلَمْونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَعَلْمَ مُابَدٌ عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَرْعِ وَهُوَالْعَزِ بزُ

مَنْ عَفَدِيرُ \* بُعَادُ بُسِنْ يَسْنَاءُ وَبُرِحُمِنْ يَسْنَاءُ وَالْبُهُ نُفْلَدُونَ \* وَامَالَنُمُ المعنى برزي الأرض والأمي المماء ومالكم من دون الله من والي والأنصار وَالَّذِينَ لَعَرُوالِبَالِثِ اللَّهِ وَلِفَاتُهِ أُولَيْكَ بَنْ وَإِمِنْ وَحْبَى وَاوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ آليمُ \* فَمَا كَانَ جَوابَ فَوْمِهِ الْأَآنُ فَالْوَاأَ فَتَلُومَ آفَ حَرَ فُوهُ فَأَنْجُهُ الله مَنَّ النَّارِ الَّ فِي ذَلِكَ لَا بَاكُ لَقُوم بُؤُمنُونَ ﴿ وَفَالَ آَمَا آخَا أَخَا أَنَّا مُن دُونِ الله الونانامودة أبنكم في الحبوة الدُّنبالمُ بَوْمَ الفِيمَة بَكُفُرُ بَعْضُكُم بِيعْضِ وَ بَلْعَنْ الشُّكُمْ بَعْضاً وَمَا فِيكُمُ النَّالُ وَلِمَا لَكُمْ مِنْ نَاسِرِ بِنَ \* فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ فَالَ إِنِّي مُهَاجِ إلى دَيْ أَنْهُ عُوَالْمَرَ إِنَّ الْمُكِيمِ \* وَوَهَبْنَالَهُ اللَّهِ وَبَعْنُوبَ وَجَمَلْنا إِن ذُرَّ بِنه النَّبُودَةِ ٱلكِنَّابَ وَانْيَتْنَاءُ آخِرَهُ فِي الْدُنْبِ اوَٱنَّهُ فِي ٱلْإِخْرَةِ أَنَّ الصَّاكِينَ \* وَلُوطًا اذْ فَالَ لَقُومُهِ أَنْكُم لَّنَا تُونَ الفاحَثَةُ السَّبَقَكُمُ بِهَامُ أَحَدِ مِنَ الماآين ﴿ أَنَّكُمْ لَنَانُونَ الرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ الَّهِ بِلَ وَنَا أُونَ فِي الدِّبُكُمُ الْنَكْلَ فَمَا كُانَ جَوابَ فَوْمِه الْأَالُ فَالُواأَ تُتَنابِعَنَابِ الله أَنْ كُنْتَ مِنَ الصادف بَنَ \* فَالَ رَبِ انْصُرِنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُصْدِيرَ ﴿ وَكَمَّا الْجَاءَ فُ رُسُلْنَا الرَّامِيمَ بِالْبُشْرِي فَالْوَالنَّامُ عَلَكُوا الْفَلْ هُذِهِ أَلْقُرْ مَهُ الْفَرْ مَهُ الْفَلْمَا كُانُواظَالْمِن ﴿ فَالْ اتَّ فِيهَا لُوطَافَالُوا

وَهُمْ لِابْشُعْرُ وَنَ \* بَشَعْعِلُونَكَ الْعَلَىٰ ابِ وَانَّجَهُمْ لَعُبِطَةٌ بِالْكَافِرِينَ \* إِوْمَ يَعْسُهُمْ ٱلْعَادَابُ مِنْ فَوْفِهِ وَمِنْ تَعْتَ آدُ جِلَهُمْ وَ بَغُولُ ذُو فُواما أَكُنْمُ لَمُمْ لَوْنَ \* بِاعْبِادِي اللَّهُ بِنَ الْمُنُواانَّ اَرْضِي وَاسْعَهُ فَالْبِاعْ فَاعْبُدُونِ \* كُلُّ اللُّسُ ذَا تُفَكُّ الْمُونِ ثُمَّ البُّنا أَرْجَعُونَ \* وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالْحَات البوتنهم من ألجنة غربًا تغري من تعنها الآنها وخالدين فيها أعم آخر العاملين الدِّينَ صَبُرُواوَ عَلَى دَبْهِمْ بِنُوكَلُّونَ ﴿ وَكَابُّنْ مَنْ دَايَةً لِأَخْمُ لُ دُذْ فَهَا اللهُ يَرُدُونُهَا وَاللَّهُمُ وَلَهُ وَاللَّهِ مُعِ الْعَالِمُ \* وَكُنْ اللَّهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْإِدْ ضَ وَسَغَرَ النَّهُ مَ وَالْفُمْ لِلَّهُ وَلَنَّ اللَّهُ فَاتَّى إِذْ فَكُونَ \* ٱلله بيسط الرِّذُ فَ لَنْ بَشَاء مُنْ عَباد مِ وَ بَفْدُ رُلَهُ أَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَهِ عَلَيْمٍ \* وَكُنْ مَا لَتَهُمْ من زَلَّ من السَّمَا مناءً فَأَحْبَابِهِ الْأَرْضَ من يَعْدَ مَوْنِهِ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِل أَحْمَاهُ لله بلَ أَكَانَرَهُمُ لا بَعْلُونَ \* وَماهُدن والْحَبِّوةُ الدُّنْ بِاللَّالْمُ وَكَلَّبْ وَالنَّاللهاد الْأَخْرُةُ لَهِيَ أَكَّبُوان لَوْكَانُواتِعُلَمُون ﴿ فَاذَارَكُوا فِي الْفَلْكَ دَّعُوااللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ظَلَّنَا غَيْمُ الى أَلْبَوا ذَاهُمُ كُنْرَكُونَ \* لَبَكْفُرُ وَإِمَا أَنْهِنَاهُمْ وَكُبَعَتْمُوا الصَّوْفَ بِعَلَمُونَ \* أَدَلَمْ بِرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَمِّ أَمِنَا وَبَعَظَفَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

الْحَكَمْ \* وَنَلْتَ الْإَمْنَالُ نَفْهِرُ لِهَاللَّمَٰ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ انَّ فِي ذَلْكَ لَا بَهَ لَكُوْمِنِينَ \* أَنْلُ مَا أَوْحِيَ الْبُكّ من الْكُتَابِ وَأَفْمِ الصَّالُومَانَّ الصَّلُومَ تَنَهِّي عَنِ الْعَنْكَ او الْمُنكَرَةِ لَذَكُوالله الأرفي الله وملكم ما تَصْمَعُونَ ﴿ وَالْفِيادِ لُو الْمُلَا الْكِمَا إِلَّا اللَّهِ مِنَا حَسْنَ الاَالَّذِينَ ظَلَمُواسَهُمْ وَفُواْوَالسَّالِيَالَةِ عِلْمُ الرِّيادَ أَنْزِلَ البُّكُمْ وَالْهِنَاوَالْهِكُمْ والعدُّوكَ فَيْ لَهُ مُلْمُ لُمُونَ ﴿ وَكُنَالَكُ أَنْوَلَنَا الْإِنْ الْكُنَابَ وَالَّذِينَ الْمَثْنَاهُمُ الكَتَابَ بِوُمنُونَ بِهِ وَمِنْ فُولَا مَنْ يَؤُمنُ بِوَمَا يَحُدُنُا إِنَّا الْإِلْكَا وَوُنَ \* وَمَاكُنْتَ مَنْ الْوَامِنُ فَيِلْهِ مِنْ كَنَابِ وَلاَ تَعْلَقُهُ مِمَانَ اذَالاَرْنَابِ الْمُطَلُّونَ \* بِلَ هُوَا بَاتْ بَيِنَاتُ فِي صُدُو وَالَّذِينَ أَوْ تُواالْعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ بَابَانَا الإَّالظَّالُونَ وَقَالُوالَوْلِا أَمْنَ عَلَيْهُ أَبَاتُ مِنْ وَيَهِ فُلْ أَمَا ٱلْأَبَاتُ عِنْدَاللَّهُ وَأَمَّا ٱنَا مَذَ بومبن أوَّلُمْ بَكُونِهُمُ الْأَاتُرُكُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ بِنْلِي عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرْحَمَةُ وَذَكُرِ فِي الْفَوْمِ بِوُّمْنُونَ \* فُلْ كَعْي بِاللهِ بَنْي وَ بَبْنَكُمْ شَهِدًا بَعْلَمْما فِي التَّمُواتِ وَالْآذُ صَ وَالَّذِينَ المَّنوا بِالسَّاطِلِ وَكُفَّرُ وَاللَّهِ الْوَاتُّمَاتُ مُمُّ الْخَاسُرُونَ \* وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَلَا إِبِ وَلَوْلِا أَجَلُ مُعَى لَعَنَّا مَكُمْ الْعَدْ الْبِ وَكَلَّا لِبَنَّهُم بَعْنَةً

(101)

مرور و مراور و المرور و المرور و المرور و المرور و المرور و و المرور و الم بِلُولِ الْمُرْمُونَ \* وَلَمْ بِكُنْ لَهُمْ مِنْ نُمْ كَاتَّهُمْ ثُنْعَنَّا وْ كَانُوالِتُمْ كَاتُّهُمْ كافرين ﴿ وَبُومَ تَفُومُ اللَّاعَانُ بَومَنَدَ بَنَعَرَ فُونَ ﴿ قَامَّا الَّذِينَ الْمَنْوافَ عَمِلُوا التَّالِمَانِ فَهُمْ فِي دُوْفَ مُجْمِرُونَ \* وَأَمَّا ٱلَّذِيزَ كَغَرُوا وَكَلَّذُ بُوا لَا لِنَا وَلَقَاأُ وَالْاحْرَةِ فَأَوْلَتُكُ فِي الْعَدَابِ مُعْضَرُونَ \* فَسَّجُانَ الله حِبْ مُنْونَ وَحِبِنَ الشَّبْحُونَ \* وَلَهُ الْكَمْدُ فِي الَّهُ مُواتِ وَ الْأَدْضِ وَعَلِيًّا وَحَبِّن تُظْهِرُونَ \* بُغِرِجُ الْمَيْ مِنَ الْبَتْ وَنُغِرِجُ الْبَتْ مِنَ الْمِيْ وَيُعْمِينِي الْأَدْضَ لِعَدْمَوْتُهَاوَكُذُلْكُ مُعْرَجُونَ \* وَمِنْ الْمِلْهِ أَنْ خَلَفَكُمْ مِنْ نُوابِ ثُمَّ اذْ أَانْتُمُ السُّرْيَنَتُ وُنَ \* وَمِنْ المِنهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ الفُّكُمُ أَذُ وَاجَالَتُ كُنُواالَبِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَدَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلْكَ لِأَباتِ لَقُومٌ بِتَقَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ أَبَانِهِ خَلْقُ الشَّمُواتِ وَالْإِدْ صَ وَالْحَدَالُافُ النِّسَيْكُمْ وَالْوَانِكُمُ أَنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا إِلَا اللَّمَالِهِنَ \* وَمِنْ الْمِانِهِمَنَا مُكُمْ مِاللَّهُ لِ وَالنَّهَادِ وَأَبْتَغَانُو كُمْ مِرْفَضْلِهِ أَنْ فِي مَنَ السَّمَاءَ مَنَاءً فَتَكُونِي بِهِ الْإِرْ مَن بَعْدَ مَوْنِهِ النَّ فِي ذُلِكَ لَا بَأْنِ لِفَوْم بَعْفُلُونَ

الْفَالْنَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِمُ اللَّهِ بِكُورُونَ \* وَمَنْ ٱظْلَةُ مِنَّى افْتَرَى عَلَى الله كَنْبًا وَكُنْ بَالْحُقِّ لَنَاجًاءُ وَالَّبْسَ فِي جَهَنَّمْ مَّنُوعِ لِلْكَافِرِينَ \* وَالَّذِينَ جَاهَدُو البِنَالَيْهُ بَيْمُ سِلْنَاوَانَ اللَّهُ لَمْ الْحُسْنِينَ \* مالله الرحمز الرحيم اللُّمْ غُلِبَتِ الزُّومُ \* فِي آذُنِي الأَرْضَ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَبَعْ الْمُونَ \* في يضْع بِنِينَ لِلْهِ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ لَعَدُ وَبَوْمِتُنَا بِفَرْجُ المُؤْمِنُونَ \* مِنصرالله بتعمين تشاء وهُوَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلَفُ اللَّهُ وَعُدَّهُ وَلَكِنَ أَكْتُرُ النَّاسِ لِأَبْعُلُمُ وَنَ \* بَعْلَمُ وَنَ ظَاهِرًا مِنَ الْمَبْلِوةِ المُّنْبِأَوْ مُمْ عَنِ الْاحْرَةِ الهُمْ غَافِلُونَ ﴿ أَوْلَمْ بِمُعَكِّرُوافِي أَنْفُ مِمْ مَاخَلَقَ اللَّهُ السَّمُولِ وَالإَدْ ضَ وَمَا بِينْهُمُ اللَّهِ الْعَقِينَ وَاجَلِ مُنَّمِّي وَانَّ كَنْبِرَامِنَ النَّاسِ الظَّاءَ وَبِهِمْ لَكَافِرُونَ أوكم تسبروا في الأدين فَهَ ظُرُهُ الْكِفْ كَانَ عَافِيهُ أَلَّذِينَ مِنْ فَلِلْهِمْ كَانُوا آشكيمنية إنحافة قاتنا وواالآوض وعشره لهآ كتومشاغم ولهاوجيآءنهم دُ سَلْهُمْ مِالْبِينَاتَ فَمَا كَانَ اللهِ لِطَلْمَهُمْ وَلَكُنْ كَانُوااَنْفُ هُمْ إِفَالْمُونَ \* ثُمَّ كَانَ عَافِيَةَ الَّذِيرَ آلَاؤُ اللَّوْئِي آنَ كَذَّبُو إِيابَاتِ اللَّهِ وَكُانُوا بِهَا (101-)

اللَّهُ وَالرِّدُ قَ لِنَ يُمَنَّا أُو بَفْدِرُ انَّ فِي ذَلَكَ لَا بَاكِ لَغُوم بُؤْمنُونَ \* فَاكِ ذَاالُفُرُ لِي حَفَّةُ وَالْمُسْكِينَ وَالْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَبُرُ لِلَّذِينَ بُرِ بِدُونَ وَجُهُ اللَّهُ وَأُولَقُكَ أَمُمُ الْفُلْخُونَ \* وَلَمَا الْبَنُّمُ مِنْ وَمَا لَبَرْ بُوفِي الْمُولِ النَّاسِ عَلَابِنَ بُواعِنْدَاللهِ وَمَا أَنَهُمْ مِنْ ذَكُوهِ نُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ عَا وَلِنَاتَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ الله الذي خَلَقَكُمُ ثُمَّ وَ فَكُمْ نُمَّ عُبِنَكُمُ ثُمَّ يُحْبِكُمْ هَلُ مِنْ شُرَكَا يُكُمَّ مَن بَعَعَلُ مِنْ ذَلْكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُجُعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا لِنُدْرِكُونَ \* ظَهَرَالْفَادُ فِي الْبَرِّدُ الْبَعْمِ عِلْكَبَتْ آبِدى النَّاسِ لَبُ دِبِغَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوالْمَلَّهُمْ رَجْعُونَ ﴿ فَلَ مِبِرُدانِي أَلاَدْ مِن فَانْظُرُدِ اكَ بَعَكَانَ عَافِياً أُلَّذِينَ مِنْ فَبِلْ كَانَ ٱلْكُرْفُمُ مُعْمِرِ إِن فَأَفْمُ وَجْهَاتَ لِلدِّبِنِ أَلْفَيْمِ مِنْ فَيْلِ أَنْ بَأَتِي بَوْمُ لِأُمَودُ لَهُ مِنَ الله بَوْمِينَان بَعَدُ عُونَ \*مَن كَفَرْفَعُلَبُهُ كُغُرهُ وَمَن عَملَ صَالْحًا فَلَانْفُ مِهم مَهَدُونَ \* الِيَجْزِينَ اللَّهِ مِنْ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضَلِهِ أَنَّهُ لِأَبْعِثُ الْكَافِرِينَ \* ومِنْ البانه أَنْ يُرْسِلَ الرِّبِاحَ مُعِيَّرُانِ وَلِينُهِ بِفَكُمْ مِنْ وَخَيَهِ وَالْفَجْرِيَ الْفُلُكُ إِلَمْ وَلَنَبَنْغَوُلِمِنْ فَشَلِهِ وَلَمَا كُمُ نَتُنْكُرُونَ \* وَلَقَدْ آذُ سَلْنَامِنَ فَبِلَكَ وُسُلاً إلى فَوْمِهِمْ فَجِنَاقُ عَمْمِ الْبِينَاتِ فَأَنْتَفَعْنَاسَ الَّذِينَ أَجْرَهُوا فَكَازَ عَفَّا عَلَيْنا نَصْر

ومن المانه أَنْ تَغُومَ السَّمَا أَهُ الْأَدْ صْ بِمَامُوهُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ اذَالَنْمُ مُخَرُّجُونَ \* وَلَهُمَنْ فِي الشَّمُوانِ وَالْآدُ مِن كُلُّ لَهُ فَالِمَونَ \* وَهُوَّ الَّذَبِي بَيْدَوُ الْعُلَقَ ثُمَّ بِعِبِدُهُ وَ فُولَا هُونَ عَلْبِهِ وَلَهُ الْأَثْلُ ٱلْإَعْلِي فِي السَّمْوَات وَالْاَرْضِ وَعَوَالْعَرِ مِزَالْعَكِم \* ضَرَبَ لَكُمْ مُنَالًا مِزَالْفُ كُمْ عَلْ لَكُمْ مِنْ مُامَلَكُ أَمَانُكُمْ مِنْ سُرِّكًا مَعِمَادَ رَفَالْمُ مَا مُرْفِيهِ مِسْوَاء تَعَافُونَهُمْ كَمِيفَتَكُمْ أَفَ كُم كَنْ لَكَ الْفُصِّلُ الْأَبَاتِ لِفُوم بِمَغْدَاوِنَ ﴿ إِنَّ مِنْ أَلَّذِ مِنْ ظُلَّمُ وَالْفُوا مَكُمْ مِعَارِعُلم فَمَن يَهُ بِي مِنْ أَضَلَ اللهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ الصريرَ الثَّفَا فِي وَجُهَاتُ للَّهِ بِي حَنِيفًا فَطَرِبَ الله الذي الله والماس عليه الانتها الملك السولات المبن العيم ولكنّ آفة التأس لابَعَلَمُونَ \* مُنسِبنَ البُعِدَ الْغُوهُ وَ أَفِي وَالصَّلُوةَ وَلانَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ "مِنَ اللَّهِ مِنَ فَرَقُوا دِبِنَهُمْ وَكَا نُواسْبِعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَ بِهُم فَرِحُونَ وَاذَاسَةُ النَّاسَ مَرْدُ عَلَّادَ بَهُمْ مُنْبِينَ آلَهُ ثُمَّ اذَا آذَا فَهُمْ مُنْهُ وَحَمَّ أَذَا فَريقً مِنْهُ أُورِيَهِ مِ السُرِكُونَ الْمُكْرَدِ الْمِالْبِنَاهُمْ فَفَتَعُوافَ وَفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ الزَّلْمَا عَلَيْهِ مُلْطَاناً فَهُو بَنَكَلَّمُ عِنا كَانُوا بِهِ يُشْرِيكُونَ ﴿ وَاذْ الْذَفْنَا الْنَاسَ وَحَمَّةُ المراهاوان أسبهم مَنْ إِن أَن الله مِم الله عِم الله عَم الله م الله عَم الله عَم الله الله عَم الله الله على

10%

اللهُ عَلَى فَانُوبِ الَّذِينَ لا بَعَلَمَ وَنَ \* فَاصْبُرِ إِنَّ وَعَدَاللهِ حَنِيَ وَلاَ بَسَضَعَّنَكُ اللهُ اللهُ مِنَ لا بُوفِنُونَ \*

ماللة الرِّحْمُ الرَّحْمِ المر \* ثلك الكاب الكاب الحكم \* فدى وَرْحَدُ لَاعْتُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الفيمُونَ الصَّالِوَ وَبُوْ أُونَ الَّهِ إِنَّ وَيَهُمُ اللَّا خَرَةٍ عُمْ يُوفِنُونَ ١٠٠ أُولِيَّكَ عَلَى عُدى مَنْ وَبَهُمْ وَاوْلَيْكُ فُمُ ٱلْفُلْحُونَ \* وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِعَ ٱلْهُوَالْمَا فِي البُضِلَّ عَنْ سَبِلِ اللهِ بِغَبِّرُ عُلِم وَبَيْخَانَ الْمُأْوِرُ أَاو لَيْكَ لَهُمْ عَلَنَا بُ مِهِ إِنْ \* وَإِذَا نَتُلُى عَلَيْهِ أَلِمَانَا وَلَيْ مُسَنَّكُمِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَتُهَا كَأَنَّ فِي أَذَنْيِهِ وَفَرْ فَيَسِّرُ بعدُابِ آلِيم \*انَّ الَّذِينَ امَّنُواوَ عَد الْوالصَّا لَمَاتُ لَهُمْ جَنَّا تُ الَّهِم \* خالدين فيها وعدالله حَمَّا و هُوالْمَر بزال كُمْ \* حَلَق اللَّموات بعَارِ عَمد الرويها وَالفي فِي ألارض واسي آن مَهدَ بكُمْ وَبَتَ فِها مِن كُلَّ وَاللَّهُ وَّانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءُ مَا مُقَامِّمَةً المِهامِن كُلُّ رَدُّ جِكَرِيمٍ \* لَمَانَ الْخُلُقِ اللّهِ فَأَرْفُ فِي لْمُذَاخَلَقَ الدَّبِنَ مِنْ دُونِهِ إِللَّهُ الظُّالدُونَ فِيضَلال مُسِينِ \* لَالْفَالْ الْقِنْ الْفُدُنَّ المكُنَّةُ أَن أَنْكُولِهُ وَمَنْ يَشَكُّرُ فَأَمَّا بَشَكُرُ لِنَفْعِ وَمَنْ كَفَرُفَانَ اللَّهَ غَنْي جَبِيْد

ٱلْوُمِينِ ﴿ اللَّهُ الَّذِي الرِّيلَ إِلَّ إِلَّا عَنْتُ الرِّيمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ المَّمَّاء كَبْفَ بَسَاءُو يُعِمَلُهُ كَمُعَافَةُ رَى الوَدَقَ تِغَرِّجُ مِنْ خلالهِ فَاذَاآسَابَ بِمِنْ تَسَامُ من عِناد واذا أُمُّرُكُ مُنْ مُرْدِينَ ﴿ وَانْ كَانُوامِنْ فَيْلِ أَنْ بُمَزَّلَ عَلَيْهِمُ مِنْ فَلْهِ لَبُلْسِينَ \* قَافِظُ إِلَى أَنَادُ وَحَمَّ اللهُ كَبِفَ يُصْبِي الْآدُ صَ يَعْلَمُ وَلِهَا النَّا وْلِلتَّ لَهُ إِنَّ وَهُوَعَلَى كُلَّ مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال مُصَعَرًا لَظَ أُوامِنَ بَعْده بِكُفْرُونَ \*فَانْكَ لاَذُهُمُ الْوَقِي وَلا تُدْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَا أَوَا وَلَوْالْدُورِ مَ \* وَمَا أَنْتَ بِهَا وَالْعُنْ عَنْ صَلالَتِهِمُ انْ أَنْهُمُ الْأ مَنْ بُوْمِنْ بِالْمَانَا وَيُهُمُ لَلْمُونَ ١١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُعفِ قُوَّةُ تُم جَعَلُ مِن بَعِد فَقِي صَعَفًا وَسُبِيةٌ يَعْلَقُ مَاكِمَا أَوْفُوالْعَلِيمُ الفَد بُرِ وَبَوْمَ تَقُومُ اللَّاعَةُ أَيْسَمُ أَخُرِيُونَ مَالِينُواعَبُرَكَاعَةً كَالْكَ كَانُوا أَوْ فَكُونَ \* وَ قَالَ الَّهُ بِنَ أُدِينُوا أَصِلْمَ فَالإِجِلانَ لَقَدُ لَبَنَّهُمْ فِي كُتَابِ اللَّهِ اللَّهِ المِّفَ البَّتْ فَهَا ذَا بَوْمُ البَّمْتِ دَلْكُنْمُ لَاتُعْلَمُونَ ﴿ فَبِلُومَ دَلاَ مُفَعَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مَمْنِ وَيُهُمْ وَلاهُمْ أَسْتَعْتِيونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرِينًا للنَّاسِ فِي هِذَا الْمُرْأَنِ مِنْ كُلَّ مُثَلِ وَلَكُنْ حُسَّهُمْ مِنْ مَنْ فَلَوْلِ الَّذِينَ كَفْرُدِ الْنَاتَثُمُ الْأَسْطِلُونَ ﴿ كَانِ السَّبَطَ

100

الوَّقِي وَالِيَّ اللهُ عَافِيةُ الْأُمُورِ \* فَمَن لَعُرِفَالْ عَرَفَاكُ تَعْرُوالْبِنَامُ جِعَهُم فَنْبِيَّهُم المُاعَيلُوالرَّاللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ السَّالُ وَرَ \* ثَيَعَهُمْ فَلَبِالْأُنْمَ نَضُطَّ فَمُ اللِي عَنْ اب عَلَيْظ \* وَلَيْنُ سَالَنْهُمْ مَنْ كَلَقَ السَّمُواتِ وَالْإِرْضَ لَبَقُولَنَّ اللَّهُ فَلِ الْحَمَدُ لله مِلُ أَكَانُوهُمُ لِابْعَلْمُونَ \* للهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ انَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ أَتَحْمِهُ وَلُواَنَّ مَا فِي الْأَدْضِ مِن سَجِرَة اَفَلامُ وَالْبَحْرِيمِدُهُ مِن بَعْدِهِ مَسِعَة الْمُعْرِم الْفَدَّ ت كَلْمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ \*مَا خَلْفُكُمُ وَلاَ بَشُكُمُ الْأَكْنَفِي وَاحِدَة انَّ اللهُ مَهَبُّعُ بَصِيرٌ \* أَلَّمُ مُرَّانَ اللهُ بُولِ إِلْلَهُ لَ فِي النَّهَادِ وَبُولِمِ النَّهَادَ فِي اللَّبُل وَسَخَّرًاكُنَّمُسَ وَالْفَرَّكُلُّ يَعْرِي الْيَاجَلُ سَمِّي وَانَّ اللَّهِ مِنْ أَنْعُمُ الْوَنَ خَبِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ فُوالْكُفُّ وَ أَنَّ مَابَدُ عُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْمَكُ الْكَ وَهُ ٱلَّهُ مُوَانَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَعْرِ بِنَعْمَتِ اللهِ لِبُرِيكُمْ مِنْ المِانِهِ انَّ فِي ذَلَكَ لِأَبَاتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُودِ \* وَاذَاغَسْبَهُمْ مَوْجٌ كَالْفَلَل دَعَوا الله تخلصين له الدِّينَ فَلَمَا عَبُّهُمُ إِلَى الْوَقِمَنْهُم مُفْتَصِدٌ وَمَا يَحْمَدُ بِالْإِنْمَا الْإِكْلُ خَتَادِ كَفُودِ \* إِلَا بُهَا النَّاسُ الَّفُوارَ بَكُمْ وَاحْمَدُوا بَوْمًا لِأَيْمِزُ وَاللَّهُ عَنْ وَكَد، وَلِأُمْ وَلُودُهُ مُوجَازِ عَنْ وَالدِهِ مَنْ مُا أَنْ وَعَدَاللَّهِ حَنْى فَلْاَنْغُرَّ ثَكُمُ الْحَبُوهُ الدُّنْيَا

و اذْ فَالَ أَفْمَانُ لِإِبِنِهِ وَهُو يَعْظُمُ بِأَنِينَ لِأَنْسِ إِنَّ بِاللَّهِ إِنَّ الدِّرْ لِ كَفُلْم عَمْلِم \* وَوَسَّنِهَاالِانْانَ بِوَالدُّبِهِ حَلَيْهُ أَمُّهُ وَهُمَّا عَلَى وَهُن وَقِصالُهُ فِي عَامَ بِنَ آنِ الْمُكُرِّ لِي وَالْوَالِدَ بُكَ الْمُ الْمُصِوْمِ وَانْ جَاهَدُ الدَّعَلَى الْمُدُّرِكَ فِي مِالْكِمُ التَ وعالمُ فَاذْ تُعلِيهُمُ الصَّاحِيهُما فِي الدُّنْهَا مَعْرُو فَاقَالَتْهُ سَبِيلَ مَنْ آمَاتُ الِّي تُم إِلَى مُرْحِكُمُ فَانِينُكُمْ مِنْ أَكْثُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ النِّي أَنَّهُ النَّاكَ مِنْفَالَ حَبَّاسُ خَرْ ذَلَ أَنَكُنْ فِي حَفْرَةً أَدُ فِي النَّه والسَّاوَاتِ آدُ فِي الْآدُ صَ بَاتِ بِهَا اللَّهُ النَّاللَّة اللبف خَبِين ﴿ إِلْهُ مَا أَصَالُومَ وَأَثْرُ بِالْعَرُونِ وَانْهُ عَنِ الْمُذَكِّرَةِ اصْبِرْ عَلَى مالتالمات أن ذلك من عزم الأمور ﴿ وَالْفُصَعْرُ خَدَّكَ النَّاسِ وَالْعَلْيِينِ فِي الأرْض مَرِحًانَ الله لالحِبُ كُلُّ عِنَال تَعُودِ \* وَافْصِدُ فِي مَشْرِكَ وَافْصَىٰ مِنْ سَيِناتَ إِنَّ أَنْكُرُ الْإِسْواتِ أَصُو فُ الْحَدِينِ "أَلَّمْ رَّوْ الزَّافَةُ سَعَّرَكُمْ مَّانِي التموات وماني الأرس وأمليغ علبكم نعسة ظاعرة وباطنة وكمن الناس مَنَّ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَبْرِعِلْمِ وَالْمُعَدَّى وَالْإِكْنَابِ مُنْبِرِ \* وَاذَا فِيلَ لَهُمُ أَبِيعُوا المَاآنُولُ الله الله الله الله مَا وَحَدُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا أَوْ لَوْكَانَ السَّبْطَانُ بَدْ عُوهُمُ إلى المناب المعرو ومن أسلم وجهة الى الله وهو تحدر ومن المتحدة (مره)

سحادو

نُوجِعُونَ \* وَالْوَنْوَى إِذِ الْجُرِمُونَ نَاكِ وَالْوُسِيمُ عِنْدَوْ بِهِمْ وَيَنْا أَبْصَرْنَا وَمَمِعُنَافَادُ جِعْنَاتُهُمُلُ صَالِمًا أَنَّامُوفُنُونَ \* وَلَوْسُتُنَالَا مُنْنَا كُلِّ نَفْسِ أُمَدُنِهَا وَ الكِنْ عَقَى الْفُولُ مِنْي لِآمَالاً نَّ جَهَمَ مِنَ الجِنَّةُ وَالْنَاسِ آجَعَبِنَ ﴿ فَلَا فَوَا إِمَاكَ بِنُمْ لِطَاءَ بَوْمِكُمْ لِمِنْ النَّاكَ بِنَاكُمْ وَذُو فُواعَنَا بَ الْخُلْدِيمُ أَثَّنُمْ تَعْمَلُونَ \* أَمْابُوْمِنْ بِالْمَانِدَالَدِينَ اذَاذُ كُو اللَّاحَرُ واللَّاحَرُ والْعَدَّاوَ مَعْوَالِمَدَد بَهِمُ وَهُم لاَتْ مَكْرُونَ ﴿ ثَمَّا فِي جِنُو لِهُمْ عَنِ أَلْضَاجِعِ بَدْ عُونَ رَبُّهُمْ خَوَّا وَطَعَمَّا المَمِيَّالَ وَ فَنَا عُمْ إِنْفُونَ ﴿ فَالاَتْعِلَمْ نَفْسِ مَا أَخِفِي آهُمْ مِنْ فَرِوَا عُينِ جَزَا مِينا كَانُوابَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسْفَالْإِبْمَةُنَّ ﴿ مَا أَلَا بِينَ آمَنُوا وعَملُواالصَّالِحَانَ فَلَهُمْ جَنَّاكُ آلِمَا وَيُ زُلِّكُمَا كُانُواَبِعُملُونَ ﴿ وَآمَا الَّهَابِينَ فَسَغُوافَيَّا وَنُهُمُ النَّادُ كُلُّمَا آزَادُو آنَ بَثَرٌ جُوامُنهُ أَعِبُدُ وافِهُ آوَفِهِ لَ لَهُمْ ذُو فُواعَاناتِ اللهُ واللهِ ي كُنْمُ مِ مُنكَدَّنُونَ \* وَلَنْدَ بِفَنَّهُمُ مِنَ الْعَدَّابِ الآدَني دُورَ العَداب الآلُهِ وَلَمَا أَهُم وَ جُعونَ \* وَمَن اَظْلَمُ مَمَّن دُكِّر الا وَيَهُ وَمُ أَعْرِضَ عَنَا اللَّهُ مَا أَنَّهُم مِن النَّفَهُونَ ﴿ وَلَقَلُ الْبَيْنَامُوسَى الكَّلُكَ المَّذِنَكُنْ فِي مِنْ بِأَسِنْ لِفَاتَهُ وَجَدَلْنَاهُ عُلَيْ عِلَى إِسْرَا ثَيْلُ وَحِعَلْنَالِمُ فَهُم الْ

وَلاَ بَغُرَّنَكُمُ اللهِ الْعَرُودُ \* إِنَّ اللهِ عَنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَبُنَرِّلُ النَّبِّتَ وَّ بِغُلَمُ ما فِي الأَدُّ عَلَمٍ وَمَا نَدُّدٍ مِي نَفْسُ سَادُ انْكُرِبُ عَدَّا وَعَا نَدُدٍ مِي نَفْسُ بِإِنَّ الدُّنِي مَهُونُ انَّ اللهُ عَلَيْمٌ خَبِوْ\*

حالله الرَّحْنِ الرَّحْمِ المُسْرِينَةُ بِلِ الْكَتَابِ لِأُوسِ فِي مِنْ رَبِّ الْمَالَينَ ﴿ أَمْ يَعُولُونَ الْتَرَامُ لِلْ المواتحة من رَبَّكَ لِنَدِورَ فَوْمَالمَا اللَّهُمْ مِنْ لَدَوْمِنْ فَيُلِكَ لَمَا فَهُمْ مِنْ مُدَّا ألله الله عنقلق السموات والأرس وماتياته اليي سنة المام أم أستوى على الْعَرَشِي الْكُمْ مِنْ وَلِي سِينَ قَالَى وَلَا تَصِيعَ الْأَلْفَ عَنْكُرُونَ \* بُعَيْرُ الْأَمُومَنَ السَمَامُ إِلَى الْأَرْضِ فَمِ مِعْرِجُ الْمِعْ فِي وَمْ كَانِ مَعْدَادُ وْالْفَ مَنَهُ مِمَّاتُنْدُونَ ذلكَ عالمُ النَّبِ وَالنَّمَادَ وَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ \* اللَّهِ يَ أَحْسَنَ كُلُّ مَنْ عَفَلْنَاهُ وَبَدَاخَلُقَ الْإِنْانِ مِنْ طَينِ \* فُرْجَعَلَ فَلَكُمْ مِنْ الْالْمَنْ مَنَاءِمَهِينِ \* فُرْجَعَلَ فَلَكُمْ مِنْ الْالْمَنْ مِنَاءِمَهِينِ \* فُرْ مَوْلُهُ وَفَيْ مِسِن دُو مِهِ وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْإَلْصَادَ وَالْإَفْدَةَ قَالِمالًا مَاتَنْكُرُونَ \* وَفَالْوَاتُنِدَاصَلَنَافِي الْأَدْضِ آئِنْأَلْفِي خَلْقِ جَدِيدِ بَلَ فُمْ المقاود أيم كافرون \*فل متوفكم ملك الموت الدي وكل بكم ثم الي و بكم

وَلَهِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيهِا أَخْطَأْنُورِهِ وَلَكُمْ مَا تَعَمَّلُ مَنْ الْمُو يَكُمْ وَكَانَ الله عَفُولًا وَجِمًّا ﴿ النَّبِي وَلَى بِالْمُومِنِ مِنَ أَنْفِيهِمْ وَأَذُو أَجُهُ أَمَّا أَنَّهُ وَأُولُوا الأد حام بعضهم أولى بيعض في كشاب الله من المؤمنين و الهاجر من الا النَّانَفُعْلُوالِي آوْلِبَا تُكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذلكَ فِي الكَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَاذْ اَنْفَانُنَّا مِنَ النَّبِينَ مِنَافَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ لُوحِ وَأَبُوهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى أَبِنَ مُوجَمَ وَآخَدُنامُنهُم مِنافًاعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا اللَّهَا \* لِمَا أَيْمَا اللَّهُ مِنْ السُّوااذُكُرُ والْعَمَّة اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِذْ جَنَّاء أَنْ الم فارستنا عليهم وعاقب وأرقالم والماق كان الفيها تسكون بصبراا فجادكم مِنْ فَوْفُكُمْ وَمِنْ ٱلْفَلَ مِنْكُمْ وَاذْزُاعَت أَلِاصَادُ وَبَلَغَتِ الْعَلُوبُ أَكْمَا حِمَّا وتَظَنُّونَ إِللَّهِ الْفُلْوَا " مُنالِكَ أَنْ إِلَا مُنونَ وَكُولُولُولُولُولُولُولِ اللَّهِ مِن اللهِ وَاذْ بَفُولُ أَيْنَا فِنُونَ وَالَّذِبَنَ فِي ظُلُو بِهِ مَرَضٌ مَا وَعَدَمَا اللهُ وَ رَسُولُهُ الله الفرورًا ﴿ وَإِذْ فَالَّتْ طَا أَعْمَامُ مِنْ مُم الْقَلْ مِتْرُبِ لِامْفَامَ لَكُمْ فَأْرِجِعُوا وَ بَسَمَا فَنْ فَم بِنَّ مِنْهُ مِلْ لِنَّالِينَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّالَ مِنْ إِنَّا عَنْ رَفَّ وَمَا عَي بَعْتُور وَانْ أَو بِالْوَنَ الْآ فراز أوكؤد خلت عليهم من المطار لعائم سناوالفتنة لاتولما فيلكنا في العالم

بَهْدُونَ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الصَّادِ فَينَ مِدْ فَهِمْ وَ لِعَدَّبَ ٱلْمُنافِقِينَ انْ مَنَّاءًا وَبَوْبَ عَلَيْهِمْ أَرَّالِسَ كَانَ غَعُودًا رَحِمًا ﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَعَرُ وَالعَبْطُهِ مِلْمَ اللَّهِ الْحَارَادَ كَفَى الله الْمُؤْمْتِ بِنَ الْمُنالَ وَكُانَ اللَّهُ مَو يَاعَزِ بِزَا ﴿ وَٱلزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنُ آهُلِ الكتاب من سبام وفَانَفَ في فألو بهمُ الرُّعْبَ فريفًا تَفْتَلُونَ وَأَسْرُدُنَ قَرِيفًا \* وَأَوْرَ نَكُمُ أَرْضَهُمُ وَ دَبَارَهُمْ وَ آمُوالَهُمْ وَأَدْ صَالَمُ نَطَوُ عَادَ كَانَ اللهُ اللي حُكِلِ مَنْم عَفَد براً \* بالبُّهَ النَّبيُّ فَلْ لِآذُ واجلَ ان كُنْنَ مُردُن الْحَبُوةُ اللُّهُ بَهَا وَهِ بِمَنْهَا فَتَعَالَئِنَ أَمَنْعُكُنَّ وَأُسَرِحُكُنَّ مَا إِحَاجَبَكَ \* وَانْ كُنْفُنَّ زُوْدُنَ الله وَدَ سُولَهُ وَالدُّارَ الْإِخْرَةِ فَانَّ اللَّهَ أَعَدُ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا بالماء النبي من بأن منكن مفاحدة أسبة بضاعف المالك المستقبي وَكَانَ ذَاكَ عَلَى اللهِ بَهِ إِللهِ وَمَنْ بِنَفْ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوُتِهِ الْجَرَهِ المَرْيَعَ وَاعْتَدُنَا لَهَادِ ذَهُ الْكِيمِ الْأَبِادَ الْمَالِيَّةِي أَلْفُنَ كَاحَدِمِنَ النساءان المَعْنَانُ وَلَا تَعْنَامُ مِنَالُقُولُ فِيعَلَمَ الَّذِي فِي قَلِيهِ مَرَضٌ وَ فَإِنْ فَوَلا مَعُرُونًا \* وَوَرْنَ فِي بِيُونِكُنَّ وَلَا عَرَّجَ نَعَرُ عَ الْمَاهِلَّةِ ٱلْأُولِي وَافْعِنَ الصَّلْوَةَ وَانِهِنَ الزُّكُوهَ وَاطِعَنَ اللَّهِ وَرَسُولَة أَغَابُ بِدُاللَّهِ لِبُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّحَوِيَّةُ

رّ برا \* وَلَغَدُ كَانُواعُاهَدُو السُّمَنْ فَبُلُ لِأَبُولُونَ الأَدْبِارَ وَكَانَ عَهْدُاللَّهُ مَتْ وُلاً \* فُلْ لَنْ مَنْعَكُمُ الْعُرَادُ انْ فَرَدُ ثُمِّينَ الْمَوْفَ آو الْفَتْلِ وَاذَالا مُتَعُود الْأَفَلِيلًا \* فُلْ مَنْ ذَالَّذِي بَعْصَمْ كُمْ مِنَ الله انْ آرَ الدَّبَكُمْ سَوْءَ أَوْ أَرَّا دَبِكُمْ وَ حَدِّوَ لَا يَعِدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللهِ وَ لَبَّا وَ لَا نَصِيرًا \* فَذَيَعَلَمُ اللَّهُ الْهُ وَقِير منكُمْ وَالْعَالَمُلِينَ لِاخْوانِهِمُ هَلْمُ الْبِنَاوَ لِآبَانُونَ الْبَانَى الْأَوْلِيلًا \* الشَّعَةُ عَلَيكُمْ الحادا جاء الخوف وانهم بظرف والبائنة وأعبنهم كالدى بنشي عليا مَنَ الْمُونَ فَاذَاذَهَبَ الْمُوكِ سَلَقُوكُ مَا لَهُ حَدَّاداً مُتَعَةً عَلَى أَكْثَرُاو لَثُكَّا لَمْ يَوْمِنُواْفَا حِيطَالُهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلَتَ عَلَى اللَّهِ بِهِ الْجَعَبُ وَلَا الآخراب لمُهَدُّهُ وَوَانَ بَالْ الآخراب بَودُوالْوَاتَهُمُ الدُّونَ فِي الآغراب بَسْ ٱلُونَ عَنْ آنِا أَنْكُمْ فَالْمُعْلِمُوانِيكُمْ مَا فَالْكُوا الْأَقْلِيدَادُ \* لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُولِ الله الله وَ حَمَدُ مَنْ كَانَ بَرِجُوا الله وَ الْبُومُ الْاحْرَ وَ وَكَرَا الله كَنبِرًا \* وكماد المؤمنون الآخراب فالوامن الماوعد نالله ووسوله وصدق الله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ الْأَامِانَا وَلَـالِمَا الْمُعَالِهِ مِنَ أَنُوْمِنَا وَرَجَالُ صَدَفُوامَا عَاهَدُوا عُهُ عَلَيْهِ وَيَنْهُمْ مِنْ فَضَى تَحِبُهُ مِينَاهُمْ مِنْ مُنْتَظِّرُ وَمَا مَكَ لُوانَبُدُ بِلَا \* لَيَحْزِيَ اللهُ

البالحدمن وخالكُمْ ولكنْ وسول الله وخاتَمُ النَّبين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ مَنْ عَلَمًا \* بِاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ أُمَّنُوا ذَكُرُ اللَّهَ ذَكُرًا كَنِيرًا وَسَعُومُ مُنْ وَأَصِلًا \* هُوَالَّذِي بِسُلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا ثُكَّنَّهُ لُبِعْ رَجَكُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ الى النُّور وَكَانَ بالمؤمنين رَحِماً \* تَعَبِيْهُم بُوم بِلْغُونَهُ الْمُواعد أَلَهُم أَجْراً كُرِما \* بِاللَّهِ النَّبِي الْأَادُ سَلْنَاكَ سَأَهِدًا وَمُبِسَرًا وَمَدِيرًا ﴿ وَذَاعِبَّ الْيَ اللَّهِ مِاذُنِهِ وَسِرًا جَامُنِهِمًا وَبَصِّرالُؤُمْنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهَ فَصْلَا كَبِيرًا ﴿ وَلا تُطلع ٱلكَّافِرِينَ وَالْمُأْفِعِينَ وَدُعَ أَذُهُمُ وَنُوكُّلُ عَلَى اللهُ وَكُلِّي اللهُ وَكِلَّدُهُ الْأَبْعَ اللَّهِ مَا أَنْكُمْنُمُ المؤمناك للم طلقة وفق من قبل أن تمسوهن فنالكم عليهن مزعدة تعندونها فَمْ يَعُوفُنَّ وَسَرِّم حُوفُنَّ سَراحاً جَبِلَّه \* إِمَّا أَبِهَا الَّذِي أَمَّا حَلَلْنَا ٱلَّتَ أَذُ واجلت اللَّانِي ٱلْبُتَ أَجُودَ هُنَّ وَمُامَلَكُتْ بَبِنُكَ مُمَّا الْقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتَ عَمْكَ وَمَنَانِ عَمَّانِكَ وَمَنَانِ خَالَكَ وَبَنَانِ خَالَاكُ وَبَنَانِ خَالِانَكَ الْلانِي عَلَيْهِ مِن معك وَامْرا مُّنْوَمِنَةُ أَنْ وَعَبَتْ نَعْمَ عَاللَّهُمَّ انْ أَوْ ادَالَّتِمْ أَنْ مُسْتَكَّمَا خَالَسَةً الكَّمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ مِنَ فَدُ عَلَمُنالما فَرَضَنا عَلَيْهِمْ فِي آثُ واجهِمْ وَما مَلَكَتْ أَمِّالُهُمْ لِكَبِّلاَ بِكُونَ عَلَيْكَ حَرَّجُ وَكَانَ اللهُ غَفُودًا وَحِمًّا \* أُوْجِي مَدْ كَتَكُا البَيْنِ وَالطَّهُرُكُمْ نَعُلُهِ رَا \* وَاذْكُرُنَ مَا ابْعَلَى فِي بُونِكُنَّ مِنْ الْمِن اللَّهِ وَالْحَكْمة انَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا \* انَّ المُسْلِمِينَ وَالْسُلْمَاتِ وَلَكُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَٱلْقَانِينِ وَالْفَانِتَاتِ وَالشَّادِفِينَ وَالشَّادِفَاتِ وَالشَّابِرِ مِنَ وَالشَّابِراتِ والخنائب والنائعنات والمتستدان والمتسدفات والسائبين والسائمان والخاظبن فروجهم والفاطات والذاكرين الله حجنبوا وَاللَّهُ الرَّاتِ آعَدُ اللَّهُ لَهُم مَعْفِرَةً وَآجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا كَانَ أُوْمِنَ وَلَامُومَنَهُ اذا أَفَفَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجَارِيْنِ أَمْرِهِمْ وَمَنْ بَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقُدْمَلَ صَلَالُامِيتًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي الْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلْعَبْتَ عَلَيْهِ آمَالُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَأَنَّى الْقُدَوَ أَغْنِي فِي لَقِدَاتُ مَا اللَّهُ مُبِيدِيهِ وَتَغَنَّمَي الناس وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَغَمُّلُهُ فَلَمَّ أَضَافَ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِدَةُ وَالْحَالَةُ الْكَلَّا بكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ فِي أَذْ وَاجِ أَدْعِنا مُهُمْ اذَا فَضَوْامِنَهُنَّ وَظَرَّا وَكَانَ المرالشمة عُولاً \* ما كانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَج قِطِ الْمَرْضَ اللهُ لَهُ مُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ خَلَوْامِنَ قَبْلُ وَكَانَ آمُرُاللَّهِ فَكَرَّامَةَ لُورًا \* اللَّهِ مِنْ بَبَلَغُونَ وسالات الْ يَعْنَنُونَهُ وَلَا يَغْمُنُونَ آحَدُ الْآلَتُهُ وَكُولِ اللهِ حَسِبًا \*مَاكُانَ تُحَمَّدُ

(1)

30

إِنْ ذُونَ الله وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُمُ اللهُ فِي الدُّنْبِ وَالْاحْرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَدُ اللَّهُ الله وَالَّذِينَ بِوُدُونَ الْوُمنِينَ وَالْوُمنَاتِ بِغَيْرِمَا أَكْتَ بُوافَف احْمَلُوا بَهُمَانًا وَاثْمَاكُمْ مِنَا \* إِلَا يُهَاللَّهُ فُل لِازُ واجِكَ وَمَاللَّكَ وَلَا الْمُومِدِ بِنَ بُدُنِينَ عَلَّهِ مِنْ مِنْ جَلَابِهِ مِنْ ذَلَكَ أَدْنِي أَنْ بُعْرَفِي فَلَابُؤْ ذَبْنَ وَكُانَ اللَّهُ عَفُورًا وَحَيًّا \* لَتُنْ لَمُ بَنْنَاهُ أَلُنا فِغُونَ وَالَّذِينَ فِي فُلُو بِهِمْ مَرَّضٌ فَالْمُرْجِغُونَ فِي الدبنة لَنغُرِينات بهم فُمَ لانجاورُ ومَلَت فيها الْإَقابِ لاَ \*مَلْعُونِينَ أَبْعَالُهُ عَلَا أُخذُوا وَكُتْلُوا نَفْسِلاً \* مُسَّةَ الله فِي أَلَهٰ بِنَ خَلُوامْنَ فُلُ وَكُنْ تَجَدَلُ اللهِ نَبِدُ بِلا \* بَـُ عَلَاتُ النَّالُسِ عَنِ السَّاعَةِ فُلِ أَنَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ وَمَا يُدُو بِكَ لَعَلَ النَّاعَانَكُونُ فَي بِيَّانَ اللَّهَ لَعَنَّ الكَافِرِينَ وَاعَدَّلَهُمْ سَعِبُوا \* خَالدِينَ فِيهَا أَبْدَ الْاَيْمِيدُ وَنَ وَلِّبَّا وَلَا تَصِيرًا \* بَوْمَ تُفَلَّبُ وَجُوهُهُم فِي النَّال بَفُولُونَ بِالْبَقَّا الْمَمْنَا ٱللَّهُ وَالْمُمْنَا الِّرْسُولِا \* وَ فَالْوَارَ بَنَا أَنَا ٱللَّهُ فَاسْادَنَنا وَكَ بَرْآءُ فَاقَاضَلُونَا السِّيلَا \* رَبِّنَا أَنهُم ضُعُفَانِ مِن أَلْعَدُ أَبِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَاكُمِيًّا \* بِاَلَّهُمَالَدِينَ مَنُوالِانَكُونُوا كَالَّذِبَ الدُّوامُولِي فَبَرَّاءَ اللهُ مُنْافًا لُوْادَ كَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجها الَّبِيُّا الَّذِينَ المَنُوااتَّنُوااتَّهُ وَتُولُوا فَوْلاَسَدِيدًا ﴿ بُصِلْحَ لَكُمْ اَصْالُكُمْ وَجَغُعُ لِكُمُ

المنها وَالْوُ وِعِ اللَّهُ مِنْ لَمَا أَوْ مِن النَّعَبِينَ مِمَّنْ عَنَ الْمُعَامَ عَلَمِكَ ذاك أدني أن نُغر أعبه عن والاجرن وبوضين منا أنبنهن كلهن و ألله بعلم لَمَا فِي قُلُو مِنْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِمَ الْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ المدر المورية من الواع ولواع بأن حسنان الأماملك بمبنك وكار الله على كُلِ مِنْهِ وَقِيا ﴿ إِلَّهُ مِا أَنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّبِي الْأَلَانُ بُؤُوَّدَ فَا الكُمُ إلى طَعَام غَيْرِ مَا عَلَى اللهُ قَالَ إِذَا وَعِيثُمْ فَأَدْ خُلُوا فَا ذَا طَعِيثُمْ فَانْتُسْرُوا وَلاسْنَافِ بِنَ مَا يِكُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ إِنَّ وَدَى الَّهِي مَبْسَعَنِي بِمُكُمُّ وَاللَّهُ لابتنقلبي رالتق والذاساليلين ستاها فستلوان من وراز حجاب لالكم المعرفان بأر فلويين وماكان لكمان فؤذوار سول الله والان تنكفوا أَذُ وَاجِمُونَ تَعْدِمُ لِمَا أَنْ وَلَكُمْ كَالْ عَنْدَالُهُ عَظِيمًا \* انْ فَعْدُوا مُثَالَّا فَعُفُوهُ الأرالله كان بكل منه عليا الأعناع عليمة في النائه والالينا ثهن ولا الخواتين ولاأناء الخوالين ولاالنا فالخواتين ولالنائين ولامامك المِنْ وَانْفِي الله الْمَالَ الله كَانَ عَلَى كُلُّ مِنْ مِنْ عَلِيدًا ﴿ اللَّهِ وَمَلَا مُكَّنَّهُ أَرْنَ عَلَى النِّي إِلَا إِلَيْ اللَّهِ إِنَّ أَمْنُوا مَلُوا عَلَيهُ وَمَلْمُوا تَسْلُمُوا مِنْ اللَّهِ مَا

(0)

وَقَالَ الَّذِينَ لَقَرْ فِي آهِلْ مَنْ لُكُمْ عَلَى رَجْلِ بِنَشِكُمْ الْدَامِزْفُنْمُ كُلِّ مَعَزَ قَ أَنكُمْ لَغِي خَلْقِ جَدِيدِ \* أَفَتْرَكُ عَلَى الله كَدَبًّا أَمْ مِ جَنَّهُ مِلَ اللَّهِ مِنْ لَا بُؤُمنُونَ بِالْأَخْرُةِ في الْعَلَا إِلَى اللَّهِ عِلَى الْمَعِيدِ \* أَفَلَمُ بِرُو اللَّهِ مَا يَنْ كَبُدُ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ التَماآء وَ الْأَرْضِ انْ لَنَا أَخَذْ فْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْلُهُ عُطْ عَلْبِهِم كَعَلَمَ الشَّمَاء انَّ فِي ذِلكَ لَإِبَةً لِكُلِّ عَبِيمُنبِ \* وَلَقَدُ البُّنَاذَ اوْدَمِنَا فَضُلَابًا جِبَالُ اوْبِي مَعَهُ وَالطَّبُووَ النَّالَهُ أَكْمَدِبِدَ \* أَنَاعُهُ لَ مَا يُعَانَ وَفَدَّدُ فِي الَّهُ وِقَاعَمُ لُوا السالحالين مِن المَعْدَ لُون بَصِيرِ ﴿ وَكُلْمُ اللَّهِ مَا عُدُو الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُنْهُ وَاللَّهُ عَبْنَ الْفَطْرِوَمِنَ الْجِنْمِي بَعْلَيْنِينَ بِدَيْهِ مَاذُن وَ مِوَمِن بَنْغُ منهم عن أمريناند فهمن عَذاب التَّعبر \* بَعْمَلُونَ لَهُما بَسَاءُ مِن تَحادِبَ وَمَلْهُ لِلْ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَفُدُودِ وَاسْبَاتِ اعْمَلُواالَ وَاوْدَنْكُمُ الْوَقَلِيلُ منْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ \* قَلْمَا نَضَبِّنَا عَلَيْهُ أَلَوْكَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْنِهِ الْأَدْأَيَّةُ الأترَّض نَا كُلُ مِنْكَانَة فَلَمَا خَرَبِّبَ أَعِينَ آنَ لُوكِانُوا بَعْلَمُونَ الْغَبْبُ مَالَيِثُوا فِي الْعَدَابِ الْهُبُنِ \* لَقَدُ كَانَ لَـبَاء فِي كَمُهُمْ أَبَةٌ جَتَنَانِ عَنْ مَبِنِ وَتَمَالِ كُلُوامِنُ و رُق و بَكُمُ وَ الْمُنْ كُنُ و اللهُ بِلْدَةُ طَبِيَّةٌ وَرَبِّ غَنُودٌ \* فَأَعْرَ ضُوا

الدُّهُ وَمَنْ يَطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ طَلَّهُ فَارَقُونَ آعَظِمًا \* الْمَاعَرَضَنَا الْإِمَانَةُ عَلَى السَّ الدُّهُ وَالدَّمْ وَالْوَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَا بَيْنَ أَنْ بَحْمِلْتَهَا وَاثْفَعُنَ مِنْهَا وَ حَمَّلَهَا الْإِلْسَانُ اللّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهَا وَاثْفَعُنَ مِنْهَا وَ حَمَّلَهَا الْإِلْسَانُ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

عالم المناه الم

اللهُ العني وَالْحَكِيمُ \* وَمَا أَدْ سَلَمُناكَ اللهُ كَأَفَّةُ لَلنَّاسِ بَصِيرًا وَيَهَمَّ بَرَا وَلَكُنَّ الْكُو النَّاسِ لِاَبْعَلَمُونَ \* وَاَفُولُونَ مَنْي لَمُ لِمَا الْوَعْلَمِ انْ كُنْمُ صَادِفِينَ \* فُلُ لَكُمُ مِعَادُبَوْمِ لِأَنْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَانَتَفَدِمُونَ \* وَفَالَ الدَّنِسَ كَفَرُوا الصَّفَالِحِيّ لَنْ نَوْمِنَ بِهِلْدَالْفُرُ إِن وَلَا بِاللَّهِ بَابِنَ بَدَبْهِ وَلَوْزَى اذِ الظَّالُونَ مَوْفُوفُونَ عِنْدَدَ يُوسُم بَرْجِعُ بَعَثُهُم إلى بَعْضِ الْفَوْلَ بَقُولُ اللَّذِينَ امْتُضْعِفُو اللَّذِينَ اسْتَكُبَرُو ٱلولْاَأَنُمُ لَكُنَّامُ وَمِنِينَ \* فَالَ الَّذِيزَ السِّيكُ مَرُو اللَّهِ مِزَالْيَتْ عَفُوااتَحَنَّ المَدُونُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ لَمُ كَابِعَدَ الْدَجْلَاءُ لَم مَلْ كَنْتُمْ تُعْمِرِ مِنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواللَّهِ بِنَ اسْتُكُبُّرُوا بَلْ مَكُ اللَّهِلِ وَالَّيْهَ اوادْتَا أَنْ وَتَنَا آنَ تَكْتَرِ بِاللَّهِ وَعَجْمُلُ لَهُ آنَذَا وَاوَاسَرُّ والنَّدُامَةَ لِمَا أَوْالْعَدْابَ وَجَعَلْنَا الْآغُلْالَ فِي اَعْنَافِ اللَّهِ بِنَ كَفَرُدِ المَلْ يُعْزَقُ نَ الْإِمَا كَأَنُو اَبِعْمَلُونَ \* وَمَأْ اَوْمَلَا فِي فَرَية مِنْ مَدِيرِ الْأَفَالَ مُنْرَفِّوهُ النَّامِ الْرِسْلُمُ مِهِ كَافِرُ فَنَ \* وَ فَالْوَاتَحُنَ أَكْثُولُ الْمُ وَآوُلِادًاوَمَا مَعُنْ مِعْدَنَّا بِنَ \* فُلْ إِنَّ وَتِي بَيْنُ طُالُّونُ قَ إِنْ لَنَا أُو بَغُدِدُ وَالْكِمْ وَلِأَوْلِلْنَاسِ لِآمُلُونَ \* وَمَالَمُوالْكُمْ وَلِأَوْلِادْكُمْ مِالِّنِي تُقْرَبْكُمْ عِنْدَنَاذُ لَفِي الْأَمَنُ الْمَنْ وَعَمِلَ صَالْحَافَادُ لَيْكَ لَهُمْ جَزَا أَالضَّعَفَ عِمَاعَهِ لُوا

المَّارِيَلِنَاعَلَيْهِمَ مِبِلَ الْعِيمِ وَبَدَّ لِنَاهُمْ عِيَّنَيْهِمْ جَتَبَيْ ذَوْ أَنِي أَكُلِ خَطِوَاتِل وَتَمْنِي مِن مِدْ وَقَلِيلِ ذَٰلِكَ جَزَيْنا أَهُمْ مِنالَكَةُ وَاوَ هَلُ مُنادَى الْأَالْكُفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْفُرِي الَّذِي إِلَوْكُنَافِهِ إِلْرَي ظَاهِرَةٌ وَقَدَّدُ نَا نَبِهَا الَّهُ بَرَ المروانيها لَالِي وَأَلْمَا المنانَ ﴿ فَعَالُواتَ بَنَامَاعَدَ مِنَ الْمَعَادِنَا وَفَالُمُ وَالْفَ لَهُمْ فَعَلَنَا فَمُ آخَادِبَ وَمَرَّفَا أَمْمُ كُلُّ مُمَّزِّقِ الَّهِ فِذَلَكَ لَا إِلَى لَكُلُّ مِنَادِ تَكُود ﴿ وَلَقُدْ صَدَّى عَلَيهِمُ اللَّهِ لَلَّهُ فَأَنَّهُ وَالْآفَرِ بِفَامِنَ الْمُومِدِ بِنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمِ مُلْقَانِ الْأَلْتَعَلَّمُ مَنْ يُؤْمِنُ الْآخِرَ مَتَّنَ فُومِنْهَا فِي مُنْكَ وَوَ يُلْكُ عَلَى كُلِ مَنْ وَ حَلِظٌ \* قَلِ الْدَعُواللَّهِ مِنْ وَعَنْهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ الاتملاكون الخال وتدفي المالكمان ولاي الأوض ومالكم مهماس شرك وَمَالَهُمْ مُنْ مُنْ مُنْ فَلَهِ وَ \* وَالْأَنْفَعَ النَّفَاءَ فَعَنْدُوالا لَهِ الْمُنْ أَفَرَ لَكُ حَلَّى اذَافَرْعَ المَنْ فَأَوْ بِهِمْ فَالْوَالْمَاذُ الْأَلَ وَبُكُمْ فَالْوَالْمَقَ وَفَوَالْعَلَى الْكَبِيرِ \* قُلْ مَنْ مَرَذُ فَكُمْ من السَّمُوات وَالإَرْض فَل الله و آنااو الباكم لعلى عُدى وق في صَالُال مُبين الله المنتاون عَمَّا أَجَرُ مِنا وَلا لَسُلُ عَمَّا تَعَمَّلُونَ \* قُلْ يَعِمَ بَبِنَا رَبِنَا لَمُ يَغَمَّ الْمِسْنَا الْحَقِّ وَهُوَالْمَنَا عُالْمَالُمُ \* فَلْ آدُونِي الَّدِينَ ٱلْعَفَامُ مِنْ مَرَكَا مُكَاذَبَلُ هُو

عَلَامُ النَّهُوبِ \* فُلْ جَنَّاءً الْحَقْ وَالْهِدِيُ الْهَاطِلُ وَمَا بُعِيدٌ \* فُلْ اِنْ صَلَلْتُ وَالْمَا اَضُلُ عَلَى تَعْمِى وَ اِنِ الْعَنْدَبُ فَمَا بُوحِي الْيَّ دَبِي أَنَّا سَمِعِ فَرَبِ \* \* وَكُونُوكِي اذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَحِدُ وَالْمِي مَكَانِ فَرِيبٍ \* وَفَالُوا الْمَنَا بِهِ وَ اَنْ فَي اللّهُ النَّا وَمِنْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ \* وَ فَدُكُورُ اللَّهِ مِنْ فَمُلُ وَ بَقَدْهُ وَنَ بِالْعَبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ \* وَجِبْلَ بَابِنَهُمْ وَ بَانَ مَا إِنْ مَا أَنْهُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْهُم

كانوافي مُنْكُ مُربي \*

مِنْ وَمُلَا وَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ وَالْآدُ فِي الْقَالَةِ وَالْآدُونَ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَهُمْ فِي النُّرُ فَاتُ امْنُونَ \* وَالَّذِينَ كَعُونَ فِي الْبَالْمُعَا حِزِينَ اوَلَئْكَ فِي الْعَدَابِ عَضْرُونَ \* فَلَ انَّ وَيَي بِسَلْطَ الرِّرْقَ لَنَ يَشَاءُ مَنْ عِلَاهِ وَبَعْدِدُ الموما العقم من شيء فهو مخلفه و هو خبرال ان فين «و بوم بحشر هم حميمًا نُم يَعُولُ الْمَاذَ ثُكَّةَ آهُوُ لِآءَ أَنَاكُمُ كَانُوا يَعِيدُونَ \* فَالْواسْخِلَاكَ آنَ وَلَيْنَاسُ دُونِهِم بَلَ عَالُوا بَعَبُدُونَ الْمِنَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْبُومُ لِلْمِلْكُ بَعْضُكُم لِيَتْ نَفْعًا وَلَا خَتَّراوَ مَفُولُ لِلَّهِ بِنَ ظَلَّمُواذُو فُواعَدُابَ الْنادِ أَلَنِي كُنْتُم بِهَا نُكَدِّبُونَ \* وَادَانُهُ لِي عَلَيْهِمُ الْمُثَالَبِتَنَاتَ فَالْوَامَاهُ فَااللَّهُ كُلُّ مِنْ الْ آنُ بِصَدِّتُمْ عَنَا كَانَ بَعِبُدُ اللَّهُ كُرُوقَالُوامَا هُذَا الْإِلَافَاتُ مُفْتَرِكُ وَفَالَ الذِّبِينَ كَرُو الْعَقَ لَا جَاءَهُم ان هَا اللَّه عَرْبِينَ \* وَمَا أَنْهَاهُم مَنْ كُتِ بَدُّدُ وَيَهَا وَمَا آذُ سَلَنَا ٱلبُّهِمُ فَيُلَاكُ مِنْ مَادِيرِ ﴿ وَكُذَّبَ الْكِنِينَ مِنْ فَيلْهِمُ وَمَالَكُمُوامِعُنَاوَمَا أَنَهِنَاهُمُ فَكَذَّبُوارُسُلِي فَكَبْفَ كَانَ بَكِيرِ \* فُلْ اتَّمَا أَعَظُكُمُ بواحدة الأنقور واللمتذي وأرادى تم تنقكر واماد احكم من جنة ان عو لانتنبرلكم بَينَ بَدَّى عَدابِ سبيد ﴿ قُلْ مَاكَ الْنَكُمْ مِنَ أَجِرَ فَهُ وَلَكُمُ انَّ لَجْرَيِ الْأَعَلَى اللهِ وَالْمُوعَلَى كُلِّ مَنْ عِنْهِ لَهِ اللهِ أَلُ إِنَّ دَبْنِي بَفْدِفْ الْحَقِ

اللَّهُ بِنَ نَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ مُلِكُونَ مِنْ فَطْمِيرِ \*انْ نَدُعُوهُمْ لا بَسَمُعُوا وعَنَّاءَكُمْ وَلَوْسَمُعُوامَا اسْتَعَانُوالْكُمْ وَبَوْمَ الْفِيمَةَ بَكُفُرُونَ بِسُرِكُمُ وَلَا بُسِئَّاتَ مِنْلُ خَبِرِ ﴿ إِلَّهِ النَّالُ لَا أَنْهُ الْفُفَرَ أَوْلَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَوَالْغَنَّى أَعْبِدُ \* انْ بَتَا الْحَرْثِ لِدُهُ عُكُمْ وَبَأَتْ بَعَلَنِي جَدِيدِ وَمَا ذُلِكَ وَلِي اللَّهِ بَعَرِيرَ \* وَلِأَنْزُرُ وَاذِكَ مُ ورْرَ أَخْرِ بِي وَانْ نَدْ عُنْ مَنْ لَهُ الى عَلَمُ الأَجْمَلُ مُنْ مَنْ عُ وَكُوكَانَ ذَا فُرْبِي أَمَانُنْ ذُالَّهِ مِن يَعْشُونَ دَيْهُم بِالْعَبْبِ قَالْفَامُ وِاللَّصِلْوَةُ وَمِنْ مُزَّكِي فَأَمَا بَوْزَكِي لَقُهُ وَالْيَ اللهُ أَلْصِيرُ \* وَمَا بَسُنَوى أَلَا عَنِي وَ أَلِمَ صِرُو لِاَ الْظُلْمَاتُ وَلَا النُّودُ وَلَا النُّلُ وَلَا أَتَهُ وُدُ \* وَلَمَ آئِنَتُ وَى الْأَحْبَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ انَّ اللَّهَ المعممن تشاء وماآنت ممم من في الفيور الناكبة الأنكر برانا الماكات بِالْعَقِّ تَصْبِرًا وَنَهُ بِرَاوَانُ مِنْ أُمَّةِ الْأَخَلَافِيهِ اللهِ وَأَنْ بِكُلْنَابِولَا فَلَكَ كَلَاب الَّذِينَ مِنْ فَيَلْهِمْ جَأْءَتَهُمُ ذُكُهُمُ مِالْيَبْنَاتِ وَبِالزُّ بُرُو َبِالْكَتَابِ الْمُنْبِ \* ثُمُّ الْحَدْثُ النَّهِ مِن كُفَرُو افَكُمْ فَكَانَ بَكِيرِ ﴿ ٱلنَّمْ لَوَ اللَّهَ اللَّهُ مَا أَمَّا اللَّمَا المَّا عَمَا ا فَأَخْرَجْنَايِهِ مُرَّالِ ثُعْنَاقًا ٱلوَانُها وَمِنَ أَلِيال جُدَّدُ بِضُ وَحَرَّ عُنَافً ٱلوانها وَغَرَّ ابِبُ مُودِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوْآبِ وَٱلإَثْمَامُ مُعْتَلَّفُ ٱلْوَاللَّهُ كَلَّذَاكَ

الشَّبْطَانَ لَكُمُ عَدُّوْ وَأَتَّغِدُ وَهُ عَدُوًّ النَّمَا بَدْ عُواحْرَ بَهُ لِبَكُونُوامِنَ أَصْعَاب الَّهِ بِي اللَّهِ بِي كَفَرُو المُهُمَّ عَادَابٌ مَد بِدُ وَالَّذِ بِنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحات لَهُمْ مَغْمُرَةُ وَٱجْرِكِيهُ الْعَيْنُ لَيْ بِينَ لَهُ وَعَمَلُهُ قُرَأُهُ حَسَّا فَإِنَّ اللَّهُ بِضُلَّ مَن إِنَا وَوَ يَهَادِي مِنْ إِنَا وَقَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَمْراتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَصْنَعُونَ وَاللهُ الَّذِي آئِهُ لَلْ إِلَّ اللَّهِ إِلَّا لَهُ إِلَّا قَالَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بدالْآوْ مَن بَعَدْ مَوْتُها لَكُ النُّ النُّسُون \*مَنْ كَانَ بُر بنُدالْعَزْةَ فَلله الْعَزَّةِ جَبعاً الله بَصْعَدُ الْكُلُمُ الطَّبْ وَالْمَدُّ لِ الصَّالْحِينَ مَنْ وَالَّذِينَ مَكُوْنَ السَّنَّاتِ لَهُمْ عَدَابٌ عَدِيدُ وَمَكُمُ اوْلِنَاتَ الْمُو بِبُودُ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقُكُمْ مِنْ زُابِ ثُمَّ مَنْ تطفة فتم جعلكم أذواجا ومأغمل من أنفي ولاتضع الإبطمة ومابعترمن لْمَدَّو لَا بُنْفَصَّ مِنْ عُدُواللهِ فِي كَنَابِ انَّ ذَلَكَ عَلَى الله بَبِرِ \* وَمَا بَلْمَوى البحران فدناعة بالزائ الفرنسراية ولفذا مأواجاع ومن كل فأكلون تحاطر بأو تستغرجون خلبة تكب وتهاوتوى الفلك فبمتواخ كتبتغوان فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَنْكُرُ ونَ \* بُو لِمُ اللَّبْلَ فِي النَّهَادِ وَبُولِمُ النَّهَادَ فِي اللَّهُل وَسَعَمَ النَّمَى وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالنَّالِ اللَّهِ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالنَّالَ

100

عُفْرُهُ وَلا بَرَ بدُالْكَافِي مَنْ فُرُهُمْ عِنْدَو يَقِمُ الْأَمَثْنَا وَلاَ بَرْ بدُالْكَافِي مِنَ كُوْرُهُمُ الْأَحْدَارًا \* فَلُ الدَّابَةُمُ مُرْكَا مَكُمُ الَّذِينَ لَدُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أرُوني ماذا خَلَقُوامنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ سُراتُ فِي التَّمْوات أَمْ الْبُنافُم كِنَا بَافَهُمْ عَلَى بَيَّتَ مِنْهُ مِلْ إِنْ بَعِدُ الظَّالِوْنَ بَعَثُ عُمْ بَعْضًا الْأَغُرُ وَا \* انَّ اللَّهُ مُلْكُ التَّمُوات والأدِّضَ أَنْ نَزُولا وكنَّنْ ذِلْلَتْ الْأَالْ أَسْكَهُمُ امنُ أَحَدُمِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُ كَانَ حَلِماً غَفُورًا \* وَ أَفْتَمُوا لِاللَّهِ جَهِدَا مُالهُمْ لَئُنْ جَاءَهُمْ لَذُبِرُلِكُونُنَّ آهَدُى منَّ احْدَى الْأُمَم فَلَمَّا جَأْءَهُمْ نَدِبُرُ مَا ذَادَهُمْ الْأُنفُورَ ا \* اسْتَكْنَادًا فِي الْأَدُّ فِ وَمَكَرَاكَ يَعِي وَلَا يَجِينُ أَلَكُ السِّيءُ الْأَبَالُمِلِهِ فَعَلَ يَنْظُرُونَ الْأَ النَّتَ الْأَوَّ لِهِنَ فَلَنْ تَجِدَ لُسَّت الله تَبْدِ بِلاَّ \* وَلَنْ تَجِدَ لسُنَّ اللَّهُ عَو بلاً \* الوَّلَةُ إِنَّ وَافِي الْآدُ صَ فَبَظُرُ وَالَّفِ كَانَ عَافَهُ الَّذِبِينَ مِنْ فَيلُهِمْ وَكَانُوا أَشَّدُ مِنْهُمْ فُوِّذَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْعَجِزُهُمِنْ مَنْ عَنِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ كَانَ عَلَيماً فَدَبِراً \* وَلَوْ بُوْ اخْدُ اللَّهُ النَّاسَ مِالَّكَ وَالْمَانُولَةُ عَلَى ظَهْرِ أَما من دالبَّهُ ولَكِن بُوَّ خِرْهُمُ إلى أَجَلِ مُتَّى فَأَذَا جَنَاءً أَجَلُهُمْ فَأَرِّ اللهَ كَانَ بعياده بصبراً \*

المَّالِيَّنِي اللهُ مَنْ عِباده الْعُلَمَا وَأَرْ اللهِ عَزِيزٌ غَفُورٌ \* إِنَّ الَّذِينَ بِمُلُونَ كِنابَ الله وَاظْمُو الصَّلُوةَ وَ الْفَقُوامِ الرَّدَ فَالْمُ مِرَّا وَعَلانَهَ مَرْجُونَ تَجَادَةً لَنْ نَبُورَ البُوتِيَّةُ مُ أُجُودَ هُمْ وَيَزِيدَ هُمْمِنْ فَضَامِ إِنَّهُ غَفُودٌ شَكُودٌ \* وَالَّذِي أَوْحَبُنا البَاتَ مِنَ الْكَابِ هُوالْمُنَّ مُصَدَّفًا لِللَّهِ مِن بَدَيَّهُ انَّ اللَّهُ بِعِبادِ مِكْفِيرٌ بَصِيرُ أُمَّ أَفَرَنَا ٱلْكِتَابِ الَّذِيرَا لِلْكِينَامِنْ عِلَا مُأْمَنَّهُمْ طَالْمُ لَنَفْ مِينَهُمْ مُعْتَصِدًا لَدَمنُهُمْ سَابِقَ الْمُغَالِّلُ مِاذَى اللهُ ذَاكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ الْكَبِيرُ \* جَسَّاتُ عَدُنِ بَلْ خُلُونَهَا أَعِلَوْنَ وَهُ امنَ الله وَمِنْ ذَهِبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِنَا مُهُمْ فِهَا عَرِيرٌ \* وَ فَالْوَالْكَ نُدُهُ الَّذِي آذُهَ عَمَّالْكُرُ مَا أَنْ رَبَّالْمَهُ و شَكُود \* اللَّذِي الْحَلِّنَادَارَ الْفَارَ مِنْ مُصْلِعِهِ لايمُسَّافِهِ الصَّبِ لَايمَسِّنَا فِيهِ الْغُوبِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُ و الَّهُمُ الرَّجَهَا لَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ فَبَنُونُوا وَلَا يُحْفَقُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَالِهِا كَذَالَكُ تَعِرِي كُلِّ كُنُود \* وَهُمْ إِصْطَرِخُونَ فِهَادَ بَنَاآخُرِ خِنَانَعُلُ صَالِمًا عَبْرالَدنِ عَكَالَتُمَا لَ المُنْعَمِّرُهُمُ البَّنَا لَيْهِ مِنْ مَنْ لَكَ وَجِنَا مَكُمُ النَّدِيمُ وَفُوا فَاللَّفَاللَّهِ مَن أَصِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالِمُ غَبِّ التَّمْوانِ وَالْأَرْضِ اتَّهُ عَلَيْمٌ المنات السُّدُود \* عُوالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئْفَ فِي الْأَدْ صَ فَمَن لَمْ أَفْعَلَمْ

النَّبعُوامَنْ لابَدْ الْكُمْ آجُرَا وَهُمْ مُهَدُّدُونَ \* وَمَالَى لاَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرِنِي وَٱلبِهِ أُوجَعُونَ \* مَاتَكُّنُ مَن دُونِهِ الهَا الْهِ الْمُرِدُن الرَّاحُ ن بُضَر لِأَنْفَى عَنَّى مُفَاعَنَهُم مُثَالًا لَا بُنفُ أُونِ \* أَنِّي اذَّالَغِي صَلَالُ مِينِ \* أَنَّى أَمَنْتُ مِرْ بَكُم فَامْ مَعُونِ \* فِيلَ ادْخُلِ أَلَجَنَّهُ قَالَ بِالْإِنْ فَوْمِي بَعُلَمُونَ \* مِاعَقَرَ لِي دَتِي وَجَعَلَتِي مِنَ الْكُرْمِينَ \* وَمَا الزِّلنَّاعَلَى فَوْمِهِ مِنْ يَعْدُمِ مِنْ جُندَ مِنْ الْمَاء وَمَا كُنَّا مُنْ وَلِينَ \* انْ كَانَتْ الْإِصْفِهَا وَاحَدَّةَ فَاذَا فُمْ خَامُدُونَ \* بِالْحَسْمَ عَلَى اللِّبادِ مَا مَا أَنْهِ مِنْ دَسُولِ اللَّاكَ أَنُوا لِهِ بَسْتَهُرُ وُنَ \* أَلَمْ مَرْ وَ آَثُمَ الْفَكْمَا فَالْهُمُ مِنَ ٱلْفُرُونِ ٱلْقَهُمُ البَّهُمُ لا بَرَّ جِعُونَ ﴿ وَانْ كُلُّ مَا جَمِعٌ لَكَ مِنَا مُحْضَرُونَ وَابَةُ لَهُمُ إِلاَدُ صِ الْبَنَةُ أَحْبِبُناهُ اوَاخْرَجْنامتُهَا حَبَّافَيْنَهُ وَاكْلُونَ ﴿ وَجَعَلْنا فِيهَاجُّناتِ مِنْ يَغِيلُ وَأَعْنَاتَ وَتَرَّبُّ لِمَافِيهِ اسَ الْعُبُونِ \* لَمَأْكُولُومُ مَّمِّ وَمَاعَيلَتُهُ آبَهِ بِهِمُ أَفَلابَتُ كُرُونَ \* سُجَانَ الَّذِي خَلَقَ ٱلآذُ واجَ كُلَّهَاتُ لْنَيْتُ الْآرْضُ وَمِنُ ٱلفُسِيمُ وَمِثَّالا بَعْلَمُونَ ﴿ وَابَدُّلَهُ اللَّهِ وَمُلْكِمُ مُ اللَّهِ بْلُخْافُمْ مُغْلِلُمُونَ \* وَالشَّمُنْ جَرِّي لُسْتَقَرَّلِهِ الْذِلْتَ تَفْدِيرُ الْعَرِيزُ أَكْلِيمِ خَلْفُمْ فَكُنَّ أَنْ أَمْنَا لِلْ حَتَّى عَادَكَالْعُر جُونِ أَلْفَدِيمِ اللَّالِاتَ \* أَبُّلُهُ

رالله الرهم الرتعيم الرجو الفران المعكم \* أَنَاتُ لَنَ أَلْمُرْسَلِبِنَ \* عَلَى صَالِطُ مُسْتَفِيمٍ \* نَفُن بِلَ المَرْ بِوَالرَّحِيمِ \* لَتُسْدَدُ فَوْمَامُا أَنْدُدُ لَا أَنْ فُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ \* لَقُدُحَقَ الْقُولُ عَلَىٰ الْكُنْرُومُ فَهُمْ لِابْؤُمْمُونَ \* الْأَجْعَلْنَافِي أَعْنَافِهِمَ أَغْلَالِافِهِيَ الْيَ الْإِذْ فَان فَهُمْ مُقْصُونَ ﴿ وَجَعَلْنَاسُ بَانِ آبَدِيهِمْ سَدَّ أَوْمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْسُنَا فَلْم فَهُمُ لِايْصِرُونَ \* وَسَوَاتُ عَلَيْهِمْ مَانْكَادٌ فَهُمْ آمُ لَمُنْكُادُ هُمُ لِالْوَمِنُونَ \* أَخَا المنادوس البع الدَّكُونَ عَنِي الرَّحْنَ بِالعَبْ فَيْسَرِ مُعَفِّعَ فَالْجِرِكُ بِمِ اللَّهُ مَعَنْ أَنْهِي اللَّهُ فِي وَتَكُذُّ بِمَا قَلَّهُ مُواوَ الْمَارَفُمْ وَكُلَّ مُنَّهُ وَأَجْصَابِنا وَفِي الْمَام مُبِين ﴿ وَاخْرِبُ لَهُمْ مَلَا أَنَّا الْمُرْيَةُ الْمُجَاءَعَا الْمُرْسِلُونَ \* افْأَدُ سَلْنَا البَّهَ مُ انْنَانَ فَكَنَّ بُوضِ الْعَرَدُ وَانْالَتَ فَعَالُوا اثَّالَكُمْ مُرْسَانُونَ \* فَالْوامْا اَنْتُمُ الأَ لتَسَرُّمنُ أَمْنَا وَمَا أَزْلُ الرِّكُونُ مِن مَنْ عِلْهِ الْإِلْكُلُدُ بُونَ \* فَالْوَارَبُنَا بِسَلَّمُ أَنَّا الْكُمْ لَدُرْ لَوْنَ \* وَمَا عَلَيْنَ اللَّهِ الْلِهُ عُلَيْنِ \* فَالْوَالْنَا نَطَابُرُونَا يُكُمُ كُنُ لَمُ مَنْنَهُ وَا التُورِ حَكَّم وَلَهِ مَنْ مَا عَدَابُ الرِّه اللهِ المَا أَوْكُمْ مَعَكُمْ النَّهُ وَكُرْتُم مَلَ النَّم فَوْمُ السِّرُولَانِ \* وَمَا أَسُنَ الْمُصَى اللَّهِ مِلْ وَعُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَوْاللَّهُ اللَّهِ

الْجُرِمُونَ \* أَلَمْ أَعَهَدُ اللَّكُمْ بِابْنِي أَدْمَ أَنْ لِاتَّعْبُدُو النَّبْطَانَ أَنْهُ لَكُمْ عَلَيْ أُمِينٌ \* وَآنِ اعْنُدُونِي هَٰذَا مِرْاطُ مُنْ عَنِيمٌ \* وَلَقَادُ آصَلَ مِنْكُمْ خِياَّدُ كَنِيرًا اظَّمْ نَكُونُوانْعَفَلُونَ \* لَهَانِ جَعَنَّمَ الَّتِي كُنْمُ تُوعَدُونَ \* اصَّاوَمَا البَّوْمَ مِنَاكُنْمُ نَكُمْ إِذِنَ \* البَومُ عَنْمُ عَلَى الواهيم وَ نَكُلُمْنا الديهم ولَهُ هَذَا رُحِلُهم عَا كَانُوا الكُـبُون \* وَالْوَلْمَا أَوْلَمُ مَا عَلَى الْعَبْدِيمِ فَاسْتَمْ وَالصَرَاطَ فَانْي يُنْصِرُونَ \* وُلُونَنَا الْمُخْتَا مُعَلَى مَكَانَتِهِم فَمَا اسْتَطَاعُوالْضَاَّوَلا بَرْجِعُون \* وَمَنْ المعدون منكمة في الخلق اللا يعقلون وماعلمناه المتامرة ما بنتني له ان فو الاذكُرُونُوانْ سُبِنْ \*لِسُدُد مَنَ كَانَ حَبَّاوَ مَعَ الْفَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ \* اولم ووالناخلفالية معاعمك أبدينا أنعاماً فهم لهامالكون «وَدَلَّناهالَهُمْ فَينْهَادَكُو بُهُمْ وَمِنْهَابًا كُلُونَ \* وَكُهُمْ فِيهَامَنَا وَمُوسَنَارِبُ أَفَلَابَتْكُمْ نَ \* وَاتَّعَدُ وامن دُون الله الهَهَ لَعَلَّهُم بِنَصَرُونَ ﴿ لِأَنْ عَلِيمُ وَنَ تَصْرَهُم وَلَهُمْ المام جنال المفرد ن \* قاليم الك قولهم أنام بان \* الأب من العلون \* أولم بَرَالْإِنْانَ آلَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْعَالُهُ فَاذَالْقُوْخَصِا ﴿ كَا نَهْنَ بِنَضْ مَكُولَ كُوْلَسِمَ الْمُلْفَةُ قَالَ مَنْ لِمِنِي الْمِطَامَ ؟ بِعَيْ رَبِيمٍ \* لِهُمْ الْبِيكَ أَنْ لِي الْمِينِ \* الْبِيدَةِ

أَنْ نَدُولَةُ الْفُرْوَكِ الْلَهُ لُسَابِقِ النَّهَادِ وَكُلُّ فِي فَلَكَ بَسْجَوْنَ \* وَأَيَهُ لَهُمْ المَدَّاذُرْبِتِهِم فِي الْفَلْكِ الْمُتَعُونِ \* وَخَلْفَنَالَهُمْ مِنْ مِثْلِهِما بَرْكُونَ \* وَانْ فَنَالْمُ فَهُمْ فَالْصَرِيَّ لَهُمْ وَلَا لَمُرْبِنُفَاذُونَ \* الْأَرْحَةُ مُنَّا وَمَنَّاعًا الى حين \* واذا إلى لقام الله الما أله المراكم وما خلفكم لعلكم الرحمون وما تأنيهم المَنْمَ البات رَبِهِم الله كانواعَنْهامع ضِبنَ \* وَاذَا فِلَ أَهُمُ ٱلْفُواتُ ادَ وَ فَكُمْ الشُّفَالَ الَّذِينَ كُمْرُو اللَّذِينَ أَسْوَالْطُعِمُ مِنْ لَوْ يَسَاءَ اللَّهُ أَطْعَيْهُ أَنْ أَنْمُ اللَّفِي خَلالُ مِن ﴿ وَبَقُولُونَ مَنَّى هُمَا الْوَعَدُ الْكُنَّرُ سَادَ فِينَ ﴿ مَا بَنَظُرُونَ اللَّهِ مَعْمَةُ وَاحِدَمُنَا عُلَامُ وَهُمْ مِنْعُمُونَ \* فَالْإِنْ مُعَلِّمُونَ تُوْسِهُ وَلِالْي اَعْلَهُمْ ورجعون \* وَأَفِيَّ فِي الصُّلُولِ فَاذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى وَيَهِمْ بَعْسَلُونَ \* فالواباة بكنام بتتكان سوفدناها فالماء أغذاألوهن وصدق ألمرسكون ان الشارُ المستملول من معادات معاد الله عبر الكرينا محضر في ن \* قَالَوْمُ لا تَعْلَمُ الفَسْ مَثُنَّا وَلَا فُرْرُتُنَّا لِأَمَاكُنُمُ لَعُمْلُونَ \* أَنَّ أَصَّابَ الْمِنْفَالَبُومَ فِي شُغُوا والع الونَّ " أَمْم وَآرَوْ الْجُهُم فِي ظِلال عَلَى الْآرَ آوَكِ مُنْ يَكُنُونَ لَهُم فِيهُ العِيَّةُ الْوَيْمُ أَتَّ عُونَ السَّالُمُ عُولاً مِن مَتِ وَجِيمِ \* وَالْمَادُ وَأَالِبُومُ الْمُن

فلذابَوْمُ ٱلْفَصْلِ أَلَدُ عِنْهُمْ مِا مُكَدِّمُ مِا مُكَدِّهُ مِنْ المُدْرُدِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْدُ الْجَهْمُ وَمَا كَانُوابَعِبُدُونَ \*مِنْ دُونِ اللهِ فَاهُدُوهُمُ إلى صِراطاً المجيم الاو فَفُوهُمُ الصَّالِ عِبْ النَّهُمْ مَنْ وَلُونَ \* مَالَكُمْ الْمُنَا صَرُونَ \* بَلْ عُمْ الْبُومُ مُثِّلًا لِمُونَ \* وَافْلَ لَعَثْهُمْ عَلَى بَدْضَ بِنَا مَا وَنَ \* فَالْوِالَّا لَكُمْ كُنْمٌ فَانْوَتْنَا مَنِ ٱلْمِعِنِ \* فَالْوَابُلُ لَمُ نَكُونُوامُو منهنَ \* وَمَا كَانَ لَنَاعَالُهِ كُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلُكُنُمْ فَوَمَاطَاعِبِنَ \* فَعَقَ عَلَبْنَافَوَلُ وَمِنَا الْأَلَدَا تَغُونَ \* فَأَغُو بُنَاكُمُ أَنَا كُنَا عَادِ مِنَ \* فَالْهُمْ وَمَثَدَ فِي العَدَابِمُ مُ تَرَكُونَ \* أَنَا كَذُلِكَ نَفُعَلُ الْمُرْمِينَ \* اللَّهُمْ كَانُوااذَا فِلْ لَهُمْ إِالْهَالَّاللَّهُ إِنَّ نُكِرُونَ \* وَبِنُولُونَ أَنَّ النَّالْ كُواْلَهَ النَّاعِ مَمْنُون \* مَلْ جَاءَ بِالْحَقِي وَصَدَّقَ الْمُرْسِلِينَ \* إِنَّكُمْ لَذَا لَغُوا الْمَدَابِ الْإِلِيمِ \* تَمَا أَجْرَ دُنَّ الْمُاكُنْمُ تَمْمَانُونَ \*الْاعِبَادَالله الْمُنْكَبِينَ \*الْوَلْمُكَ لَهُمْ وِدُفْ مَعْلُومٌ \* عُواكِ مُنْ تُعَمِّمُ مُكْرِمُونَ \* فِي حَنَّا نِ النَّعِيمِ \* عَلَى سُرِدُ مَنْ اللِّهِ \* إَطَافُ عَلَّهُمْ بِكَأْسِ مِنْ مَعِينِ \* بَضَاء كَنَّ وَلَا أَلِهُ مَا يَهُ الْإِضِها عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْها بِنُوْفَوْنَ \* وَعِنْدُهُمْ فَاصِرَانُ الْقَرْفِ عِبِنْ \* كَأَنَّهُنَّ بِغُن مَكْمُونُ \* فَأَفْلً بَعِنْهُمْ عَلَى بَعْضِ بِمُنَا عَلُونَ \* فَالْ قَا مُلْ مُهُمْ إِنِّ كَانَا لِي مَنِهِ إِنِّهِ لَا

وَهُو مِكُلِ خَلَقَ عَلِم \* ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمْ مِنَ التَّهَمِ لِلا خَفْرِيادُ ٱفَافَاٱلنَّمْ مِنهُ الموقال ون \* آوَلَلِسَ الَّذِي عَلَقَ النَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضَ بِفَادِدِ عَلَى أَنْ يَعْلَقَ مِنْلَهُمْ لِلِّي وَهُوَالْمُلَاقُ الْعَلَيمُ \* إِمَّا أَمْرُهُ الْحَالَوْدَمُ عُلَّانَ بِنُولَ لَهُ كُنْ فَبِكُونَ \* قَلْجُمَانَ الْمَاعِيمِينَ مِلْكُونُ كُلِّ فَلْيَعِيدِهِ اللهِ فُرْجَعُونَ \*

مالة الرعم الرحم الوَالْمَا فَأَنْ مَنْ عَالِمُ الْمُراحِلِ مَدْخُرًا \* فَالْتَالِبَاتِ وَكُرًّا \* انَّ الْهَكُمُ لَوَاحِدُ وَبُالِيَّهُ اللَّهُ وَالْآذُ مِن وَمَا لَهِمَهُمَا وَوَيُّ الْفَئادِقِ \* الْأَذَبَ اللَّهُمَّاءَ الدُّنْانِ بِوَالكُواكِ \* وَحَظَّانِ كُلِّ مُنْظِلِنَ مُلِ مَنْظِلِنَ مُلِ مِنْ الْمَدِّونَ الْمَالَد الإعلى وَالْفَدَانُونَ مِنْ كُلِّ جَابِ وْحُودَ اوْلَهُمْ عَدَابُ وْ احْدِ الْأَمَنُ خطف التعلقة فانبعه مهاب ناف الأفاستفته آهم آسد خلفا أممن خَلَفْناأنا خَلَفُالُهُمْ مِنْ طِبِنِ لِادْبِ آلِ عَمِيتَ وَ يَعْظَرُونِ \* وَاذْاذُكُرُوالاَ بَدُكُرُونَ أُولِدُادِ الرَّالَةِ الْبَيْدِ مِنْ مُنْ مُعَمِلُ الْوَالِنَ لِمِنْ الرَّسِمُ يُبْسِنُ \* آئدالْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّسِمُ يُبْسِنُ \* آئدالْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّسِمُ يُبْسِنُ \* آئدالْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الرَّسِمُ يُبْسِنُ \* آئدالْ الْمُنْ الرَّسِمُ يُنْسِنُ \* آئدالْ الْمُنْ الرَّسِمُ يُنْسِنُ \* آئدالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلْلِقِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللِّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللِّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللِّهِ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللِمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللْمُو الله وعلامة والما المهم في ظالفُ الآوَ لون الفَلْ المُو المُم داخرون المُولِمُ المَّعْدِينَ \* تَالَامْ قُولِكُمْ فَأُرُونَ \* وَفَا لِمُوالِكُ بِلَنَاهُ لِمُ الْهُ مُ اللهُ بِن

P

دوُنَ اللهِ مُنْ بدوُنَ \* فَمَاظَنُكُمُ مِن الْمُنالِينَ \* فَنظَلَ أَظُرَةُ فِي النَّهُومِ \* فَقَالَ انِّي سَفِيمٌ \* فَتُولُّوا عَنْهُ مُدْيِرِ بَن \* فَراغَ إلى الْهِيمِ فَقَالَ الاِمَا كُلُونَ \* مَالَكُمُ لانتَطَعُونَ \* قَرَاعَ عَلَيْهِمُ مَنْ يَابِالْمَهِنِ \* فَأَغْلَوْ اللَّهِ بِرَقُونَ \* فَالَ الَّهُ بِدُونَ مَا تَغَمُّونَ \* وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ \* فَالْوَاا مِنْوَاللَّهُ بَمْنَاناً فَأَلْفُوهُ في الْجَمِيم \* فَأَذُ ادُو ايه حَبدً الْعِمَّالْنَاهُمُ الْأَسْعَلَمِنَ \* وَفَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى ارتبي سَبَهَادُ مِن \* رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَبَثَرَنَاهُ بِغَلامَ حَلِيمِ \* فَلَمَّا لِلَّهُ مَنَّهُ الَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُنَّالِّينَ إِنَّى آوَى فِي النَّامَ آنِي آذَجُكُ فَاتَّفُلُوا ذَا نَرْجِي فَالَّ بِالْبَتِ افْعَلْ مَانُوْ مَرْسَعَجِدُ فِي انْ سَنَاءَ اللهُ مِنَ السُّلِيرِ بِنَ \* فَلَمْ السَّلَطَ فَ لَلَّهُ الْعِبِينَ \* وَنَادَبُنْنَاهُ أَنْ إِلا يُرْفِيمُ \* فَدُسَتَّافُ الرُّوُّ بِالْنَاكَ بِالْكَ تَجَزُي الْحُسْبِينَ \*انَّ هُذَا لَهُوَالْبَالُو أَلْمِينُ \* وَفَدَّبِنَا أُمِينَ عَظِيمٍ \* وَمُرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الأخريز \* عَلَى الرهيم \* كَالْكَ عَزْى الْمُنْسِنَ \* أَنَّهُ مِنْ عِلَادِيًّا الْمُؤْمِنِينَ \* وَكَثَمَرُنَّاهُ مِاسْعُنَ بَيَدًّا مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَبَادَكُنَّاءَكُمْ وَعَلَى اسْعُنَ وَمِنْ ذُرِّبَتْهِ عِلْمُ عِنْ وَظَالِمُ لِنَقْبُ مِنْ اللَّهِ وَلَقَدْمَتْنَا عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْمَ وَتَجَبِّنُ الْمُمَاوَقُومَهُمَّا مِنَ ٱلكُّرْبِ الْعَظِيمِ \* وَتَصَرُّهُا مُمْ فَكَا فُواهُمُ الْعَالِمِينَ

أَتَنَاكُ إِنَّ الْمُكَدُّ فِينَ \* أَيُّنَا امْنُنَا وَكُنَّا رُأِياً وَعَظَاماً النَّالَةِ بِمُونَ \* فَالْ هَلَ آنَا الطَّلِعُونَ \* فَاطَّلُمْ قُرْاهُ فِي مِنْ إِهِ أَنْجَهِمِ فَالَ نَاشُهِ انْ كَدْ مَنَ لَتُرْدِ بِن \* وَ لَوْلا لْعُمَانُدَةً لِكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِينَ \*أَفَعَالَمُنْ مِيَّمِنَ \*الْأَمَوٰنَشَّاأَلُا ولى دَمَّا لَمَنْ مُعَدَّبِينَ \* انَّ هَذَا أَهُوالْغُورُ الْعَظِيمِ \* إِنَّالُ هَذَا أَفْلِيمَ لَلْعَامِلُونَ \* الذلات خَبِرِيْوِلا أَمْ مُجَرَةُ الرَّفِي مِانَا جَعَلْنَاهَا فَنِيَةَ لَلْظَلَامِنَ \* الْمِينَا مُجَرِّةً لَ إِنِي آمُل أَلْجِهِم \* طَلُعُهُا كَأَمُّو وَمُر الشِّباطِينَ فَاتَّهُمْ لِأَكْلُونَ مَنْهَا فَمَالِنُولَ مِنْهَا الْعَلُونَ \* ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّوْيَامِنْ جَبِي \* ثُمَّ انَّ مَرْ حِمَّةُ مُ لالِّي أَجْمِ أَنْهُمَ الْفُوالْنَا عَلَمْ سَالَينَ \* فَهُمْ عَلَى اللهِ عَمْ يُهْرَعُونَ \* وَلَقُدُ ضَلَّ فَمِلَّهُ آكْ تَرَالُا وَ لِينَ \* وَلَنْدَا وَ لَنْدَا وَ لِنَا فِيهِمْ مُنْعَادِينَ \* فَانْظُرْ كَبْفَ كَانَ عَافِ الْمُنْ زَينَ \* الْاعِلْ وَالله الْمُنْاصِينَ \* وَكَفَدْنَا وَمِنْ الْمُعِينُونَ ا وتَعَبِّنا وُ اللَّهُ مِن الكُّرْبِ الْعَلِيمِ \* وَجَعَلْنَا ذُوَّ بَنَا عُمْ الْبَالِينَ \* وَمُوكُ عَلَيْه فِي الْاحْرِيزَ ﴾ لَا مُعَلَى نُوح فِي الْعَالَمِنَ أَنْاكُذَ لِكَ تَجْرُى الْحُسْبِينَ \* الله من عادنا الله منه من المراع الأخرين \* وَانَّ من سُعَه لا براهم ا المرافظ أمَدَيَّه بِقَلْبِ سَلِيم \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهُ مَا ذَا لَعُبُدُونَ \* أَيْفَكَ اللَّهِ

الْبَيِينَ \*مُالَكُمْ كَبُفَ مَكُمُونَ أَفَلاتَكَرُّونَ \* الْمِلْلُولْ مُنْفِالْ مُبِنْ \* فَأَنُوا بكَايِكُمُ انْ كُنْمُ صَادِفِينَ \* وَجَعَلُواَبِنَهُ وَيَبْنَ الْجِنَّةُ لَسَبّاً وَلَقَدْ عَلَمَ الجَّنَةُ انَّهُمْ لَحُنْمَرُ وَنَ سُجُمَارَ اللهِ عَمَّالِ عَمُونَ \*الْإعْبَادَ الله الْمُنْصَانَ \* فَأَنَّكُمْ وَمَا تَعَدُدُونَ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهُ بِعَالِنَهِ إِلْأُمَنْ عُوصِنا لِ الْجَعِيمِ \* وَمَامِنَا الْأَلَهُ عَلَامٌ مَعْلُومٌ \* وَالْمُالْمَعُ الصَّاقُونَ \* وَأَنَالَعَنْ الْمُصَوِّنَ \* وَالْكَانُوالَبُغُولُونَ \* لَوَانَ عَنْدَنَادَكُرُ مِنَ الْإِنَّ لِبِنَّ \* لَكُنَّاعِنَادَ الله الْخُلُصِينَ \* فَكُفَّرُ الله فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ \* وَلَقْدُ مَنْ مُنْ كُلِمَتْنَالِعِلَادِ نَاللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ مَلَيْمُ الْمُصُودُ ونَ \* وَانَّ جُنُدُ اللهِ النَّالِثُونَ \* قَتُولَ عَنْهُم عَنِي حِين \* وَ ٱلصر مَمْ فَوْفَ بُصْرِفُونَ ﴿ أَفِعَدَا إِنَا آسْمَعُمِلُونَ ﴿ فَاذَا نَزَلُ لِمَا حَتِهِمُ فَا أَعَمَا مُ الْمُنْادَدِينَ وَأُولَ عَنْهُمْ حَنَّى حَبِنِ \* وَ الْصِرْ فَسُوفَ بُيصِرُ و نَ \* نُجَانَ دَبَّكَ دَبّ الْعِنْ فَعَشَّا بَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى الْمُسْلِينَ \* وَأَلْمَسْدُ شَرَبُ الْعَالِينَ مَوْلَالُهُ أَنْ وَعِ الدِّنْكِرِ \* مِلَ الَّهِ مِنْ لَقَرُوا فِي عَرْدَوَ شَفَّا فَ \* كُرُ أَمُلَكُلُّ الْمَنْ

وَانْهِنْنَاهُمَاالْكِنَابَ الْمُسْبَينَ وَهَدَينَاهُمَاالصِّلْطَ الْمُسْتَفِيمَ \* وَنَرَّكُنَاعَلْبِهِمَا في اللاخرينَ \* اللهُ عَلَى مُولِى وَهُرُونَ \* إِنَّا كَذَلَكَ مَنْ عَالْمُ مِنْ الْمُسْتِينَ \* القَّامَ عِبَادِ لَمَا لُؤُمِهِ مِن \* وَإِنَّ الْبَاسَ لِنَ الْمُرْسَلِمِنَ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ٱلْأَنْتَفُونَ اللهُ عُونَ بِعَادُونَ نَدَرُو رَاحِينَ الْخَالِفِينَ \* أَنْفُهُ دَبَكُمْ وَرَبِّ أَبْأَنَّكُمْ الْأَوْلِينَ مُكَدِّنُوهِ فَأَنَّهِم كُعُفِيرٌ و نَ الْأَعِنَا دَالله الْعَلْمَ بِنَ \* وَنَوَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلاحْمِينَ الله على الباسب \* الما كذال عَرْوالْحُ مِن \* أَنَّاسُ عِلَا مَا لُؤُمنِينَ \* وَإِنَّ الْوِطَّأَانَ أَلْرُسَانِ \* أَذْ تَجَبِّنا وَالْمَالُهُ أَجَبِينَ \* الْاعْجُودَ افِي الْعَابِرِينَ \* لُمَّ وَمَوْنَا ٱلْاحْرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَكُمْ وَنَ عَلَيْهِمُ مُصْحِينَ ﴿ وَبِالَّلِيلَ الْمُلْأَنَّهُ مُلُونَ وَانْ بُولِسَ إِنَّ الْمُرْسَانِ ﴿ افْأَبْنَ إِلَى الْفُلْكَ الشَّفُونِ ﴿ فَمَا أَمَّ فَكَانَ مَنَ الْدُحَمَةِن \* فَالنَّمَةُ الْحُونُ وَمُولِلْمٌ \* فَلُولِا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسَجِينَ لَلِّثَ ني بَطَنه إلى بَوْ مُبِيعَنُونَ \* فَنِيعَنْنا أَمِالُمَ إِنْ وَهُوسَفَيْمٍ \* قَالْيَتْنَا عَلَيهِ مُتَّجِمَةً مِنْ إِنفَطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ الْمِ مَا الْمِي الْفِ أَوْلِمَ بِدَوْرَ ﴿ فَالْمِنْوَافَمَتَعْنَا أَمْم الْي حِينِ \* طَاسَنَفِيمُ الرِّينَ ٱلبَّالَ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَفَنَا ٱللَّادَةُ كَاهَ الْأَلَوْمُم شَاهِ لُونَ \* الإليَّهُمُ مِن الْحِيمِ لَيَقُولُونَ وَلَمَّاللَّهُ وَأَنَّهُم لَكَادُبُونَ \* أَصْطَفَى أَلْبَنانِ عَلَى

خصمان بغي بعضناعلى بعض فاحد مستاباتحق والأنشطط أفدناالي السواء القِيْم إط الله الله عنا النبي له في عُون المعرد المعادة والمددة ففال أَكْ عَلَيْهِ عِنَاوَ عَزَّ فِي أَيْ عَطَابِ \* فَالْ لَفَكُ ظَلَّمَ لَكُ يُدُوال تَعْمَنْكَ الِّي العاجه وَان كَنبراسَ الخَلَظاء أَسْعَى بعضهم عَلى بَعْض الْأَالَّةِ بَن أَمْنُوا وَعَملُوا الصَّالِمانِ وَ فَإِبِلْ لِمَاهُمْ وَ فَلَنَّ دَاوُدِ أَمَّا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغَمْرُدٌ بِهُ وَخَرْدِ الْعَالَانَابِ الْعُفَرُ اللَّهُ وَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عَنْدُنَا لَوُ لَهِي وَحْسَنَ مَابٍ \* إِلَا وَاوْدُ إِنَّا جَعَلَنَاكَ خَلِيعَةً فِي الْأَدْضِ فَاحْكُمْ مِبْنَ النَّاسِ الْحَقِّ وَلاَتَتَم الْهَوْي فَيْضِلَّكَ عَنْ سَيل الله انَّ الَّذِينَ يَضَالُونَ عَن سَبِيل اللهُ لَهُمْ عَنْ ابْتُ دِبْلُهُم السَّوابُومَ الْمُنَابِ \* وَمُاخَلَفُ الْكَمَاءَ وَالْأَدْ مَن وَمَا بَيْنَهُمَا بِاطَادُ ذَلِكَ ظَنَّ الَّهُ مِنَ كَفْرُدِ افْوَ بْلِّ لِلَّهِ بِنَ كَفْرُدِ امْ النَّارِ \* ٱلْمُغَمِّلُ الَّذِينَ السُّوادَ عَمِلُوا الصَّالِحَانِ كَالْفُدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَعِمَّلُ الْمُفِّينِ كَالْعِثَادِ \* كَنابُ الزَّلَمَاهُ الَبِكُ مُبَادَكُ لِبَدِّينَ فَالْهَامَ وَلِبَنَّذَكَّ إَوْ لُوالْوَالْبَابِ \* وَوَهَبْنَالِدَا وُوَسُلَمَّانَ الْمُمَّالَعَبُدُ أَنْهُ آذَابٌ \* اذْعُرِضَ عَلَبُهِ بِالْعَنِي الصَّافِياتُ الْجِبَادُ \* فَقَالَ آنَي المُعَيِّثُ حَبِّ الْعَبْرِعَنْ ذكر دَيِّ حَتَى تَوَادَ ثَالِحُابٍ ﴿ وُدُّوْهَا عَلَى

الله من قرين ما در أولات من مناص \* و تعيوان حاء ممندرسهم وَ قَالَ الْكَاوَرُ نَ لَمِنَ الْمُحْرَكُ مِنْ الْمُحْدَالُ وَ قَالَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ ال النَّوْ الْحُدُابُ \* وَالْعَلَقَ اللَّهُ مَا أُمُّ اللَّهُ مَا أَنْ الْمَدْ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ اللَّهُ ا النَّمِيُ بِرَادُ المَاسَمِعِنَا لِعِدَالِي اللَّهِ الأَدْ الْإِحْرَةِ انْ مُعَالِلاً الْمُعَالِقَ وَالْوَلَ عَلَيْهِ الدِّكُون بَيْنَا أَلْ لَهُ فِي مُنْ السِّنَ وَكُرِ عِلَا لَكُمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُنْ تَخْرَاضُ رَحْدَد لِكَ الْمَرْ مِنْ الْوَقِيلِ عِنْ الْمُلْفِيلِ اللَّهُ النَّالِيلِ وَالْأَرْضِ وَمَا مِنْهَا فَلَا يَعْوَافِي الْآلِياتِ \* خِنْدُما مُنَالِكَمَعْرُ وَمُرَالِكَ مَا إِلَا مَرَالِكَ مَا إِلَا مَرَا فَلَهُمْ فُومُ أَوْحَ وَعَادُو مَرْعُونَ أَدُو الآفَالَ \* وَمُودُو مَنْ الْوط وَ آضَابُ الأبَّةَ أَوْلَانَ الْآخِرَابِ ﴿ انْ كُلُّ الْإِكَةَ بِالرُّمُ لَهُ فَيَّ عَلَابِ ﴿ وَمَا بنظر فيؤلا والأسجمة واحدة مالهام فواق ووفالوادينا عبل لنافطنا فبل إِيوْمِ الْحِيابِ اللهِ الْمَهْ مِنْ عَلَى مُا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبُدَنَا وَاوْ وَذَا الْاَبَدَانَهُ أَوْابُ الْمَاسَقَةُ رَاالِهِمِالَ مَمَهُ أَسَجِنَ بِالْمَتَى وَالْإِنْدَانِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مُنْدُودَ مُكُلُّهُ اَدَّابْ \* وَتَلَادُنَامُا لَكُ وَالْبِنَاءُ الْمُكَافِقُ لِلْ الْمُطَابِ \* وَهَلَ الْمَكْ مَوَا الْعُصَارَاذَ لَسَوَّا وِالْعُرَابِ \* اذْ دَخَلُواعَلِي دَاوُ دَفَقَرَعَ مِنْهُمْ فَالْوَالْاَعَفِ

(Per)

وني

المنالوذ فالمالة فين تفاد العلنا قران الطَّاعِينَ لَنْمُ مَابِ الجَهْمَ بَصْلُونِهَا فَبِنِّسَ اللَّهَادُ \* هَاذَا فَلْمَادُ وَفُولَ حَبْمِ وَغَمَّا فَ \* وَاخْرُمَنْ مَنْ كُلَّمَادُ وَاجْ \* الله فالمَوْجُ مُفْتَحُمُ مُعَكُمُ لِامْرُحَبَّانِهِمُ إِنَّهُمُ صَالُوا النَّارِ \*فَالُوا بَلَ أَنْمُ لأَمْرُحِبًّا كَ مَا أَنْمُ فَكَ مَنْهُوهُ لَمَا فَبِلْسَ الْقَرَارُ \* فَالُوادَ "بَالَمْنَ فَلَهُ مَلْنَاهُمْنَا فَرَدُهُ عَدَاباً ضعْفًا في النَّاد وَ فَالْوامالَذَالا مَرى وجَالاً كُنَّاتَعْدُهُمْ مِنَ الاَشْراد ﴿ أَتَّعَدُناهُم معْرِيًّا أَمْ ذَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْإَبْسَارُ ﴿ الَّهُ ذَاكَ كَفَّى عَنْاصُمُ آهُلِ النَّادِ ﴿ فُلِ إِنَّا الْمُنْدُدُ وَمَامَنِ الْهِ الاَّالَّةُ الْوَاحِدُ الْفَهَّادُ ﴿ رَبُّ السَّمُوانِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَنْ وَالْمَقَالُ \* فُلْ هُوَيْدُ عَنَايْم \* ٱللَّهُ عَنْ الْمُعْرِضُونَ \* لما كَانَ لِي منْ علْم بِالْمَلْأَلُوعَلِي الْدَيْخَتَ مُونَ \* الْنَابُوخِي آلِيَّ الْإِلْمَالَالَكَ رُسُبُنْ \* الْدُفَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْ وَكُونَا إِنْ خَالُقُ كِتُمَّامِنْ طَانِ \* فَالْحَالِيَّوْ بْنُمُ وَلَقَفْ فِيمِنْ رُوحي فَعُوالَهُ سُاجِد بنَ \* فَسَجَدَ الْمَلَاثِكَ وَكُلُهُم أَجْعُونَ \* الْأَلْلِيسَ السَّمْلِيَّةِ كَانَ مِزَ الْكُافِرِينَ \* فَالَ إِللَّهِ الْلِيسُ مَامَنَعَكَ ٱنْ أَسْجُلَا الْمَلْفُ بِلَدَقَ ٱلْمُتَكُّرُتَ ٱمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِبِنَ \* فَالَ ٱلْمَاتَخُبُرُمِنُهُ خَلَفْتَنَى مِنْ فاد وَ خَلَفْتَهُ مُن طِينِ \* فَالَ فَاخُرُجُ مِنْهِ الْفَانَاتَ وَجَبْم \* وَإِنْ عَلَيْكَ آمَنْنَي إلى

فَعَلَهُ وَ مُعَادِأً لَوْ وَالْإِعْدَاقِ ﴿ وَلَقَدُ قَتْنَاكُمُانَ وَالْفَبْنَاعَلِ كُرسِيهِ جَدَّ أَثْمَ آنَابَ \* فَالْ دَبِ اغْرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الْإِبْنَغْيَ لِأَحَدِمِنْ لَعَدَى اللَّهُ آنْتَ أَلَو هُنَابُ ﴿ فَسَعَرُ فَاللَّهُ الرَّيْحَ مُعْرِى بِالْمُوهِ لَخَنَّا مَحْبَثُ أَمَا إِن وَالنَّبَاطِينَ كُلُّ مِنا وَهُ عَوْاصِ \* وَاخْرِينَ مُفَرَّ بِهَن فِي الأَصْفادِ \* لمذاعطا وناقالمان الأاسك بتركاب وان للمعند الزافي وتعسن مَأْبِ ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابْوَبُ اذْنَادْى رَبَّهُ أَنِّي مَدَّى النَّهُ طَانُ بِنُعْب وَعَذَابِ \* أَذَكُن رِجِلَتَ لِمِنْ النُّفَتَ لَيْ الدُّودَ مَرَابٌ \* وَوَهَبُنَا لَهُ الْفَلَهُ ومتلهم معهم وحمم شاوذ راي الأفراب و خدير دا سفا الأفرب مِوَ لِأَخْنَتُ الْأُوْ جَدْنا أُه صَابِراتُهُمُ الْعَبْدُ أَنَّهُ آذًا بُ \* وَأَذَكُمُ عِنادَ مَا الرَّفِيمَ وَاسْعُقَ وَبَعْنُوبَ أُولِي أَلَابْدِى وَلَا بُصارِ ﴿ أَنَا خَلَصْنَاهُم إِخَالَ فَ فَرَيَ الذاد وأنهم عندنالن المسطقين الأخبارد آذكر المهرل والبسع وذاألكفل وَكُلُّ مِنَ الْإِنْجِارِ ﴿ لَهُ الْأَكْرُو الْوَالْمُنْ الْمُنْفِينَ لِمُنْ الْمُنْفِينَ لِكُونَ الم مُعَنَّمَةُ لَهُمُ ٱلْإِنْوابُ \* مُنْكَثِينَ فِيهِ الدَّعُونَ فِيهَا يِعَالَهُهَ كَنِيرِهِ وَسَرابِ \* وَعَنْدَهُمُ وَاصْرَاتُ الطَّرْفِ آنْزَابْ ﴿ هُذَا الْمَاتُوعَدُونَ لِبَوْمُ الْحُالِ إِنَّا

أُمُّهَا نِكُمْ خَلَقًا مِنْ بِعَدْ خَلْقِ فِي ظُلُمًا تَ نَلْتَ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ وَأَبْكُمْ لَهُ المُلْكُ لِاللَّهَ الْأُفُوفَانَى تُصْرَفُونَ \*انْ مَكُذُرُوا فَازَالْقَ عَنْ عَنْكُمْ وَلَا بَرْضَى لَعِلَاهِ وَالْكُفْرَ وَانْ نَنْكُرُو أَبِرْضَهُ لَكُمْ وَلِا تَوْدُوادَ رَوْدُو ذُرَأْخُرِي ثُمَّ إِلَىٰ وَبَكُمْ مَرْحَعَكُمْ فَيْنِتُكُمُ مِا لَانْتُمْ تَعَمَّلُونَ أَنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُودِ \* وَاذَا سَنَّ ٱلإنْسَانَ وَجَعَلَ لِللهُ أَنْدُادَ البِضُلَّ عَنْ سَبِياهِ قُلْ مَنْ عَرْفُ اللَّهِ فَلَ مَنْ أَصْعابِ الثَّادِ \* أَمَّنْ لُمَوْفَاتُ أَنَّا مَالَّلِهِلَ مُاجدًا وَقَاتُما بَعَدُ زُلًّا لَا خَرَةُ وَبَوْجُورُهُمَّةً رَيْهِ فَلْ هَلْ يَسْنَوِى اللَّهِ بِن يَعَلَّمُونَ وَالَّذِبِنَ لِأَبْعَلْمُونَ أَمَّا الْمَثْلُوا الْأَلْداب أَقُلُ بِاعبِاد اللَّهِ بِنَ الْمُنُواالِّقَوُّواكِ بَكُمُ لِلَّهِ بِنَ آحَتُ وَافِي هُدَهِ اللَّهُ بِنَاحَتُ وآد ش الله واسعة أَمَا أَوْ فَي الصَّامِ وَ نَ أَجْرَهُمْ بِمَا بُولِا بِفُلْ إِنِّي أُمِوتُ انَ أَعُكَ اللهُ مُعُلَّالًا اللهِ بنَ وَأَمُوثُ لِأَنْ أَكُونَ أَدُّ لَ الْمُلْدِينَ \* فُلْ إِنِّي أَخَافُ انْ عَصَبْتُ دَبِي عَدْ ابَ بَوْمِ عَظِيمٍ \* فُلِ اللَّهَ أَعُيْدُ مُعْلِصاً لَهُ دِبني جَعَلَ إِلَا وَاحْدِهَا وَالزُّلُ لَكُمْ مِنَ الْإِنْعَامِ مَالْبَهُ آدُواجِ مِمَنْفُكُمْ فِي يَطُونَ إِلَّهِ مَالْفُهِمَ اللَّادِ السَّمُوالْفُسُرانُ اللَّهِ بِنَ \* لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ طَلَلْ مِنَ النَّادِ وَمِنْ

إِنَّوْ الدِّينِ \* فَالَ دَبُّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى بَوْمِ بِمُعَنَّوْنَ \* فَالْ فَالنَّكُ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ الْي بَوْمِ الْوَفْ الْمَالُومِ \* قَالَ فَيعِزْ فَاتَ لَا غُوسَهُمْ أَحْمَهَنَّ \* الْأَعِادَكَ منهما الْعَلْصَينَ \* فَالْ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقُّ أَفُولَ لِآمُلاَّنَّ جَهَنَّمَ مَنْكَ وَمَثَّن بَيَعَكَ منه م المسن \* فل ما أَلَا الله عَلَيْهِ مِن آجِرِ قِيمًا أَنَامِنَ النَّكُونِ إِنْ هُوالْا ذَكُمُ للعَالِينَ ﴿ وَلَنْعَلَيْنَ مِنَّا وَلَنْعَلَّمْ عَنِهِ

حالله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللِّهُ بِلِ الْكَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَرِيزِ الْعَكِيمِ \* أَمَا أَنْزَلْنَا الَّبِكَ ٱلكَّتَابِ الْحَقِّي فَاعْبُد الله تَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّاللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْكُالِمِنْ وَاللَّهِ مِنَ الْخَدُّ وامِنْ دُونِهِ آوَ لَهِ أَهَ مَا تَعْبِدُ مُمْ الْأَلْيْفِرِ بُولَالِيَ الله فُ لَقِي اللَّهِ يَعْكُمْ بَيْنَهُمْ فِيمِلْهُمْ فِيهِ يَغْتَلَغُونَ \* انَّاللَّهُ لَابِينْهِ عَنْ مُوَكَادَبُ كَفَّادٌ ﴿ لَوَادَ اللَّهُ الْهُ أَنْ يَغَذَذَ لَدَّ الْأَصْطَفَى الماتِمَانُو مَا يَنَاأُ الْجَالَةُ عُوالله الراءُ الفَقالُ \* خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِالْمَقِي بِكَوْرِ اللَّهِ لَ عَلَى النَّهَارِ وَبَكُورٌ النَّهَارَ عَلَى اللَّهِ لَ وَيَعْزَ النَّم اللَّهُ كُلُّ عَرْى الاَجَلِ سَعَى ٱلاَسُوَالْعَرَ بِوَالْعَقَالُ \* خَلَفَكُمْ مِنْ تَعْسِ واحدَة ثُمَّ الْفَاسِمُ مَنْ وَفِيهِ فُلُ إِنَّ الْخَاسِمِ بِنَ الَّذِينَ خَسِرُ الْتُفْسَهُمُ وَالْفُلْمِهِمَ الْعُلْمِيمِ

الموقالين

وَلَعَذَابُ الْاحْرَةُ أَكُولُوكُ الْوَالِعَلْمُونَ \* وَكُفْدُخَرَ بْنَاللّْنَاسِ فِي هُذَا الْفُرْإِن مِنْ كُلِّ مَثْلِ لَعَلَهُم بِنَكَ لَأُونَ ﴿ فُوانَا عَرَبِاً غَبُرِدَى عَوَ عَلَمَا لَهُم بِتَفُونَ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًادَ جُلَافِهِ مُمْرَكًا مُنْتَنَاكُ ونَ \* وَدَجُلَامَا مَالَرُجُلِ هَلْ تَنْوَ بِان مَنادًا كُمُدُنُهُ مِلْ أَكْثَرُهُمُ لا بَعْلَمُونَ \*انَكَ مَبْثُ وَانَّهُمْ مَبْنُونَ \* أَمُّ الكُمْ بُومَ الفَهِ الْعَلَى عَنْدُرَ يَكُمْ تَعْنَصُدُونَ \* فَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّنَ كَانَبَ عَلَى الله وَكَلَدَّبَ بِالصَّدُ فِ اذُجِناءَهُ الَّهِ مَن فِي جَهَنَّمَ مَنُوكَ لُلكا فرينَ \* وَالَّذِي جَأْءَ بِالصَّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَتُكَ هُمُ الْمُنْفُونَ \* لَهُمْ مَا بَصْنَا أَوْنَ عِنْدَ وَبَهُمُ ذلك جَز الْحُاالْمُ إِن لُهُ مَا لَهُ عَنْهُمُ آسُوالَّهُ عَنْهُمْ آسُوالَّةِ عَلَوادَ يَعِنْ بَهُمْ آجُر هُمُ بَاتِّے نِالَّذِي كَانُوا بِعَمَلُونَ \* اَلَدِّنَ اللهُ بِكَافِ عَبْدٌهُ وَيَغُوَّفُونَكَ اللَّهِ بِنَ من دُونه ومَنَ بُضْلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ عَادِ \* وَمَنَ بَهَدُ اللهُ فَمَالَهُ مَنْ مُصَلَّ الْمَثْ الله بعز بزدى النَّفام ﴿ وَلَهُنَّ سَالَتْهَمُ مُنْ خَلَقَ النَّامُواتِ وَالْآرْضَ لَّبَغُولُنَّ اللَّهُ اللهُ قُلْ آفَرَ إِيَّهُمْ مُأَنَّدُ عُونَ مِنْ دُونِ الله انْ آزادَنِيَ اللهِ بِفُتْرَهِلَ هُنَّ كَاشْفَاتْ ضُرِّهِ أَوْ ٱللهُ الدِّنِي بِوَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُنْ كُلُكُ وَحْسَهِ فُلْ حَسِي اللهُ عَلَيْهُ بَنُوكُلُ ٱلْمُنُوكِلُونَ \* فُلْ بِافَوْمُ الْحَمَانُواعَلَى مَكَانِتَكُمُ إِنِّي عَلَمَلْ فَصَوْفَ تَعَلَّمُونَ \* مَنْ

لَمُّنَّهِمُ ظُلَّلُ ذَلَكَ يُعَوِّفُ اللَّهُ مِهِ عِبْنَادُهُ بِإِعِبِنَادِ فَانْشُونِ \* وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ آنْ يَعُبُدُ وَهُاوَ آنَابُوا إِلَى اللَّهَ لَهُمُ ٱلْبُصْرُ عَ فَيَتِّمْ عِبَادٍ \* ٱلَّذِينَ يَسْتَعَوْنَ أَلْفُولَ فَبَنِّعُونَ آحْمَدُ الْكُلِّكَ الَّهِ بِنَ هَدَامُهُمْ اللَّهُ وَأُولِنُكُ هُمْ أُولُوا الْوَلِيَابِ ﴿ أَفَهَنَّ حَقَّ عَلَيْهُ كُلِّيهُ أَلْمَذَابِ أَفَّاتُ أَنْفِكُ مِّنْ فِي الثَّادِ ﴿ لَكُن اللَّهِ مَن أَتْوَادَ تَهُم لَهُم عَرَّفُ مِن فَوْفِها غَرَفْ مَنْ مِنْ أَعْدُم مِن مُعْمَم الْكَافَها ل وعَدَاللهُ لا يُخلِفُ اللهُ البِعَادَ المُ زَارَ السَّامُولَ مِنْ السَّمَامِنَاءُ فَلَكُهُ مِنَاسِعَ فِي الازس تُرْخِي جُهِ دُوعًا عُمَلِقًا الوَّالْمُ تَرْبِهِ مِعْرَاهُ مُصَعِّرًا ثَمْ يَعِمَلُهُ حُطاماً نَ مى ذات لَدَ رَى الأولى الآلاب ﴿ آمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَالَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُولِ عَلَىٰ نُودِ مِنْ وَيَدِهُو بَلْ لَلْفَاسَةِ فُلُو إَهُمُ مِنْ ذَكُرِ اللهُ أُولِيُّكُ فِي شَلالُ مُبِينَ الله والماست المديث والماست الماسانية الماسة والمناس المنتقون وَرَقِهُمْ نُمَّ لَكِينَ حِلُودُ مُمْ وَافَا وَ لَهُمُ إِلَى ذَكِرَا لَهُ ذَلِكَ هُدَى اللهِ بَهَا فِي مِمْ مَن بَدَاءُ وَمَنْ بُصُلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ فاد \* أَفَعَنْ بَنَفِي بِوَجِهِ بِمُسْوَءَ الْعَلَا الْبِ بَوْمَ اللَّهِ وَ لِيلَ لِلْقَالِينَ ذُوفُوا مَا كُنْهُمْ نَكُ بُونَ \* كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ فَبِلَّهُمْ قَالْنَهُم العَدَابُ مِنْ حَبُنُ لِأَبُنُعُ وَنَ \* فَأَذَّا فَهُمُ اللهُ الْحَدُقَ فِي الْحَبُوةِ الدُّنْبُا

Na

مَاكَةُ وَاللَّهُ مِن ظَلْمُوامِن هُوْلا وَسَعِيمُ مِنْ الْمُعْلِيدِ وَاللَّهُ مُعْجِزِينَ أُوَّكُمْ بِعَلَمُ وَالنَّالَةُ مَبِكُ طَالِرِ دُفَّ إِنْ يَكَا عُوْ بَفْدُولَ فِي دَلاَّ الْإِباكِ لَقَوْم بُوْمُنُونَ \* فُلْ مَاعِبَادِ عَى الَّذِينَ آمْرَ فُواعَلَى أَنْسَهِمْ لِأَنْفَظُ وَلِينَ وَحَمَّةَ اللّهِ انَّ اللَّهُ بَعَفُرُ اللَّهُ مُوبَ جَمِعًا أَنَّهُ هُوَ الْعَفُولُ الرَّحِيمُ ﴿ وَآمَيْلُوا الْيَ وَبَكُمُ وَأَسْلُمُوا لَهُمْ فَإِلَ آنَ بَانِبُكُمُ الْعَادَابُ ثُمَّ لِأَنْتُصَرُّ وَنَ \* وَالبَّعُواآحَتَ مَا أَيْزِلَ البَكُمُ من دَبُّكُمْ مِنْ فَيْلِ آنُ بَانْهَكُمُ الْعَدَابِ بَعْنَةَ وَٱنْدُرُ لِا تَنْعُرُورَ ﴿ آنُ تَفُولَ تَفْسُ الحسرة على ما قرطت في جنب الله وان كنت أن الشاخرين \* أف تفول الوَانَ اللهُ مَلَا الْإِلْكُ مُن الْمُنْفِينَ \* آوَنَفُولَ حِبنَ نَرَى الْعَدَابَ الوَانَ لِي كُرْ فَأَكُونَ مِنَ الْفُ مِن الْفُ مِن الْفُ مِن اللَّهُ مَا مَا مَا أَمَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا أَلْ منَ الْكَافِرِينَ \* وَبُومَ الْقَيْمَةُ نُوكَ اللَّهُ بِي كَذَبُواعَلَى اللهُ وُجُوهُهُمْ مُودَّةً البُسَ فِي جُهُمْ مَنْوِيَّ لَلْمُعَكِّمْ مِنَ \* وَيُعَجِّ اللهُ اللَّذِينَ أَنْفُواْ مِعَالَا مُعَمَّ لا مُستيم الْسَوْءُ وَلا هُمْ مِمْزَنُونَ \* اللهُ خَالِقُ كُلِّ مَنْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَوْءَ وَكِيلٌ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْسُ وَاللَّهِ مِن كَفَرُوا إِلْبَاتِ اللَّهِ أَوْ لِلْكُ فَمُ الْفَاسِرُونَ فُلُ اَفْنَهُ اللهُ مَا أُوْرِي آعُدُا أَيْهَا الْحَامِلُونَ \* وَلَقَدَا وَ حَيَ الْبُلْتُ وَ آلِي الَّذِينَ

بَانْهِ عَدَابُ يُغْرِيهِ وَيَعَلُّ عَلْبِهِ عَذَابُ مُغْمِمٌ الْأَلْوَلْنَاعَلَمْكَ الْكَابَ لِلنَّاس الْمَتِي فَمَن السَّدْ وَلَكُنِّهِ وَعَنْ مَلَّ فَأَمَّا تَصْلُ عَلَيْهِ أَوْمَا أَتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ \* اللهُ بِتُوتِي الْأَنْسَ حِينَ مُوتِها وَالَّذِي لَمْ مُنْتُ فِي مَنَّامِهَا فَمُسْكُ الَّذِي فَضَى عَلَيْهِ اللَّوْنَ وَبُوسِ الْاحْرِي الْيَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَنْفَكُّرُونَ \* آمَ أَغَدُ واللَّهُ وَنِ اللَّهُ مُنْفَعًا مَقُلُ أَوَلَوْكُا نُوالِا مَلْكُونَ مَنْكًا وَلَا إِمْفَالُونَ \* فَلْ فَعَالَتُ فَاعَاجَهِمَا لَهُمُلِكُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فُمَّ ٱلْبُعْزُ جَعُونَ وَاذَاذُ كُرَاللَّهُ وَحَدُمُ الْمُمَازَّ مُنْ فَالُوبُ الدَّينَ لَا بُؤْسُونَ بِالْأَخْرَةُ وَاذَاذُكُمْ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَعِنْدُونَ \* قُلِ اللَّهُمُّ فَاطْرَ إِلَّهُ مُواتِ وَالْأَدْ مَن عَالَمُ الْفَبْ وَالنَّهَادَةَ آنَ مَنْكُمْ مِنْ عَادِكَ فَمَا كَانُوافِهِ مِعْتَلَعُونَ \* وَلَوْ التاللة برطالبواما في الآفر من جبعا ومتله معلا فتدوا به من سوء العداب إِنَّ الْغَيَّةُ وَيَدَالُهُمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَوْ الْعَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُم مَنَا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنَا اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللّمِنْ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُم وَخَافَ بِهِمُمَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُرَ وَأَنَ \* قَاذَا مَسْرِ الْأَنْانَ ضُرَّدَ عَانَانُهُ أَذَا خَوَلْنَاهُ نِعَيْدُنَّا قَالَ أَمَّا أُولِيْتُهُ عَلَى عَلَم بَلْ هِي ثُنَّةٌ قُولَكَ أَكُنَّوْهُم لِأَبْعَلَمُونَ \* أَقْ فَالْهَا الَّذِينَ مِنْ فَلَامِ فَأَلَقْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا بَكُبُونَ ﴿ فَأَمَا بَهُمْ مَثَاثُ

6

حَلَّاثِهِنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْضِ لِمُسَعِّمُونَ مِعَدِدَ بِهِمْ وَفِضَى بِسَهُمْ مِلْحَقَّ وَفِيلَ الْحَمَّدُ لَهُ دَتْ الْعَالِينَ \*

حالله الرحمن الرحم جُمَ \* نَعْرُ بِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهُ الْعَرِينِ الْعِلَيمِ \* غَافِرِ النَّذَبِ وَ فَابِلِ النَّوْبِ تَدبيد الْعِفَابِ ذِي الطَّول لِالْهَ الْأُهُوالَبُهُ الْصَارِ \* مَا يُعَادِلُ فَي الْمِاتُ اللهُ الْإَالَّةِ بَنَ كَنَرُوا اللَّهِ الْمُرْدِلَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْسِلادِ \* لَكَّنَّابَتْ فَالْهُمْ فَو مُهُو وَالْاَحْزَابِ مِن بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ اللَّهِ بِرَسُولِهِمُ لِبَالْخُذُونُ وَجَادَ لَوْابِالْأَاطِل المُدُحضُوا به أَكُنَّ فَاخَذَنَّهُمْ فَكُبْفَ كَانَ عِنابِ \* وَكُذَاكَ حَفَّاكَ كَلَّمَةُ دُبِّكَ عَلَى الَّهِ بِيَ لَقُرُو النَّهُمُ أَصَّالُ النَّادِ \* اللَّهِ مِنْ يَعِمْلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حُولَةُ إِنْ يَعْمُ لِدَ بَهِمْ وَبِوُمْ أُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفُرُونَ لِلَّهُ مِنْ الْمَدُواتَ بَيْنا وَسِمَتُ كُلُّ مُنِّيءِ وَمُعَامَّ وَعِلْمَا مَا غُفِرْ لِلَّذِينَ ذَابُوا وَ الَّبَعُوالَ بِلِلَّ وَفَهِمْ عَدَابَ الْجَهِمِ \* وَبَنَّا وَ أَذْ خَلْهِمْ جَنَّاتُ عَدُنِ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ وَمَنْ صَلَّمِنَ الْمَاتِهِمْ وَأَذُو المِيهِمْ وَكُورٌ اللهِمْ أَنَاتَ الْمَالْمِي أُلْكَكُمْ \* وَفِهِمُ السَّنَاتَ وَمَنْ يَنِي البِّيِّنَاكِ بَوْمِتُهِ وَفَلَادَ خَنَهُ وَذَلِكَ مُوَالْقُوذُ الْعَظِيمُ \* الَّ الَّذِينَ

مِنْ فَمُلْكَ لَيْنُ أَمْرُكُ لَكِيطُنَ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَيَّ مِنَ الْخَاسِينَ \* بَلَ اللَّهُ أَ فَأَعْبُدُوكُنَّ مِنَ النَّاكِرِينَ \* وَمَا فَكَرُو واللَّهَ حَقَّ فَدُرِهِ وَالْإِدْ صُ جَبِعًا فَيْفَنَاهُ بِوَ مَ الفِّيمَةِ وَالسَّمُواكُ مَعْلُو يَاتْ بِمَينِهِ مُسْجِلاتَهُ وَتَعَالِي عَمَّا بُشْرِكُونَ وَنُعْ عَيِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي المَّمْ لُواتِ وَمَنَّ فِي الْإِذْ ضِ الْأَمَنُ سَاءَ الله لْمَ لَغَرَبَهِ أَخُرُى فَأَوْاهُمْ فِبِنَامٌ مَنْظُرُونَ \* وَٱشْرَفَتِ الْأَذْضُ بِنُودِ وَبَهُا وَوَّ سَعَ الْكِنَابُ وَجِهُ وَالنَّبِينَ وَالنَّهُ لَمَا أَوَقُفَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُم الإنظلَمُونَ \* وَوْ فَبَتْ كُلُ قَدْنَ مَا هَمِلَتْ وَفُوَّا عَلَمْ مِنَا يَفُعِلُونَ \* وَسِبَقَ الدبن تفروالي جهتم ذبراحتى اذاجاؤها ففت ابوالها وفالكهم عزرتها اللَّمْ بِالنَّكُمْ وُسُلُّ مِنكُمْ بِمَلُونَ عَلَيْكُمْ الباك وَيَكُمْ وَيُبْدِدُ وَمَكُمْ النَّا مَ بَوَهُ كُمْ مُلاا فَالْوَلَهُ وَالْمُنْ حَفَّتْ كَلُّمَةُ الْعَدَّابِ عَلَى الكافرينَ \* فِيلَ ادْخُلُواآيُوابَ جَهِيْمُ خَالِدِينَ فِيهَا فَيْنُسَ مَنْوَى أَلْمَكِّيرِينَ \*وَسِبَقَ الَّذِينَ أَتَعُوا رَبُّهُمُ إِلَى أَجَنَّةُ ذُمَّوا حَتَّى إِذَا جِنَّانُ لِمَا وَفَعَتْ آبُوا بِهَا وَفَالَ لَهُمْ تَحَرَّبْنُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِينُمُ فَأَدْ خُلُولُها خُالِدِينَ \* وَ فَالْوَالْكِينَ مُنْ اللَّهِ مَا مَدَ فَنَا وَ عُدُّهُ وَ أَوْ رَثَنَا اللاَدْ مَنْ تَنْبَوُّمْنَ الْجَنَّةِ حَبْثَ لَمُنْأَهُ فَعُمَّ آجُرُ الْعَلَمَانِ \* وَنَرَى اللَّا تُحَةَ

0

بالبيثان فكفروا فأخذهم الله أنه فوي كدر العاب ووكفدار سالنا موسى بالإنناومُ لُطان مُبِينِ \* إلى فرْعَوْنَ وَقَالُمانَ وَقَادُ و نَ فَقَالُواسَا حِرْ كَدَّابْ ﴿ فَالْمَا عِنْ مُعْلِمُ الْمُولِي مِنْ عِنْدِ الْقَالْوَالْفُلُو الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِ وَأَنْتُصْبُوالِيَا مَمْ رَمَا كَلُدُ الْكَافِرِينَ الْآفِي سَلَالِ \* وَمَا لَ فِرِجُونُ ذَوْ وِي اقتُلُ مُوسِى وَلِسَدُ عُرَبَهُ إِنِّي أَخِافُ أَنْ أَسِدَلَ دِبَنَّكُمْ أَوْأَنَ بُقُلِم فِي الْأَرْضَ الْفَسَادَ \* وَقَالَ مُوسِلِي إِنِّي عُدَاتُ مِن مِن وَ دَبِكُمُ مِن كُلِّ مِن مَوْمِ لِا بُؤُمِن بَوْم الْحِيابِ ﴿ وَكَالَ رَجُلْ مُؤْمِنٌ مِنَّ الدِمْ عَوْنَ رَكُنُمُ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ آنُ إِلَّهُ وَلِدَ رَبِي اللهُ وَفَدْ جَأَءَكُم بِالبَّيناتِ مِنْ رَبِكُمْ وَانْ بَأَتْ كَاذِيًا فَكَلْبِهِ كَدْبَهُ وَانْ بَكْ ماد فَانْصِكُمْ بَعُفْرِ اللَّذِي بَعَدُكُمُ انَّ اللَّهَ لِا يَهْدِي مَنْ عُومَنْ مِنْ حَدَثًابٌ ﴿ إِنْ وَمُ لَكُمُ الْمُلْتُ الْبُومَ ظَلاهِ مِن فِي الْأَدْ ص فَيَنْ يَتَصْر نامنْ بآس السان جناءنافال فرعون ماأد بكم الإماآداى وماآهد بكم الأسيل الرِّشَادِ ﴿ وَفَالَ الَّذِي امْنَ الْفُومِ إِنِّي آخَافُ عَلَّبُكُمْ مِنْلَ بَوْمِ الاَّخْزابِ مِنْلَ وَأَبِ فَوْمُ نُوحِ وَ عَادِوَ مَهُودُوا لَكَ بِنَ مِنْ بَعَدَ لَهُمْ وَمَا أَنْهُمْ وَ بِلْ ظُلْمَا للعِباد وَبُافَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بُومُ ٱلنَّنَادِ \* بَوْمَ تُولُونُ مُدْيِرِ بِنَّ مَالَكُمْ مِنَ السَّم

كَنْ وَالْبِنَادَةُ نَا أَفْتُ اللهِ آلْبَرَيْنَ مَفْتَكُمْ أَنْفُ كُمْ إِذْنُدُ عُونَ إِلَى الْإِمِنَانِ فَتَكُورُونَ \* فَالْوَارَ بِنَاآمَنَنَا أَسَّنَا أَسَّنَا أَسَّنَا أَنْدُنُونَا عَالَمُ وَالْعَالَ الْ حرور من سبل \* ذلكم ما تَهُ أَذَا دُعِيَ اللهُ وَحَدُه كَفَرُهُم وَأَنْ لِتُم لِدُهِ الْوُسُوا وَالْكُمْ مِنْهُ الْعَلَى الْكَبِورِ فَهُوَالَّهِ عَالِم بِكُمُ إِلَاتِهِ وَيُعَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَا وَوَفَا وَالبُّنَاتُ لَا لا مَنْ يَبِبُ \* قَادْ عُواللَّهَ عُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلُوكُم الكَّاوَدُنَ \* الدَّفِيمُ الدُّو جَالَ ذُو الْعَرْشِ لُفِي الرُّوحَ مِنْ المُرمِ عَلَى مَنْ يَسْأَمُونَ عِلَامَ البُنادَ بَوْمَ النَّلاق \* بَوْمَ مُا درك نَ لا يَغْفَى عَلَى أَسْمَهُمْ مَنْ عَلَى الْأَلْفُ البوم ولله الواحد الفهارة البوم تجزي كُلُّ نَفِي مِأْكَسَتُ الأَطْلُمُ البُومَ إِنَّ اللهُ المربع الحساب وآنداد فقم بوم ألان واذ الفاوي لدى المناجع كاظمين الماللظالين مِنْ حَمِر وَلا شَعِيعِ بِطَاعُ \* يَعِلُّمْ خَالْنَةَ ٱلْأَعْبِنِ وَمَا تُغْفِي الصَّاوِدِ وَاللَّهُ بَفُضِي الْحُنِّي وَالَّذِينَ بَدْ عُونَ مِنْ دُونِه لِا بَفْضُ وِنَ بَتْهِ وَاللَّهُ مُو التَّمِبُعِ البَّصِهُ \* آوَكُهُ لَهِ مِنْ وَافِي الإَدْ مِن فَهُ ظُرُ وِ أَكِفَ كَانَ عَافَهُ الَّذِينَ كالوان فلهم كالوالم استرمنهم فورة الاراقي الآرس فأخذه مالله بِدَانُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَاقِ ﴿ فَاللَّهِ مَا كَانَتَ نَانَبِهِمْ وُسُلُّهُمْ

مَا أَفُولَ لَكُمْ وَافْوَضْ آمْرِي الِّي الله انَّ الله بَصِيرٌ بالعباد و وَوَفْه الله سَتَّات مُلْمَكُرُهُ اوَ حَاقَ بِالْ فَرْعَوْنَ سُوءَ الْعَدَابِ \* النَّادُ بُعْرَضُونَ عُلَّبِهِا غَدُوًّا وعَدُّا وَبُومُ نَاوُمُ الثَّاعَةُ أَدُخُلُوا الْ فُرْعُونَ أَنْدُ الْعَدَّابِ \* وَاذْ يُعَلَّجُونَ فِي النَّارِ فَبِغُولُ النَّهِ عَوْءُ اللَّهِ بِنَ اسْتَكُبَرُو النَّاكُمْ أَنَّا لَكُمْ بِيَّعَا فَهَلَ النَّمْ مُعْتُونَ عَنَّانَصِبِيَّامِنَ النَّالِ \* فَالَ الَّذِينَ الْسَكُمْرُو النَّا كُلُّ فِيهِ النَّاللَّهُ قَدْ حَكْمَ مِنْ الْمِينَادِ \* وَفَالَ الَّذِينَ فِي النَّادِ لِحَزَّ مَهُ جَهَمَّ أَدْ عُوازَ بَكُمْ بَعَقْفَ عَنَّا بَوْماً منَ الْعَنَابِ \* فَالْوَاآوَلَمَ مَنْ ثَانْبِكُمْ وُمُلْكُمْ مِالْبِيَنَاتِ فَالْوَابَلَى فَالْوَاقَادُ عُوافَ مَا وُعَوُّ الْكَافِينَ الْأَفِي ضَلال \* الْمُلَوْرُونُ لَناوَ الَّذِينَ النَّوافِي الْحَبُونَ الدُنباد بوم بفوم الأشهاأد "بوم لابنة ع الظّالين معدن و تهم و لهم اللعنة وَلَهُمْ مُواللُّهُ السِّهِ وَلَقَدَالْبَنَا مُوسَى الْهُداى وَأَوْ وَنَتَابِنَي الْمُرَاثِبِلَ الكَتَابِ ﴿ فُدَّى وَذَكُمُ عِلْولِي الْآلْبَابِ ﴿ فَاصْبِرُأَنَّ وَعُدَاللَّهُ مَنَّ وَاسْتَغَفْرُلِدَ مَنْكَ وَسَمْ مُحَدُد بَكَ بِالْعَسْيِ وَالْإِبْكَادِ \* أَنَّ الْدِينَ عُلْدِلْوِنَ في أبات الله بتَبْرُتُ لطان آئهُمْ أنْ في صُدُورهِمُ الْأَكْبُرُمُا هُمُ بِالغِبِهِ فَاسْتَعِدُ مِالله الله الله الموالم مع ألب من الموات و الأرض الكورين خلق الناس

عاصم ومَن يُضْلِل الله قَدْ اللَّه من هاد ﴿ وَلَقَدُ جِنَّا وَكُمْ مِن مَنْ فَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَهُارْ لَهُمْ فِي مَنْكُ مِهِ الجَاءَكُمْ وَعَلَى الْمُالِكَ فَالْمُرِ لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِ وَسُولِا لَدُالِكَ بِشِكُ اللَّهُ مَنْ فُوسَى مُونَابٌ ﴿ أَلَّهُ بَنَ يُجَادِلُونَ فِي أَبَاتِ الله مقار كطان آنهم كأر عقاعت الله وعند الدبن المنواكذ لا بطبع الله عَلَى كُلِّ فَأَكِمَ مِنْكُمْ جِبَادِ ﴿ وَفَالَ فَرَعُونَ بِالْفَامَانُ ابنَ لِي مَسْرِحًا لَعْلَى آللُغُ اللَّاكَ \* آسًاكَ النَّه وان قُلْقَلْعَ الى السُّولِي وَاتِّي لِأَفْلُهُ كَاذِيًّا وكذالك ذبن المرغون سواعدام وسدعن السبل وما أبد لم عون الأو أنباب \* وَفَالَ الَّذِي الْمَنْ يَاتُوم أَنْهُونِ أَفْدُكُمْ سَبِلَ الْرَسَادِ \* يَأْتُوم أَمَّا لَهُ الْعَبِوةِ اللهُ مُبَامَنا عُوالَ الْاحْرَةِ فِي وَالْوَ الْفَرَادِ \* مَنْ عَمَلَ سَمَّةً فَالْأَعْرِي الْأ مناهاوكمن عمل سالقاس ذكراف أنفى وفونوس فأو لثك بالمخلون البسة إِنْ أَمُونَ فِيهِ البِّعْ بِوسِنابِ هِ وَإِنْ فَوْمِ مَالِي آدُ عُوكُمْ إِلَى النَّجُوهُ وَلَدُ عُوتَبِي الى النار ١٠٠ تَذَعُونِي لِأَهُمْ بِاللَّهِ وَأَنْهِ لِيَهِ إِمَالَهُ مِنْ لِيهِ عِلْمُ وَٱلْأَادُ عُوكُمْ إلى العربين العقار الأجر م الما تدعونني البه لبسر للعَيْ عَرِينُ الْدُنْبِاقِ لا في الاعرة وَآنَ مَرَدُنَا إِلَى اللهِ وَآنَ الْسُرِينَ هُمَّ أَسُمَابُ الْنَادِ ﴿ وَمَتَنْ كُرُونَ

(M)

الموالَّذِي يُحِينُ وَجُبْ وَافْتُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا الَّذِينَ يُخَادِلُونَ فِي الْباك الله آني يُصَرِفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كُذَبُوا بِالْكَالِ وَمِنا أَرْسَلْنَامِهِ دُسْلَنَا فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ \*اذَالْإَغْلالُ فِي أَغْنَافِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ الْتَحَبُونَ \* فِي الْمَدِيمُ فُرَفِي النَّارِ الْمُتَجَرِفُ نَ \* ثُمَّ فِلَ لَهُمَ ابْنَ مَأْكُنُمُ نُسَرُّونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَالْواصَلُواعَنَابَلُ لَمْ مَكُنْ مَدْعُوامِنْ فَلْ شَيْمًا كَدُلكَ بُضَّل اللهُ الْكَافِرِينَ ﴿ لِكُمْ مِاكْنُهُمْ تَقَرَّحُونَ فِي الْأَرْضِ بَعَبُوالْكُمَّ وَمِأْكُنُمُ مَرْحُونَ \* أُدُخُلُوا الْوَابِ جَهَنَّمَ خَالِدِ بَنْ فِهِ افْتِكْسَ مَنُوكِ الْمُتَكَارِ برَ \* فَاصْبِوانَ وَعَدَ الله حَقَّى قَامَّانُو بَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعَلَى هُمُ أَوْ تُتَوفَّيَكَ قَالَبْنَا بِرُجُعُونَ \* وَلَقَدُ آدْ سَلْنَادْ سُلَّادْ سُلَّانُ مِنْ فَعَلْتُ مِنْ فَصَصْنَا عَلَبْكَ وَمِنْهُم مَنْ لَمْ نَفْضُصْ عَلَبْكَ وَمِنا كَانَ لَوسُول أَنْ بَأَنِي لِلْهَاذُ نِ اللهِ فَاذَ اجَلَاء أَمْرُ الله فَضَى بِالْحَقّ وَ خَدَ مُنَالِكَ الْمُطَاوِنَ \* اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكُمُ وَاسْتَهَا وَمِنْهِا نَا كُلُونَ \* وَلَكُمْ فِي هَاسَنَافِعُ وَكَتَبَلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صَدُو زُكُمْ فَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكُ تُحْمَلُونَ \* وَبُر يَكُمُ المِنهِ فَأَقَى الْمِات الله فُتَكُرُونَ \* أَفَلَمُ مَا وَافِي الْإِرْضَ فَبِنْظُرُو الْكِنْ عَالَيْهِ اللَّهِ إِن مِنْ فَيلِهِمْ كَانُواْلَكُنَّوْمِتُهُمْ فَالْمَدُّفَّوَّةً

وَلَكِنَّ أَكُوا لَنَّاسِ لَا بَعَلْمُونَ \* وَمَا يَسْبُوعِ الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُو النَّهِ بِنَ المَنُواوَ عَمِلُواالسُّالِمَانَ وَلَاالُهُ وَفَلِيلًامُانَدُ مَنْ أَوْنَ \* انَّ السَّاعَةُ لَأَنْبَهُ الأدب بهاولكن آكارًالأس لايؤمنون \* وَفَالَ رَجْحُم ادْعُو فِي آسْتَهِبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ مِن مَن مَن عَن عِبِالْدَني سَبِدُ خُلُونَ جَهَمْ وَاحْرِينَ \* أَتُّلُهُ الدِّي جَملَ لَكُمُ اللَّهِ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ فَضُلَّ عَلَى النَّاسِ وَلَكُنَّ ٱلنَّاسِ لِابْتُكُرُونَ \* ذَلَكُمُ اللَّهُ وَيَحُمُ خَالَى كُلَّ نَنَّهِ وَلَا الْمَالُولُهُ مُوفَاَّتُ مُؤُوِّفَكُونَ ﴿ كَنْ اللَّهُ مِنْ فَاكْ الَّذِينَ كَانُو الْمِاتِ اللّ تحدُّدنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَذْ مَنَ فَإِذَّا وَالدَّمَاءَ مِنَا وَصَوْدَكُمُ فاحس موركم وروكم مالطبات ولكم الله ويتضم منادك اللهوث المالكِن \* مُوالِي لاالهَ الأَمْوَ قَادْ عُوهُ عَلَيْهِ إِنْ لَهُ الدِّينَ الْعَدْدُ شَهِ رَبّ المالِينَ \* فَلَ انْي نُوبُ أَنَّ أَعْبُ مَالَّةٍ بِي نَدُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ لَمَّا جَاءَنِي البِّينَاتُ مِنْ دَنِي وَأُمِّرِتُ أَنَّ أَمُلَمَ لُوبَ الْعَالِينَ \* فَهُوا لَّذِي خَلَفَكُمُ مِنْ أراب أمَّ من نُطفَ فلم من عَلَغَة لَم يُخرجُكُم طفلًا لُمَّ لسَلْغُوااتُ مَكُمُ لُمَّ لَسَكُونُوا الْبُوْخَاوَمِنْكُمْ مَنْ بِنُو فِي مِنْ فَبُلُ وَلِتَبِالْغُوالْجَلَامُ مِنْ وَلَعَلَامُ مَعْلُونَ \*

النُّوانَهَافِي أَذْ بَعَهُ أَبًّام سَوَاءً للسَّا ثُلْبِنَ \* ثُمَّ اسْتَوْلَى الَّهِ اللَّهَاءِ وَهِي دُخَانُ ظَالَ لَهَا وَلَادُ صَ اثْنَا طَوْعًا وَحِيْهِ أَفَالنَّا أَبْنَاطَا تُعِبَن \* فَفَضْهُنَّ سَبِعَ مَمُوانِ فِي بَوْمَهُنِ وَأَوْحِي فِي كُلِّ مَمَاء آمْرِهَا وَزَيْنَا المَّمَاء الدُّبُامِ صَابِعِ وَحِنْظَاذَ لِكَ تَعْدُ بِوَالْعَرِيزِ الْعَلِيمُ \*فَانَ أَعْرَضُوا فَفُلْ ٱلْدُدُ نَكُمْ صَاعِلَةً مثلً ساعفة عادو تَمُود \* اذْ جِنَّاء تُهُم الرُّسل مِن بَيْنِ آبْدِ بِهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ اللَّا تَعْبُنُدُو اللَّالَيْهُ فَالْوَالُونَا أَوَرَبُّنَا لَّانُولَ مَلا تُكَاةً فَانَّامِنَا أَرُّ سِلْمُ مِعْكَافِرُونَ \* فَأَمَا عَادٌ فَأَسْتُكُورُ وافِي الأَرْضِ بَعَبُرِ الْعَقّ وَالْوامَنْ آسَدُ سَافُووَا وَلَمْ مِرَدُ الّنَ الله الله يخلفهم هواسكُ منهم فُوَّة وكانوابالنا يَعْمَدُونَ \* قَادُ سَلْنَاعَلَمُهم د مِعاصَرْصَرًا فِي اَبَامُ مَحَانِ لنُهُ بِفَهُمْ عَدَابَ الْمُزْي فِي الْحَبُونَ الدُّنْبَا وَلَعَدَابُ الْإِخْرِةَ آخَرَى وَهُمُ لَا بِنُصْرُونَ \* وَآمَا مُؤَدُّ فَهَدَ بِنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَلَى عَلَى الْهُداى فَأَخَذَنُّهُمْ صَاعِفَهُ الْعَدَابِ الهُوْنَ مَا كَانُو آبَكُ بُونَ \* وَتَعَبِّنَا ٱلَّذِينَ النَّاوَ كَانُو ابْتَقُونَ \* وَبُومَ يُحْتَدُ إِعَدْ الْمُالِقِ النَّادِ فَهُمْ

بُونَ عُونَ \* حَتَى اذَامَا جَالَوْ هَاسَهِ مَ عَلَيْهِمُ مَعْهُمْ وَ أَيْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

عِلْ الْوَالْعُمَالُونَ \* وَ فَالْوَالِحِلُودِ هِمْ لَمَ نَيْهِ ذُوْعَلَبْنَا فَالْوَالْفَلَفَنَا ٱللهُ الَّذِي

قَالُنَادُ الْفِي الْأَرْضِ قَلَا أَغْنَى عَنْهُمُ مَا كُانُوا بِكُونَ \* فَلَمَّا جَنَاءَ فَهُمُ رُسُلُهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَخَافَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَخَافَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَخَافَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَخَافَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَخَافَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ

يِسْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

وَعَيلَ صَالِحًا وَ فَالَ النِّي مِنَ الْمُلْعِبِنَ \* وَلَائْمَوْى أَلْمَانَ أَوْلَاللَّكُمُ الْمُلْتَالِسَّةَ أُولَةً بِالنِّي هِيَ آحْتُ فَاذَاللَّهِ عَبِينَاتُ وَبَيْنَهُ عَدُاوَ هُكَانَهُ وَلِيُّ حَيْمٍ \* وَمَا بُلَقُتُهَا الْآلَّذِينَ صَبَرُوا وَمُابُلَقُهُا الْاذُو حَظِّعَظِيمٍ \* وَامْاَبُنُزَغَاتَ مِنَ الْخَبِطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ أَنَّهُ هُوَالسَّبِعُ الْعَلِيمُ \* وَمِنْ الْمَائِهِ اللَّهِ إِلْ وَالنَّهَادُ وَالتَّهُنُ وَالْفُمَّرُ لِلْأَنْحُبُدُ وَاللِّمَّهُ مِن وَلَا لِلْفَسِرِةِ الْمُجُدُ وَاللهُ الَّذِي خَلَفَهُنَّ الْكُنْرُ أَبَاهُ تَعَنُّدُورَ ﴿ قَانِ الْمُنْكُرُولُ افَالَّذِينَ عِنْدَ ذَبِّكَ إُسْجُونَ لَهُ اللَّبْلُ وَالنَّهَاد وَهُمْ الإَسْامُونَ \*وَمِنْ أَبَانِهِ أَنَكَ مَرَى الْإِرْمَرِ خَاشَعَةً فَاذَالْوَ لِنَاهَلِهِ ٱللَّاءَالْهَ مَرَّتُ وَرَبِّتُ انَّ النَّهِي أَحِناها لَهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَوْعَ فَدِيرٌ \* إِنَّ الَّذِينَ المُعِدِدُنَّ فِي الْمِالْالْيَحْفُونَ عَلَيْنَا أَفَّتَنْ بِلْغِي فِي الشَّادِ خَبُرًا مَنْ بَاتِي امنابُوم

الطَّفَ كُلِّ مَنْمُ وَقُوْخَلَقَكُمُ الْقُلْ مَنْ وَالْبِيهُ أُرْجَعُونَ \* وَمَا كُنْمُ لِمُسْتَرُونَ تَنْ بِسَيْدَ عَلَيْ كُرْ مَدْ عَكُمْ وَلِأَ إِصَادَكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِيْ فَلَمُنْتُمْ أَنَّ اللّه لأَمَا أَكِيرًا مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ فَلَكُمْ اللَّهِ عَظَيْنَا مُورِيكُمْ أَزَدُنكُمْ فَأَصْبَعْنُمُ م الخاسر روا فأن بقد وله الما الريتوي لهم وان تستقيلوا فينا عُم م اللغتيان و قبصًا الهم فرينًا وقر بتوالهم ما بإن الديهم وما خَلْفَهُم وَحَقَّ عَالِيهِمُ الْفُولُ في أمَّ فَلَا عَلَيْهِ مِنْ فَلِهِ مِنْ الْحِنَّ وَالْأَلْسِ انَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَمْرُو الأَقْدَمَةُ وِالْمَاكَ الْفُرْانِ وَالْمُوَالِيهِ لَمُنَّاكُمُ تَعْلَيُونَ \* فَلَنْ فِيمَنَّ الدين كَمْرَةُ اعْذَالِات بِدَاللَّهُ رَبُّهُمُ أَسُوهَ الَّذِي كَانُواتِمْ عَلَوْنَ هُذَلْكَ حَرِ آمَا عَلَمَ آمَةُ النَّادُ لَهُمْ فِهَا ذَاذَ الفَّلَد جَرْ آمَمًا كَانُوا بِالنَّا يَعْمَدُونَ وَ قَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا وَيَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ كُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الغَدَّاتُ عَنِيزٌ \* لِأَبَانُهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال عَلَيْهِ مِ اللَّهُ الْكُافَا وَالْعُرْ وَالْآلِيْمُ وَالْآلِينَ وَالْآلِينَ وَالْآلِينَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ عَنْ أَدُ لِنَا وَكُمْ فِي أَعْلِمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهِ الْمَاكَفَتِي الْفُنْكُمُ الدُوعِ فَأْبِ البيم \* وَلَوْجَعَلْنَا مُوْزَانًا عَجِمَةً ۖ اللَّهُ الْوَالُولِا فَصَلْتُ الْمُلْعَمَا عَجْمَيْ فَالْوَالُولِا فَصَلْتُ الْمُلْعَمَا عَجْمَيْ وَلَكُمْ فِيهَا مَانَدًا عُونَ نُزُلَامِنْ عَقُودِ رَجِيمٍ \* وَمَنَ آخَدَنْ قُولِامِمَّنْ دَعَا الحِيلة الْحَرِيقَ فَلُ هُولِللَّهِ مِنَ أَمْدُوالْهُ مِنْ وَعَلَا أَخُدُوا لِمَا أَنْ فَالْحَالُولُومُ وَاللَّهُ مِنْ أَعْلَامُ وَاللَّهُ مِنْ أَعْلَمُ فَالْحَالُومُ وَاللَّهُ مِنْ أَعْلَمُ وَمُولَا مِنْ عَلَوْدِ رَجِيمٍ \* وَمَنَ آخَدُنْ فَوْلِامِمَ وَعَلَيْكُمْ فِيهِ الْمُلْكُمْ فِيمَا أَمْدُوا لُهُمْ وَمَنْ أَعْلَمُ وَمِنْ أَعْلَمُ وَمِنْ أَعْلَمُ وَمُولِلُومُ وَمُولِلْكُمْ فِيمَا أَمْدُوا لُمُعَلِي مِنْ أَعْلَمُ وَمُولِلُومُ وَمُولِلْكُمْ فِيمَا أَمْدُوا لُمُولِكُمْ فَي الْمُؤْمِنُونَ فِي الْخَالِهِمُ وَمُنْ أَنْ مُؤْمِنُونَ فِي الْمُؤْمِنُونَ فِي الْخَالِهِمُ وَمُولِلْكُمْ فِيمُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْخَالِهِمُ وَمُولِلْكُمْ فِيمُ الْمُعَلِّمُ وَمِنْ أَنْ فَا لِللَّهُ مِنْ فَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْخَالِهِمُ وَمُولِلْكُمْ فِي أَمْلُولُومُ وَمِنْ أَعْلِمُ وَمِنْ أَنْ فَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْمُؤْمِنُونَ فِي الْخُلُومُ وَمُولِللَّهُ مِنْ أَنْ أَمُولِلِكُمْ فِي الْمُؤْمِنُ وَلَا لَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ فَالْمُؤْمِنُ وَلِي مُعِيمًا مُولِلُونَ مُنْ فَالْمُؤْمِنُ وَمُولِلْكُمْ فِي الْمُؤْمِلُونُ وَلِي الْمُؤْمِلُونَ فِي الْمُؤْمِنُ وَمُولِلْكُمُ فِي الْمُؤْمِلُونُ وَلِي اللَّهُ مِنْ فَالْمُؤْمِلُونُ وَلِي اللَّهِ مِنْ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ مِنْ أَمُولُولِكُمُ فِي الْمُؤْمِنِ وَمُعِلِّلُومُ مِنْ فَالْمُؤْمِلُونُ وَلِمُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ فَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ مُولِلللْمُ لِلللللللْمُ لِلللللللْمُ لِلللللللْمُ لِلللللللْمُ لِلللللْمُ لِللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُ لِ

الماسوالعرا

عودة النودي معن وحموهامه الله الرحم عَمِ \* عَبِي \* كَذَالَت بُوحِي الْبَاكَ وَ الْيِ الَّذِينَ مِنْ فَالْكَ اللَّهُ الْمَرِيزُ الْكَلِّم لَهُمَا فِي الشَّمُوٰ إِن وَمَا فِي الْأَدُّ صَ وَهُوٓ الْعَدِلِّي الْعَظَّيمُ \* تَكُادُ الشَّمُواتُ بنفطرَان من فوفهن وَالمُلَاثِثَ فَإِلَى الْمُلَاثِثُ فَي الْمُلَاثِثُ فِي الْمُلْدِينَ مِنْ مُلْكِمُ وَالْمُلَاثِقُ فِي الْمُلَاثِقُ فِي الْمُلْدِينِ فِي الْمُؤْمِنِ وَلِينِ فِي الْمُلْمِينِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُلْمِينِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي أَمْ الْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي أَلْمُ وَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمِينِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُوالْمِي فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُؤْمِ فِي فَالْمُو الأرض الإارَّ اللهِ هُوَالْغَفُودُ الرَّحِيمُ \* وَاللَّهُ بِنَ الْغَلَدُ وَامِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيا عَاللَهُ حَنِفًا عَلَيْهِمْ وَمَا النَّ عَلَيْهُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَكَذَالَتُ الْمِكْ وَالْمَاعَرِيلًا التندن وأم الفرى ومن حولها ونثن وبوم الجمع لاربب فيه فريق في الجساة وَ وَرِينَ فِي السَّعبِو ﴿ وَكُونَا ءَاللَّهُ بَعَمَّاهُمُ الْمَةَ وَاحدَةً وَالْحَنْ إِنْ خِلْمَنْ بَسُنَامُ فِي رَجْمَهِ وَالظَّالُونَ مَالَهُمْ مِنْ وَلِي وَالْأَصْبِ ﴿ آمَ الْخَلَافُ وَامِنْ وُوهِ أَوْ لِلْمَاءَ فَاللَّهُ هُوَالُو لِيُّ وَهُوَ يُغْمِي الْمُوَثِّي وَهُوَّعِلَى كُلِّ مِنْ عَقَدِيرٍ \* وَمَا نَ أَنْكُنْمُ فِهِ مِنْ ثَنْمِ وَتُحَكُّمُهُ إِلَى اللَّهُ ذَلكُمُ اللَّهُ دَبِّي عَلَبَهُ نَوكَلُّتُ وَالبَّهُ الدُّر طرُ الشَّمْوات وَ الْأَرْض جَعَلَ كُنُّم مِنَ الفُسْكُمُ إِزْفا جَالِينَ الْأَنْعَامِ أَوْدا جَا الْمَارَ وَكُمْ فِيهِ لَدُسْكِمَ مُلْكِمَةً مُ فَقِعُوالمَّمِمُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُمَا اللَّهُ السَّمُ وَاك دَالْاَرْضَ بَدُ طُالَوْدُ فَ لِنَ يُمَا أَوْ بَقِدُ رُانَةُ مِكُلِّ مِعْ عِلَيْمِ ﴿ مُسَرَعَ لَكُمْ مِنَ

وَفُوعَالِيهِم عَنِي أُولِنَاكَ بِالْدُونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ \* وَلَفَدُ الْبِنَامُوسِيَ الْكِيابَ المخاف فبه وَالولا كلَّمَا مُعَدُّ مِن وَبِكَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ وهمن عدل سالحا فلنف ومن اساء فعلبها وماد بأت بظلام للعبيد لتأورد عاز الشاعة وماتفر عس مرات من ألمامها وماتضل من أنفي ولا فَتُمُ الْأُسِلَمِ وَبُومَ بِنَادِيهِمُ أِنَ شَرَكَا فِي فَالْوِالْدَ الْكَمَامِنَامِنْ مُهَدِهِ يَمْلُ عَنْهِمُ مَا كَانُوابَدُ عُونَ مِنْ فَبُلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحْبِصِ ﴿ لَا بَسْلَمُ الإنسان من دُعِنَاهُ الْعَارِدَ إِنْ مَنْ النَّهُ وَبُنُوسٌ فَنُوطٌ ﴿ وَلَيْ الدِّفَا الْمَرْحَمَةُ منان بعد منسرا أست المقول أهذالي والألفي الشاعا فالمدون وجعت اللَّه وَيَ إِنَّ لِي عِنْدُ اللَّهُ عِنْ فَلَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ لَكُرُوا مِا عَلِوا وَالْمُعَادِ بِفَقَهُم مِنْ القاناب عَلَيظ ﴿ وَالْمَالْمَا أَلَهُ مُناعَلَى الْالْسَانِ آعَرَ مِن وَنَا يَكِنْ مِوَالْمَاكُ الْمُثْمُ فَلْدُو دُعَا مُعَرِيضٍ \* قُلِ الدَّابِيُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَاللَّهُ ثُمَّ كَفْرَنْمُ مِهِ مِنْ أَصَلَّ سَنَّى مُوَ فِي شَفَاقَ بَعِيدٍ "سَأُر بِهِمُ إلانافِي الْأَفَاقَ وَ وَٱلْفِيهِمُ حَنِّي بَنَبَانَ لَهُمُ آنَةً الْمُقُ أَوْلُمُ يَكُف بِرَ مَكَ آنَّهُ عَلَى كُلُّ مَنْ مِنْ عِبْدُ ٱلْالْقُومُ فِي مِنْ يَنْمِنْ لنَا وَرَبُومِ ٱلْاَلَّهُ يُكُلِّ مِنْ مِعْظِ

انصب \*آمُلَهُمْ شُرَكُومُ اشْرَعُوالْهُمْ مِنَ الدِّبنِ مَالَمْ بَاذُنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلِا كَلَّمَةُ الْفَصْلِ لَفَضْيَ بِنَهُمُ وَكَنَّ الظَّالِمِنَ لَهُمْ عَدَّابِ الَّهِ \* ثَرَى الظَّالِمِنَ مُشْفِفِينَ مِثَاكَ بُوادَ فُووافعُ بهِمْ وَالَّذِينَ أَمَنُوادٌ عَمِلُواالسَّالِالْ الحان في رَدُ سَانِ الْجَنَافِ لَهُمُ مَا بَصَانُ رَعِنُدُ وَبِهِمُ ذَلْكُ مُوَالْفَضُ لِ الْكَبِيرِ ﴿ ذَلِكَ الَّذِي بِينَ مُرْافَّهُ عِلَّادُهُ الَّذِينَ أَمَنُوا رَعَما والصَّالِحاتِ فُلُ لِأَلَا مَا كُنُّمْ عَلَيْهُ آجرًا الأَالُودَةَ فِي الْفُرِي وَمِنْ بَفَتَرَفْ حَسَةٌ نَزَدُلَهُ فِيهَا حُسْنًا انَّ اللهُ عَنْ و شَكُورُ \* أَمْ يَعُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَدْبًا فَأَنْ بَدَا اللهُ يَغْمُمُ عَلَى فَلِيكَ وَيَمْ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُمِقُّ الْعَقَّ بِكَلِمَانِهِ أَنَّهُ عَلَيْمٌ مِنَابِ الصَّدُودِ \* وَهُوَالَّذِي مَثْلًا النوُّ بِمَّتَعَنْ عِلَامِ وَ بَعِفُوا عَزِالَّـ مُّان وَ بَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَ بَصْحَجِبُ الَّذِينَ المَنْوَادَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَنَ بِدُعْمُ مِنْ فَضَّلِهِ وَالْحَاوِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ تَه بِلا ﴿ وَ أَوْ لِكُ مَا أَمُّ الرِّذُ قَ لماد ، لَهِ عَوافي ألادُ ص وَالكُنْ يَكُولُ مِفَادَ المَاكَاءُ اللَّهُ بِعِنَادِهِ خَبِيرٌ بَصِبُ ﴿ وَهُوَالَّذِي بُوزَلُ الْغَبِّتُ مِنْ بَعْدَمَا فَنَظُوا إصاده وَرُدُ فَ مَن بَشَاءُ وَغُوالْفَوْعِ الْعَرِيزُ \* مَنْ كَانَ بُو مِدْ حَرْبَ الْاحْرَةِ الْالْاحْرَةِ الْاحْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ الْمُ 

الله بن ما وَشَي به نُوحًا وَ الَّهِ وَالْحَافِ عَبْنَا الْبَكْ وَمَاوَتَ مُبْنَايِهِ أَبْرِهِمْ وَمُوسَى وعبسى أنْ أفمواالدبن والأنتغر فوافيه كُوعلًا النَّه بكونا مالله عوهم البه الله يَجْتَبَى البِّمَنُ يَنْأَءُو بَهْدِى البِّهِ مِنْ بُنبِبُ \* وَمَأْتَقُرُ فُواالَّامِنُ يَعْدَمَا جَآءَهُمُ العام يَغْالَبُهُ عَمْ وَلُولًا كَلِيمَ أَسَفَ مِنْ دَبِكَ الى أَحَلِ مُعَى لَفْضَى بَسِهُمْ وَانَ الَّذِينَ أُورِ نُواالْكُنابَ مِنْ يَعْدِهُمْ لَفِي سُلْسُنْهُمْ بِ \* فَلَذُلْكَ فَادْعُ وَالْسَعْمَ كَمَا أُمْرِتَ وَلِانَتَمْعَ الْعُوالْتُهُمْ وَقُلْ الْمَنْتُ مِثَالُولَ الْمُسْرِكَاب والموت لأعدل بنكم الله وبناور يحقم لنااعنا لناولكم اعنالكم لانحجة بَنْنَا وَبَنْكُمُ اللهُ يَعِيمُ بِبُنَا وَ إِلَيْهِ أَلْسِبُرِ \* وَالَّذِينَ يُعَاجُّونَ فِي الله من بَعْد مَا النَّيْبَ لَهُ عَبِّنْهُم داحمَهُ عَنْ مَد يَهِمُ وَعَلَيْهِمْ عَفْ وَلَهُمْ عَنَابُ تَدِيدُ ﴿ أَتُهُ الَّذِي الزَّلُ الْكُنَّابِ الْحَقَّ وَالْمِزَانَ وَمَا يُدُدِ بِكُ لَعَلَّ السَّاعَة فَرِبْ بَسْتَعْمِلُ بِهِ ٱللَّهِ بِنَ لَا بُؤُ مَنُونَ بِهِ آوَالَّهِ بِنَ أَمَنُوامُتُ عَفُونَ مِنْهِ أَوَيْعَالَمُ وَإِلَّا نَهَا ٱلْحُقُّ ٱلْااتَّ الَّذِينَ عَادُ وَنَ فِي السَّاعَةُ لَغِي صَلْال بَعِيدِ \* ٱللَّهُ ٱللَّهُ لَطِيفًا

خَدُوا الفُدَة و الفاهم وم الفي الفالة الظالين في عَذَاب نفيم \* وَمَا كان لَهُم مِنْ أَوْلِنا مَبْعَدُو نَهُم مِنْ دُون الله وَ مَنْ يَضْ الله الله وَمَا الله وَمَا الله تَسِيلِ \*اسْتَعِيبُوالرَ بَكُم مِنْ فَيْلِ أَنْ بَالْيَ يَوْمُ لِأَمْرِدَ لَهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَعْجَا لَوْمَنَانِ وَمَالَكُوْمِنْ مَكْبِرِ \* فَأَنْ أَعْرَ شُوافَمُ أَنْ سَلْنَاكُ عَلَيْهُمْ حَفِظُاانُ عَلَيْكَ الاَّالْبَادْغُ وَانَّا الْحَالَدَ فَنَا ٱلْإِنْسَانَ مَنَا رَحَةً فَرَحَ بِهِ أَوَانْ نُصِبَهُمُ مَنَّا مُ مَا فَدَ مَن الله بعِمُ قَانَ أَلا لَـا ان كَفُورٌ \* تُعملُكُ السَّمالُوات وَ الْأَدْ صَ يَخْلُقُ مَا اَسْتَاءُ ا بَعَثْ لَنَ يَمَنْ أَوْ أَوْلَهِ لَهُ لَذَا كُولَ \* أَوْ لُولَ حُوْمُ وَكُولَ الْأَوْلُولَا اللَّهُ وَيَعِلَ مِنْ إِمَا أُوْعَ فِهِمَا أَنَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ \* وَلَمَا كَانَ لِمَثَرَ أَنْ بِكَالْمَاهُ اللهُ الأ وَحُبَّا أَوْمِنْ وَدَالَهِ مِ جِابِ أَوْبُرُسُلَ دَسُولاً فَبُوحِي مِاذْنِهِ مَا بَعَنَا أَلَّهُ عَلَى حَكِيرٌ \* وَكَمَالِكَ أَوْحَيْنَا البِّكَ وُوحًا مِنْ أَمُونًا لمَاكُنْكَ مَدْدِ مِمَا الْكِتَابُ وَلِاالْامِنَانُ وَلَكِيْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لَهُ دِي إِمِنْ نَشَاهُ مِنْ عِلَادُنَا وَأَنْتُ لْنَهَا بِي الْي مراط مُدِّنَفِيم \* مراط الله ألَّه بي النَّم اللَّه الدَّم وات قد ما في الأرض الإالى الله تصبر الأمورُ \*

المَعِ الكَبِّتُ اللهِ بِكُمْ وَبَعْفُوا عَنْ كَبِيرٍ ﴿ وَلِمَا أَنَمُ مُعْفِرِ مِنَ فِي الْأَدْ ضِ وَلَمَا لَكُمْ اللهُ إِن النَّالِ مِنَ النَّالِ مِنْ ظُرْفِ خَنِي وَفَالَ اللَّهِ مِنَ النَّالِ الْعَامِمِ مِنَ اللَّهِ مِنَ من دون الله من ولي ولاتصبر ومن المائه أيم وارفي البحر كالاعلام النَّكَ أَلْكُ مِن الْرِيحَ فَبَعُلَ لَكُنَ وَ وَالْكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ انَّ فِي ذُلِكَ لَأَبَالِ لَكُلَ مَّبَاد مَنْ كُود \* أَذْ بُو عَلْنَ مِنْ أَكْبُوا وَ بَعْفُ عَنْ كَنِير \* وَبَعْلُمَ الَّهُ بِنَ يُخادِلُونَ فِي أَبِانِنَا مَا لَهُمُ مِنْ تَحْبِصِ \* قَمَا أَوْ مُبْتُرُ مِنْ تَدْعِ وَقَمِنَا عُ أَكْبُوهِ الدُّنْهُا وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَبْرُوا لِغَيْ لِلَّذِينَ الْمَوْاوَعَلَى رَبِّهِ مِنْوَكَالُونَ ﴿ وَالَّذِينَ الْجِنْدَوْنَ كَبِنَا مُوالْانُم وَالْعَوَاحِينَ وَاذَامَاغَضِبُو هُمْ بَغَفُرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ۖ استجابوال يهم و أفامواال لوة وأمرهم شودى يسهم و ممارز فناهم بنففون وَالَّذِينَ إِذَا ٱسَابِهِمُ الْبَغِي هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَجَزْ أَوَّ اسْتَهَ مَتَهُمُ مُلْهُ افْمَنْ هَا وأَصْلَعَ قَاجُرُهِ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لِأَيْحِبُ الْقَالِينَ \* وَلَنْ انْتَصَرَّ بُعَدُ ظَلْمِهِ قَادُ لَنْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ \* أَيَّمَا السِّيلِ عَلَى الَّذِينَ فِظَلُّمُونَ النَّاسَ وَبَيْغُونَ فِي اللاَّدْ مِن يَعْبِوالْعَقِ الْ لَنْكَ لَهُمْ عَدَابُ البِّرِ ﴿ وَكُنْ صَعَرُو عَقَرَانَ دَاتَ انْ عَرْمِ الْأُمُودِ \* وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ قَسَالَةُ مُنْ وَلَيْ مِنْ بَعَدْ ، وَنَوَى الْطَالِبِينَ لَهُ والاالماناب بقولون على الى سردين سبل وتوافع بعرضون علبها خاشه بن

(%)

تقفيًا لجؤ

المنهدُ واخْلَفُهُمْ سَنْكَتْ مَهُ ادْنُهُمْ وَيُشْكُلُونَ \* وَقَالُوالُوسُنَا مَالِحْنَ مَاعَبَدُنَاهُمُ مَالَهُمُ مِذَالَكُ مِنْ عِلْمِ انْ هُمُ الْاعِمُ صُونَ ١٠٠٠ أَمُّا أَنْهُنَاهُمُ كَنَامًا مِنْ فَلَهِ مُهْتَدُّونَ \* وَكَذَالتَّمَا آدَ سَلْنَامَنَ فَلِيَّاكَ فِي فَرْيَةَ مَنْ نَدَ بِوِالْأَفَالَ مُثَوَفُوهَا الْمُوحِيدُ لللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَاعِلَى اللَّهِ مِنْ الْفَصَادُونَ \* فَالْ اَوْ لَوْجِفْتُكُمُ بَاهُدُومُ الرَّبِينَ عَلَيْهُ آبَا ثُكُمُ فَالْوَالنَّالِمَا أَرْسَلُمُ مِهَ كِافِرُونَ \* فَانْتَفَّمْنَا مِنْهُمُ فَأَنْظُرُ يَكُفَ كَانَ عَافِهُ أَلْكُنْ بِينَ \* وَاذْفَالَ ابْرُهُمْ لِآبِهِ وَفَوْمُه انتَّى براءمنا نَعَبُدُونَ \* الَّالَّذِي فَطَرَبِي فَاتَّهُ سَهَدِينِ \* وَبَعِمَا عَلَيْهُ لِافْهَ فِي عَفِيهِ لَعَلَهُم مِرْ جِعُونَ \* بَلْ مَتَّعَتْ لِمُؤَلِّ ءَوَ إِنَا تَهُم حَتَّى جَاثَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ وَكَنَّاجَا ثَيْمُ الْمُنَّى فَالْوَاهُذَا سَعُرُوا أَيَّاهِ كَافِرُونَ \* وَفَالُوالْوَلَا وَلَا هُلْنَاالْغُرَانُ عَلَى وَجُلِمِنَ الْفَرْبَنَبَنِ عَظِيمِ \*أَهُمْ بَقْدُونَ وَجَتَ وَبَكَ تَعَنْ مَنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن قَدْمُنَا بِهِنْهُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ وَالدُّنْ الْمُنْ وَكُونَا لِمُنْ مِنْ مِنْ أَ لِمَخْذَبِعِثُ عِمْ بِعِضًا الْمَعْرِ بِأُورَجْتُ وَبِلَّ خَبْرُمِيا كَمِعُونَ \* وَلَوْلِا أَنْ بِكُونَ النَّاسُ لَمَّةً وَاحْدَةً بِكُمَّالُمَا لَنَ بِكُفُرُ بِالرَّحْنُ لِينُولِهِمْ سَفْقاً مِنْ فَضَاهِ وَمَعَاوِجَ

مالله الرَّعْزُ الرَّحيم المَّهِ الْكَتَابِ الْمِينِ \* الْمُحِلِنَا أُوْلِنَا عَرَبِّ الْمُلْكُمْ تَعْفِلُونَ \* وَالْمُفْيِ أَهُ الكِنَابِلَدُ بِنَالَطِي حَكِمْ ﴿ أَفْتَضْرِبُ عَنْكُمُ الدِّكُرَ صَعْمًا أَنْ كُنُمْ فَوْمَالُ مِنِينَ وَكُمْ الْطُلْفَاسِ نَبِي فِي الْأَوْلِينَ \* وَمَا لَهُ مِنْ يَبِي الْأَكُانُولِمِ مِنْ مَنْ الْأَكُانُولِمِ مِنْ مَنْ أَنْ وَلِيمَ الْأَكُانُولِمِ مِنْ مَنْ مَنْ يَبِي الْأَكُانُولِمِ مِنْ مَنْ وَلَيْ الله المُن الله الله المنظم المنظم المنظمة الم الدُّمُوات وَالأَرْضَ لِيُفُولِنَّ خَالْتِهِنَّ الْمَرْيِزُ الْعَلَيْمِ \* ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهُدُاوَجِعَلَ لَكُمْ فِهَامُ الْأَلْعَلَكُمْ تَهُمُنَا و نَ ﴿ وَالَّذِي مَزَّلَ مِنَ الْمَامِنَا ا إِنْكَدَ فَأَلْتَمْ إِلِيَهِ لِلدِّمْ إِلَّاكُمْ الشَّاعْلَى حِوْنَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْاِذُو الْجَكُلُها وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلكُ وَالإَلْمَامِ مِنْ كَبُونَ ﴿ لَمَّنَ وَاعْلَى ظُهُورُ مِنْمَ لَا لَكُول تعبة وَبَكُمُ إِذَا سُنَوَ بَنُمُ عَلَبُ وَتَغُولُوا سُجَانَ الَّهِ عِي سَعَرَ كِنَاهُ مِنَا وَمِنَا كُنْالَةُ المربين \* وَالنَّالَى وَيَتَالَمُ عَلَيْونَ \* وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عَبَادِهِ جُزْءً النَّ الافْسَانَ لْكَفُودْ سِبِنْ \* آم الْفَدَ شَا بَعْلُقُ بَنَات وَآصَفْكُم الْبَيْنَ \* وَاذَالْتُمَرَاحَدُهُمْ النبرب للرَّ عَنْ مُنَالَا ظُلَّ وَجَالُ وَوَالْمُ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ الْمُورِينَ إِنْ أَنْ وَالْمِيالِيةِ وَ الْوَالِيَا الْحُصامِ عَبَرُمُهُ مِنْ وَمِعَلُوا الْمَلاَثَكُمُّ اللَّهُ مِنْ عِنادُ الرَّمْنِ إِلَاقًا

فرعون في قومه فال باتوم البس لي ماك مصرة هان الأنهار بحرى من تعنى اَقَلْانْبِصِرُونَ \* أَمْ أَنَا خَبُومِنْ هَا اللَّهُ يَهُومَهِ مِنْ وَلاَ بِكَادْبِينَ \* فَلَوْلاً الْفِي عَلَيْهُ آسُورَ أَمِنْ ذَهَبِ أَوْجِنَا مَنْعُهُ الْمَالْأَثْلَكُمُ مُعْتَرِيْنِ \*فَاسْخَعَتَ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهِ أَنَّهُمُ كَانُوا فَوَمَّا فَاسْفِينَ \* فَلَمَّا أَسْفُونَا أَنْتُمْنَامِنَهُمْ فَأَغْرَفِنا هُمْ أَجْمَعِنَ الْجِعَلَنْا فَمُ لَكُذَا وَمُنَالَا لَا خِرِينَ ﴿ وَلَمَّا فُرِبَ ابْنُ مَنْ لَمَ مَنْكَا أَذَا فَوْمُكَ مِنْهُ بَصِيُّونَ \* وَ فَالُوآ الْهُمُنا حَاوامُ فَعُوماتَ رُوه لَكُ الْاَحِدَلا اللَّهُ مَا فَوْمُ خَصَمُونَ ١٠٠ أَنْ هُوَالْا عَبْدًا لَعَمْنَا عَلَيْهُ وَجَعَلْنَاهُ مَنَاذَلَتِنِي الْمُرَاقِبِلَ وَلُوكَا وَ المُسَلِّمُ مَلَاثِكُ مِ الْأَدْ صَ يَخْلُفُونَ ﴿ وَانَّهُ لَمَامٌ لِلَّاعَةَ فَلَاثَمَتُونَ بِهِمَا وَانِّيمُونِ الْمَالِ اللَّهُ مُنْفَيِّم \* وَلا بَصْدَّنَكُمُ الشَّبِطانَ اللَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينْ \* وَلَمُ الْمِيسَى الْبَيْنَاتِ فَالْ فَلْ جُنْتُكُمْ بِالْمُكُمَّةَ وَلَا بَيْنَ لَكُمْ يَعْضَ ٱلدي المُتَلَقُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهِ وَأَمَلِهِ فُونِ \* انَّ اللَّهُ عُورَ بِي وَرَبِّكُمْ فَأَعُدُوهُ فَلْأَا مِراطُ مُنتَغِيمٌ \*فَأَخْلَفَ الأَحْرَ الْبِينَ بَنِيهِمْ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُ وَإِنَّ ا عَنْ الْبِيوْمِ ٱلْمِ \* هَلْ بِنْظُرُونَ الْأَالْمُ أَعَدَ أَنْ نَانَبَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* الْاَخَلَامُ بُوَمِّتُلَابِعَثْهُمُ لِيَعْضَ عَلَى قُو اللَّالْمُنْفَبِنَ ﴿ بِاعِبَادِي لِاَخُوفْ عَلَيْكُمْ

عَلَيْهَا بَقَلْهَرُونَ ﴿ وَلِينُونَهُمُ الْوَالْأَوْسُرُدُ اعْلَيْهَا بَدَكُنُونَ ﴿ وَذُ خُرُ فَاوَانَ كُلُّ وْلَكَ ٱللَّهُ مَنَّاعُ الْمُنْبِووْ الدُّنْبَاقَ الْإِخْرَةُ عَنْ مَدَّ إِنَّ الْمُتَّفِينَ \* وَمَنْ يَعْنَى عَنْ ذَكُ الرَّجْنِ الْمُسْلِلْهُ مُسْلِلًا لَا فَهُولُهُ فَرِينَ \* وَأَنَّهُمْ لِيْصِيلُ وَلَيْهُمْ عَنِ السَّيلِ وتِمَا وَنَا ٱللَّهُمْ مُهُدُّونَ ﴿ حَنَّى الْمَاجَنَاءَمَا فَالْ بِالْبِثَ بِنِي وَبَيْنَاتُ بُعْلَ النَسْرَةُ مِن قَيْلُ العَرِينِ \* قَالَ مِنْعَكُمُ البَوْمِ الْدَظْلَائِمُ أَنْكُمْ فِي العَدَابِ إِنْ وَهُونَ \* أَفَأَنْ لَنْمُعُ الصِّمِّ أَوْلَهُا مِي النَّسِي وَمِنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُعِن \* فَامْأَنَدُهُ مِنَ لَتَ قَالَامِهُمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ فِي اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ وَعَدُما عُمْ قَالَا عَلَيْهِم الْفُتُدُونَ \* فَاسْتُصَافُ الَّهِ عِنْ أُوحِيَ الْبُكَ أَلَكُ عَلَى مَرَاطِ الْسُتَفِيمِ \* وَاتَّهُ لَدَكُرُ لَكَ وَلَقُولَاتَ وَسَوْفَ لُسَقُلُونَ \* وَاسْتُلُ مَنْ آدُسَلُناسَ فَاللَّهُ مِنْ رُسُلِناً البَعَلِنَاسُ دُونِ الرِّحْنِ الهَا يَهُمُ لَكُونَ \* وَلَقَدَادُ سَلَنَامُوسِلَى الماناالي فرعون و ملائه قفال الى وسول وب العالمين \* فَكُمَّا حِنَّا مَّهُم مانانا ادْ الْعُمْ مِنْهُ الْمُعْتَكُونَ \* وَمَانُو بِهِمْ مِنْ اللَّاسِي ٱلْكَوْمُنُ الْحُنْهَا وَاحْدُنْنَاهُمْ بالحَذَابِ لَعَلَّهُمْ رَرُّ حِمُونَ \* وَ فَالْوَامَا آبُهَا السَّاحُ إِذْ عُلَنَادٌ بَكَ مُا عَهِ عَ عندكة أَمَّالَهُ مُنْدُونَ \* فَلْمَاكَمَعُناعَتُهُم الْعَذابِ الداهُم بَنْكُونَ \* وَنادلى

(MY

لَّهُ وَلَنَّ اللهُ فَالَّى بُوَ مَكُونَ \* فَ فِيلِهِ لِمَا رَبِّ إِنَّ لَهُ وَلَا مِقَالُ لِا بُؤْمِنُونَ \* فَاصْفَحُ عَنْهُمْ قَالُ مَلَا مُصَوِّفَ بِعَلَمُونَ \* عَنْهُمْ قَالُ مَلامٌ فَسُوفَ بَعْلَمُونَ \*

عاللة الرَّمْنُ الرَّحيم حِمْ الكَتَابِ الْبِينِ \* أَنَا أَنْ لَنَا مُن كَبِّهُ مُبَّادَكَ الْمَا كُلُمُ مُن دِينَ \* فيها الْفُرِقُ كُلُّ ٱلْمُوحِكِمِ ﴿ أَمُوامِنُ عَنْدُنَا الْأَكْنَا مُوسِلِمِنَ ﴿ وَمُعَمَّمِنُ وَبَاكَ اللَّهُ الموالمَميعُ العليمُ \* رَبِّ المَموانِ وَ الآرضِ وَما مَبْهَ مُا الْ ثُنْهُمُ مُوفِينَ \* الْأَالْدَالْأُهُو يَمْنِي وَنَّمِبُ وَنَّمِبُ وَنَبِّكُمْ وَوَبِّ آيَا كُنُّمُ ٱلْآوَّابِنَ \* مَلْ هُمْ فِي سَلَت بَلْعَبُونَ \* فَأَدْ تَفَبْ بَوْمَ أَلْي السَّمَا أُوبُدُ خَان سُبِن \* بَعْثَى السَّاسَ هَذَا عَدَٰابُ الَّهِ \* رَبِّنَاكُ مُفْ عَنَّالْعَدُابَ اثْأَمُو مُونَ \* آثَّى لَهُم الَّذَكُرِ فِي وَ فَالْ جِنَا أَيْهُمْ دَسُولٌ مِهِ إِنْ \* قَمْ تُولُوا عَنْ هُ وَالْوَلْمَعَلَّمْ مَجْنُونْ \* أَمَا كَاسْفُوا الْعَدُّابِ وَإِيدُالْكُمْ عَا مُدُونَ \* بَوْمَ يُبْطِيشُ الْبَطْشَةُ الْكُبِرِي الْمُسْتَغَيُّونَ \* وَلَّنَا فَيْنَا فِيلَهُمْ فُومَ فُرِعَوْنَ وَجَالَتُهُمْ وَسُولً كَرِيمٌ \* أَنْ آدُّ و الِّي عِبادالله اني لَكُمْ رَدُول آمِين ﴿ وَأَنْ لِاتَّعُلُوا عَلَى اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عُدُّتُ بِرَ وَوَدِيكُمُ أَنْ زَرْجُونِ \* وَإِنْ لَمْ نُؤْمِنُوالِي فَأَعَازِ لُونِ \* فَكَاعَادَ أَبُهُ

البوع ولاالله مَزْيُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَمَنُوا اللَّهِ مَا أَوْلَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَوْلِ الْمِتَ أَنْمُ وَأَذُ وَالْحُصُمُ مُعْبَرُونَ \* يَطَافُ عَلَيْهُمُ الصَّعَافَ مِنْ ذَهَبَ وَٱلْوَابِ و فيهاما تستهيه الأنفس وَالمَا الأعبن والتر فيها خالد ون \* وَالكَ الْمِنَّةُ الَّتِي أَوْ وَتَمُّولُهُ الْمُنْمُ مُعَمِّلُونَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَآلِهَا فَكُمَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجُرْمِينَ فِي عَلَمَا بِجَهِيْرَ خَالِلُونَ \* لِأَبْفَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فَهُ مُبِلُّونَ \* وَمُل ظَلَمُ الْفُرْةِ لَكِنْ كَانُواهُمُ الظَّالِانَ ﴿ وَلَا دَوْ الْمُالِثُ لَكِنْضَ عَلَبُ الْأَلْكَ فَالَ أَنْكُمُ مِنَاكِمُونَ \*لَفَدْ جِمُنَاكُم الْعَيْ وَلِكُنِّ أَكُوكُمُ لِلْمِنْ كَارِهُونَ \* أَمْ أَرْمُوا أَمْرَا فَاتَأْمُ أُورُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ آثَالِا لَتَمَعَ سَهُمْ وَيَخُونِهُمْ لِلْي وَ وُسُلْتَالِدَ يَهُمُ بَكْنُونَ \* قُل انْ كَانَ الرَّحْنَ وَلَدُّ قَانَا آوَلُ الْعَابِدِ بِنَ \* لَسِّعَانَ وَبِ التَّمُوانِ وَالْأَدْضِ رَبِ الْمَرْضِ عَمَّا بِصَعُونَ ﴿ فَذَرُ هُمْ يَغُوضُوا وَ بَلْعَبُوا حَنَّىٰ لِلافُولِيَوْمَهُمُ النَّهِ يَالِوَعَدُونَ ﴿ وَهُوَالنَّهِ يَا إِلَّهُمَا ۗ اللَّهُ وَفِي الأَرض اللُّوَهُوَالْعَكِيمُ الْعَالِيمُ \* وَلَبَادَكَ الَّذِي لَكُمُلُكُ الشَّمُواكِ وَالْإِذْ ضَ وَمَا المِنْهُ مَا وَعَنْدُهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَالَّهِ أَوْجَعُونَ ﴿ وَالْمِلَكُ الَّذِينَ إِذْ عُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّعَا عَنَا لِأُمِّنْ شَهِدَ بِالْحِقِّ وَلَهُمْ بَعْلَمُونَ ﴿ وَكُثِّنْ مَا لَتَهُمْ مَنْ خُلَّفَهُمْ

(1)

انَّ أَلْنَفُهِ مِنَ فِي مَغَامِ آمِين \* فِي جَنَّاتِ وَغُبُون \* بَاللَّهُ وِنَ مِنْ مُنْدُمِي قَالْمَهُ أَمِنِ مُنْغَامِلِمَ \* لَأَلَاكَ وَ ذَوْجُنَاهُمْ عُود عَنِ \* بَدُعُونَ فِهَا يَكُلِّ قَالَهُ أَمْنِ مِنْ مُنْفَادِمَ وَفُونَ فِهِ الْمُؤْنَ الْمَالُونَ الْأَلْوَةُ الْافُولِ وَوَفَيْهِمْ عَذَابَ الْجَهِمْ \* فَضَادُمِنْ وَبِاتَ ذَلِكَ هُوَالْفُوذُ الْعَظِيمُ \* قَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ الْمُنْفُونَ \* فَالْمَالُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْفُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مَّمَ \* أَنَّرُ بِلَ الكَثَابِ مِنَ اللهِ الْعَرِيزِ الْعَكَمِ \* أَنَّ فِي التَّمْوانِ وَ الأَدْ مِنَ الْمَالِيَّةِ مِنْ اللهُ وَمَا اللهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

انَ مَوْلاً وَوَمْ مُجِرِهُ فِي \* قَاسْرِ بعبادي لَبَلااً تَكُمْ مُسْعُونَ \* وَانْزُلِ الْبَحْرِ وَهُوَااتَّهُمْ جَدُمُ مُعَرِّهُونَ \* كُمْ مُركِّلُونَ جَنَّاتِ وَعُونِ وَ ذُرُوعِ وَمَعَامَكُ بِم وَتَعْمَةُ كَانُوافِهَا فَاكِينَ \* كَنْ لَكَ وَآوْ زَنْنَاهَا فَوِمَا أَخْرِينَ \* فَعَالِكُ عَلَيْهِمُ الشَّمَاءُ وَالْآذُ صُ وَمَا كَانُوالْمُنظِّرِينَ \* وَلَقَدْ يَجِّنالِبَي السَّرَاقِ لَ منَ العَدَابِ الْهُبِنِ \*مَنْ فَرَعَوْنَ اللَّهُ كَانَ عَالِمًا مَنَ الْمُسْرِفِقِ \* وَلَقَد الْحَوْنَافُمْ عَلَى عِلْمَ عَلَى الْمَالِينَ ﴿ وَالْبُنَافُمْ مِنَ الْإِبَاتُ مَا فِيهِ مِلْوَّامُ بِينَ ﴿ النَّاهُولُ لِآمَلُولُونَ النَّهِيَ الْأَمُونَيْنَا ٱلأَولِي وَمَاتَعُنْ مُنْتَمِينَ \* فَانُولِهَا إِنَّا فَنا الْكُنتُم مادفينَ ﴿ أَهُمْ مُبْراع فَوْ مُنْعَ وَاللَّهِ بِنَ مِن فَيْلِهِم الْفَلْكُمُ اللَّهُم كَانُوا عُجْرِمِينَ \* وَمَاخَلُفُنَا الشَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبِينُهُ الْأَعِينِ \* مَاخَلُفُنَاهُمُا الأَياكِينَ وَأَكِنَ ٱلْأَرْهُمُ لِأَيْمُلُمُ وَنَ اللَّهِ مَالْعُصَلِ مِعْالَهُمُ الْمُعِينَ \* بَوْمَ الأَبْغَى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى نَفَادَ لِأَهُمْ بِنَصْرُونَ \* الْأَمَنُ وَحِمَ اللَّهُ أَنَّهُ هُو العَرَبِوْ الرِّحِمُ ﴿ إِنَّ شَعِرَهَ الزَّقْوِمِ طَعَامُ الآئِيمِ \* كَالْهُل بَعْلَى فِي الْبِطُونِ صَعَلِي الْحَدِيم \* خَازُو وْفَاعْتِلُومُ الْيَسَوْاء الْجَمِيم \* لَيْمُ صَبُوافُونَ وَأَسْمِينَ اعْدَابِ الْعَبِيمِ ﴿ وَفَ إِنَّكَ آلَكَ الْعَرِيزُ الْكَرِيمُ ﴿ انَّ لَمَ الْمَالُمُ أَوْلُ اللَّهُ الْمُعْتَرُونَ

(14)

مِالْكَسِتْ وَفِمْ لَا بِظُلْمُونَ \* أَفَرا أَبْتَ مَن أَنْحَذَ الْهَهُ هُوا وَأَضَلَّهُ الله عَلَى علم وخنم على سمع و قليه و جعل على بصره غشادة فنن بهديه من بعدالله أَفَلَانَعَنَكُّرُونَ \* وَفَالُوامِ الْعَرِ الْأَحْبَانُنَا اللَّهُ مُنْ الْمَوْتُ وَعُبِا وَمَا بُهُ لَكُنَا الَّالدَّ الدَّهُ وَمَالَهُمْ بِدَالتَ مِنْ عَلْمِ إِنْ هُمُ الْإِبْظَانُ وِنَ \* وَاذَانْنَالِي عَلَيْهِمُ الْمَانَانِينَاتِ مَا كَانَ خَيِّنَهُ مُ الْأَآنُ فَالْوَاتَنُو إِيانًا ثَنَا ان كُنْمُ صَادِ فِينَ \* فَلِ اللَّهُ يُحْبِ كُمُ ثُمَّ مِنْكُمْ تُمْ يَعْمَعُكُمُ الى بَوْم الفَامَة لا دُبْبَ فِه وَلِكِي ٱلْمُوَّالِنَاسِ لا بَعَلْمَوْنَ \* وَشُّمُ لَكُ السَّمُواتِ وَٱلْإِدْ مِن وَبَوْمَ تَغُوْمُ السَّاعَةُ بَوْمَ مَنْ يَغْسَرُ لِلْطُلُونَ ﴿ وَمَوْفَ كُلُّ أُمَّة عِلْمَا مُنْ أُمَّة لَدُعَى إلى كَنَابِهَا البُّومَ أَجْرَ وْنَ مَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ أَثَالِنَا لِنَظْفِي عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ أَنَا كُنَّا لَيْنَا مُؤْلِنَا مُعَلِّونَ \*فَامَّا الَّهَ بِنَ أَمَنُوا وعَمَالُواالصَّاكَاتَ فَهُدُ خَلَهُمْ وَيُهُمُّ فِي رَحْمَتُهُ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْبِينُ \* وَآمَا اللَّهُ إِنَّ لَقُرْدُ الْفَلَمُ نَكُنْ الْمَاتِي نُعْلَى عَلَّبُكُمْ فَأَلْمُ كَالْمُ وَكُنْتُمْ فَوْما مُجْرِمِ بِنَ \* وَادْافِلَ انَّ وَعُدَالله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لِأَدَّبْتِ فِهَا أُفَلُتُمْ مَانَدُ وعَمَاالسَّاعَةُ انُ تَعْلَنُّ الْأَظَنَّادَ مَا تَعْنُ مُ مُسْتَبَقِّينَ \* وَبَدَالَهَمْ مَثَّا ثُمَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُوابِهِ بَسْنَهُرُ وَ نَ \* وَ فِلَ الْبَوْمُ النَّاسَكُمْ كُمَا أَسِبُمُ لَقَا أُبَّوْمُكُمْ لَمَانَا

عَدَابِ عَظِيمٌ ﴿ فَالْمُ الْمُدِي وَ الَّذِبِنَ كَفَرُو الْأَبَاتِ وَأَنِهِمُ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ وجزاليم \*الله الدي مَنْ لَكُمُ الْمُحْرَكِمُ مَا الْفُلْتُ فِيهِ بِأَمْرُهُ وَلَتَبْتَنُواسَ فَضْلهِ وَلَمُلَّكُمْ تَنْكُرُونَ \* وَمُعْمَرَلَكُمْ مَا فِي التَّلْمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَبِّعًا مَنْهُ انَّ فِي ذَالتَ لَا بَاتِ لِقُوم بِنَعَكُرُونَ \* فُلْ لِلَّذِينَ آمَنُو آبَعْفُرُ اللَّهُ بِنَ لِأَبَرُ جُونَ آبَامَ الله لَيَجْرِي فَوْمَا لِمَا كَأَنُوا بَكَبُونَ ﴿ مَنْ عَبِلَ صَالَّحًا فَلَنفُ وَمَنْ النَّا مُعَلَّمُ لِمُأْلِمُ اللَّهُ مُلْ رَحِمُونَ \* وَلَفَدُ الْبَنَائِقِي السراقِيلَ الكتاب وَالْمُكُمْ وَالنَّيْوَةُ وَدَ رَفْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَقَدَّ لْنَاهُمْ عَلَى العَالِينَ \* وَانْبَنَاهُمْ بِينَاكِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوااللَّامِنَ بَعْدُمُ اجْلَاتُهُمُ الْعِلْمُ بِغَبِّ الْبَنْهُمُ أَنَّ وَلَكَّ بَعْضَى بَسْهُمْ بَوْمَ الفِيهَ فِهَا كَانُوافِهِ مِعَنْ لَعُونَ ١١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى سَرِ بَعَمْسَ الإِمْ فَاتَّعْفَا لَا نَتَمَ أَهُوا وَالَّذِينَ لِا يَعْلَمُونَ \* الَّهُمْ لَنْ يُغْسُوا عَسُكُ مَنَ الله مَّنْا وَانَّ القَّالِينَ بَنْ مُمْ أَوْلِنَا وَمَنْ وَاللهُ وَلَيْ الْمُنْفِّينَ \* هُدا أَبِسَاعُ التأس وَمُدَّى وَوَ حَمَالُقُوم بِوَفِنُونَ \* أَمْ حَبَ الَّذِينَ الْجَمَرُ حُواالَّتُمَّات اَنْ تَجْمُلُهُمْ كَالَّذِينَ السُّواوَ عَملُواالصَّالَاتَ مَوْاهُمُ الْفُروسَا أَهُمْ مَاءً مَا يَعْمُونَ \* وَخَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْإِذْ مَنَ بِالْحَقِّ وَلَهُمْ مَا كُنَّ وَلَهُمْ مَا

مَا أَثْنُ مِدْعًامِنَ الرُّسْلِ وَمَا آدْر عِلْمَا فَعُلِّلْ بِي وَلَا بِكُمُ إِنْ آتَهُ الْأَمَا بُوحِي الي وَمَا أَمَا الْأَنْدَبِرُومِ بِينْ \* قُلُ أَدَ أَبْنُمُ أَنْ كَانَ مِنْ عِنْدَاللَّهُ وَكُفَّرُ فَمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهد من بنى اسرا مُبل على مثله فأمن و استكبر فُه أن الله لابهدى الفوم الظَّالِمِن \* وَ فَالَ اللَّهُ مِنْ لَقُرُو اللَّهُ مِنْ أَمَنُوالُو كُانَ خَبُرًامُ أَسِفُونَا اللَّهِ وَاذْكُمُ بَهَنَدُ وابه فَسَفُولُونَ هَذَا افَاتْ فَدِبِمْ \* وَمِنْ فَلْهِ كَابُ مُوسِلَى الْمَامَا وَرَحْمَةُ وَهُذَا لَا إِنْ مُصَدِّقُ لِنَا مُعَرِّجًا لَبُنْدُ رَالَّذِينَ ظَلَمُ وَاوَ يُصْرِي للْعُسَينَ \* انَّ الَّذِينَ فَالْوَارَ بْنَااللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوا فَلاحَوْثُ عَلْبِهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَبُونَ \* أُوالِيُّكَ أَضْحَابُ أَيْتَ خَالدِينَ فِيهَا جَزْ أَمُّ إِكَانُوا بَعْدَوْنَ \* وَوَسَّبْنَا الْإِذْ انَ بِوَالدَّبِهِ احْسَانًا حَلَيْهُ أَمْهُ كُرُهَا وَوَضَعْنَهُ كُرُهُا وَخُلْهُ وَضَالُهُ تَلْتُونَ شَهْرًا حَنَّى ادْ الْلَمْ آشْدَ أُو بَلْمَ آرْبَعِ بِنَ سَنَةُ فَالَ وَبِ آوُ وَعْنِي آنُ آشُكُرَ يَعْمَنَكَ النِّي اَنْعِيْتَ عَلَىٰ وَالدَّقَى وَالدَّقَى وَالدَّقَى وَالدَّقَى وَالدَّقَى وَاللَّهِ عَلَى خُدِّيِّنِي الَّى نُبُّتُ الْبُكَ وَالْي مِنَ الْسُلِمِ مِنَ الْسُلِمِ مِن أُولِثُكُ اللَّهِ مِن تُنْفِيلً عَنْهُم آخس ما عَملوا وَتَعْمَادُ زُعْنَ مِنْ الْهِمْ فِي أَضْحَابِ أَلِمَنَّهُ وَعُدَالصَّدُ فِالَّذِي كُانُوابُوعَدُونَ \* وَاللَّذِي فَالَ لِوَالدَّبِهُ أَفْ لَكُما أَتَعَدُ النَّهِ أَنَّ أُخْرَجَ وَفَدْ خَلَتِ الْفُرُونُ مِنْ عَمَّ لِعِنْ وَمَاوَلَكُمْ النَّادُ وَمَالَكُمْ مِنْ الصِرِينَ \* ذُلِكُمْ بِالنَّكُمْ أَغَدُنُمُ الْبِ اللَّهُ هُزُواً المُحَدِّدُوا وَعَرَبْكُمْ الْمُنْفِودُ الدُّنْبَا فَالْبُومُ لَا يُمْرِجُونَ مِنْهَا لَالْهُمْ لُسْتَعْبُونَ \* وَلِلْهِ الْحَيْدُ وَبِالسَّمُواتِ وَدَبِ الْأَرْسَ وَبِ الْمَالِينَ ﴿ وَلَهُ الْكَبْرِ بِنَا مُواكِ وَالْأَدُ مِن وَهُوَالْمَرِيزُ الْمُكَمِ

حالله الرِّحرُ الرِّحيم المر \* يَقُولُ الْكَابِ مَ الله العزيز الْعَكِيمِ \* مَا حَلَفْنَا الْمُواكِ وَالْآدُ مَن وَمُابَبِنَهُمُ الأَمَاءُ فِي وَالْبَلِ مَنْ وَالَّذِينَ لَا وَاعْمُ الْمُدُو وَاعْمُ وَالْمُرْمُونَ أل أوالهم ماندعون من دون الله آرد في مادا الحَلَقُواميَ الآرسَ آم لَهُم مسركَ في السَّماوات المُتولِي بكتاب من قَيل من أأو ألات من علم ان كُنْم مادفين وَمَنْ أَسَلُ مِنْ بَدْعُولِمَ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَعِيبُ لَهُ الْي بَوْمِ الْعَيْمَةُ وَهُمْ عَنْ دُعَا تُهِمْ عَامَالُونَ \* وَالْمُحْسَرِ النَّاسِ كَانُوالَهُمْ أَعَدَا أَرْفَكَانُوالِعِبُا دَتِهِمْ كافر مِنَ \* وَاذَانْتُلِي عَلَيْهِمُ الْمَثْلَالِبُنَّات فَالَ الَّذِينَ لَقَرُّو الْعَقَّ لَـا جَاتَهُمُ هُداسِ مُنْدِينٌ \* أَمُ يُقُولُونَ أَفَرَيْهُ فَلِ ان أَفَرَ بِنَهُ قَالَتُمْ لَكُونَ لِي مِنَ اللهِ مَنْكُمّا المُواعَلَمُ مُانَعُينَ مُونَ فِيهِ مَنْ مِيهِ مِنْ مِيهِ مِنْ الْبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَالْفَهُولُ الرَّحِيمُ \* فُلُ (HI)

تَخْدُونَ إِبَانِ اللهُ وَخَالَ بِهِمُمَا كَانُوا مِنْ مَعْرُونَ \* وَلَقَدْ الْفَاحُتُ اللَّهِ مَا حُولَكُمْ مِنَ الْفُرِي وَمَنْ فَاللَّابِاتِ لَعَالَهُمْ بِرَجْوُنَ ﴿ فَأُولا نَصَرَهُمُ الَّذِبنَ التَعَدَّوُ امن دُون اللهُ فَرِياناً الهَهَ بَلْ ضَلُواعَتَهُمْ وَ ذَلِكَ أَفَكُمْ مَا كَانُوا بَعْنُووُنَ \* وَإِذْ صَرَقْنَا الْبُكَ لَغَرَامَنَ الْجِنْ لَهُ مَعْوْنَ الْفُرْإِنَ فَلَمَا حَشْرُونُ وَلَالُوا الصَّمُوافِلُمُّا أَفْضَى وَكُواالِي فَوَمْهِمُ مُنْدَدِينَ ﴿ فَالْوَابِا فَوْمَنَّا اللَّهَ عَنَا كُتَابًا أَنْزِلَ من يعَلَّمُونِ عَيِّدٌ فَالنَّابُنُ الدَّبِهُ بَهْدِي الْي الْحَقُّ وَالْي طَرِيقِ مُسْتَفِيمٍ \* بالفوسا المبيواداعي الله والمنوابه بغفر لكم من ذُنو بكُم وتُعرَكُم من عناب البر ﴿ وَمَنْ لِأَجْبُ دَاعِيَ اللَّهُ فَلَيْسَ بُعْمِرَ فِي الْآدِ ضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوتِهِ أَوْلَيْكُ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَال مُبِن \* أَوَلَمْ يُوفِ أَأَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْأَدُ ضَ وَلَمْ بِنَي مِخْلَفِهِنَّ بِفَادِدِ عَلَى أَنْ مُمِي أَلَوْ فِي بَلِي أَنَّهُ عَلَى كُلِّ مُعَافِقَ بِنْ \* وَبَوْمَ بُعْرَضُ الَّذِبِنَ كَغَرُواعَلَى النَّارِ ٱلبِّسَ هَٰذَا بِأَكَتْقِ فَالْوا بِلَى وَرَبْنافَالَ فَلنُو فَوَالْعَانَابِ مِناكُننُمُ نَكُفُرُونَ \* فَاصْبِرَكُمَا صَبَرَادُ لُوا المتزمين الرسل والاستغبل لهم كأنهم بوم ووت مابوعة وت كم مكنواالا سَاعَةً من تَهَاد بَلا عُوَهَلُ إِهْلَاتُ الْإِلْقُومُ الْفاسِفُونَ \*

فَيْلِي وَهُمَا السَّنَعِبُ اللَّهِ وَلِللَّالَا مِن لَّزَقَ عِنْدَاللَّهُ حَتَّى فَبَغُولُ مَا هَدُ اللَّالسَاطِيمُ الأوكبن ﴿ أُولَنْكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفُولُ فِي أُمِّهُ فَكُ خَلَّتُ مِنْ فَيْ لَهِم مِنَ الْعِنَّ وَٱلْانْسِ اللَّهُ كَانُواخَاسِ مِنَ \* وَلَكُلُّ وَوَجَاتُ مِنَّا عَمَلُوا وَلْبُوفِيةُمْ أَعْمَا لَهُمْ وَهُمْ لِا فِتْلَمُونَ \* وَبَوْمِ يَعْرَضُ الَّهَ بِنَ حَتَعَرُوا عَلَى النَّادِ ٱذْ هَبْتُمْ طَبِّنانكُم فِي حَبَانكُمُ الثُّرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَنْتُمْ لَنْ مُكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَالِوالْحِي وَمِالْكُنْمُ نَفَ غُونَ \* وَاذْكُرْ إَخَاعًا د الذانان وقومة الأخفاف وقد خلت السناد من بن مديه ومن خلفه الأ تَعَبُدُ واللَّالْسَالُ إِخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَنابَكُمْ عَلَنابَ بُوم عَظِيمٍ \* فَالْوَالْحِنْسَالْنَا فَكَناعَنْ الهَتِنَا فَانْنَامَا تَعَدُّنَا انْ كُنْتَ مَنَ السَّادِ فِينَ ﴿ فَالَ أَمَّا الْعَلَمُ عِنْدَالْهُ وَأَلَمْ عُكُمْ اللُّهُ مِلْتُ وَلَكِنَّى آوَ لَكُمْ فَوْمَا تَجْهَلُونَ \* فَكَمْ آوَا وُهُ عَادِ ضَا مُسْتَغْبِلَ أوديتهم فالواهدا عادر معطراً أبل موساك مجائزيه بريع فيهاعدنا باليم نُدَّمُّوْكُلَّ نَهُ مِلْمُرِدَ ثِهِاللَّا الْمُتَعِلَوْلا بُرى الْآسَاكَنُهُم كَاذُلْكَ تَجْرَى الْفُومَ الْعُرْمِينَ \* وَلَقَدُ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا أَنْ مَكَّنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُمْ مِعَادًا إِضَادًا والتنسنفااغنى عنيسمهم ولاأبطاد فرولا فتدنهم من تبيءاد كانوا

كَمَانَا كُلُ الْإِنْعَامُ وَالنَّادُ مَنْوَى لَهُمْ \* وَكَابِنُ مِنْ فَرْبِهِ هِي آَسَّدُ فُوهُ مِن قُرْبِتَكَ الَّذِي آخْرَ جَتَكَ آهُلَكُناهُم قَلانَاصَ لَهُمْ الْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهُمْنَ رَبِّهِ لَكُنَّ وْبْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالَّبِعُوا أَهُواءَ فَمْ مَنْلُ أَلِمَنَّهُ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهِا اَنْفَادُ مِنْ مَا ءَغَبُولِ مِنْ وَانْهَادُ مِنْ لَبَنَ لَمْ بِنَعْبَرَطُعُمُ أَوْ اَنْفَادُ مِنْ تَحْمِلِكَ وَ للشَّادِ بِينَ وَانْهَادُ مِنْ عَسَلِمُ صَغَّى وَلَهُمْ فِيهِامِنْ كُلِّ الْمَرَانِ وَمَغْفَرَةُ مِنْ وبهم كمن فوخالد في النارو سفوامناء حَبِالْفَطَم المُعاتَّهُم ومنهمين كملهم البَّكَ حَتْم الْحَاخَرَ جُولِينَ عُندكَ فَالْوُاللَّهِ بِنَ اوْنُواالْعَلْمَ مَا ذَافَالَ الطَّافَ لَتُكَ الَّذِبِنَ طَيَّعَ اللهُ عَلَى فَلُو بِهِمْ وَاتَّبِعَوْالْقُواتُهُمْ ﴿ وَالَّذِبِنَ الْهَـَدَوُ الْالْحَدُمُ عُدَّى وَالْهُمْ مَغُولِهُمْ فَهُلْ مِنْظُرُونِ إِلَّالْا لَاعَةُ آنْ نَالْبَهُمْ بِعَنَاةٌ فَظُدْ خِلَةً أَصْلِطُهَا فَأَنِّي لَهُمُ أَذَا جِنَّاءَتُهُمْ ذَكِنْ لِهُمْ \* فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِاللَّهَ الْإِلْقَالُو الْمُتَعَفِّر لِدَنْبِكَ وَلَلْمُ وَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهِ بِعَلْمُ مَنْظَبِّكُمْ وَمَنُوكُمْ \* وَبَغُولُ الَّهِ بَنَ امْنُوا لَوْلِا أُزْلَتُ سُودٌ مُّ قَاذَا أُنْزِلَتُ سُودٌ مُّ مُكَمَّةُ وَذَكَرَ مِهَا أَلْفَتَالُ وَأَبْ اللَّهِ بَنَ فِي الله بي مرض بنظرة تالبات تَعَلَّر الْعَثْني عَلَيْهِ مِنَ أَلَوْكِ فَأَفْ لِي لَهُمْ طَاعَةُ وَمُولُ مُعْرُونُ فَاذَاعَرَ مَ الْأَمْرِ فَلُوصَ لَ فُوااللَّهُ لَكَانَ خَبُواً لَهُمْ فَهَلَ عَلَيْهُ

الدُّبِينَ لَكَرُواوَ صَدُّواعَنْ سَبِلِ اللهَ آضَلَ آعُمالَهُمْ \* وَالَّذِبِينَ الْمُواوَعَبِلُوا السَّالِمَاتَ وَامَنُوالِمَانُولَ عَلَى مُعَيِّدَ وَفُوالْمَقُ مِنْ وَبِهِم كَفَرَعَنْهِم سَمَّاتُهُم وَأَصْلَع بْالَهُمْ ذَلَكَ بِآرَ الَّذِينَ كُفَرُهِ الْبَعُواالْلَاطَلَ وَآرَ الَّذِينَ النَّوَالْبَعُوالْكُفَّ مِنْ رَقِهُمْ كَذُلِكَ بَضْرُبِ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمْنَالَهُمْ فَاذُ الْفَبْنُمُ الَّذِبِيِّ كَغَرُمِ افْضَرْبِ الرَّفَابِ حَنَّى إِذَا أَتَعْتَمُوهُمْ فَشَكُّ وِ الْوَقَاقَ قَلْمَا مَنَّا بَعَلُ وَ أَمَا فَلَمَا مَتَى فَضَعَ الْحَرْبِ اوْرَاوَهُادُلَاتُ وَلَوْ بَنَا أَوْلَهُ لَا تُصَمِينُهُمْ وَلَكُنْ لَبِنُلُونَعُضَكُمْ بِعَضْ وَالْكِنَّا فْتْلُوافِي سَيِلِ اللهُ فَلَنَّ بِضُلَّ أَعْمَا لَهُمْ سَبِّعْدِ بِهِمْ وَبُصْلِمُ اللَّهُ \* وَبُدْ خَلْهُمْ الْجَنَّةُ عَرْفَهَا لَيْمُ ﴿ إِلَيْهَا الَّذِينَ السَّوَالْ نَنْفِرُوا اللَّهِ مِنْفَرَكُمْ وَبُعِينَ الْعُدَامَكُمُ وَالَّذِينَ لَكُرُوافَّتُ مَا لَهُمْ وَآصَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴿ فُلِكَ بِأَنَّهِ مُرْجُوالْمَالِّوْلَ اللهُ الْمُحْتِظَاعِمَالَهُمْ \* أَفَلَمْ حِيرُونِي الْآرْضَ فَينْظُرُو ٱلَّبْفَ كَانَ عَافِيةُ الَّذِينَ مِنْ فَهُمُ مِهُمُ وَلَهُ عَلَّهُمْ وَلَلْكُ أَوْرِينَ ٱلْمُنْالُهُنا \* ذُلِكَ مِنَ اللَّهُمَوْ لَي الَّذِينَ المَنْوَادَآنَ الْكَافِرِينَ لَامَوْ لِي آلَهُمْ \* أَنَّ اللَّهُ مَنْ خَلَ اللَّهِ بِنَ الْمَنُوافَ عَملُوا الشالخان مَنْ المُعْرَى مُنْ مَنْ عَلَيْهِ الْآثَمَارُو اللَّهِ بِنَ كَمْرُوا أَبِهَ مَعُونَ وَبَا كُلُونَ

(A)

وَتَنَقُوانُونِكُمْ الْجُورِكُمْ وَلَا بَسَالُكُمْ اَمُوالَكُمْ اِن بَسَالُكُمْ وَالْحُمْ مَنْ الْمُوادَعُمْ ع الشَّفَانَكُمْ \* هَالَائِمُ هُولا وَنَدُعُونَ لِنَنْفُولُونِي سَبِيلِ اللهِ فَيِنْكُمْ مَنْ الْمُفَلُّ وَمَنَ بَنْفُلُ فَا مِنْ اللّهُ الْفَيْنَ وَاللّهُ الْفَيْنَ وَالنّهُ الْفَقْلُ وَ اللّهُ الْفَقْلُ وَ اللّهُ الْفَق غَبُرَكُمْ ثُمَا اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْفَقِي وَ اللّهُ الْفَقِي وَ اللّهُ الْفَقِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حالله الرخمز الرحيم نَا فَهَنَا لَكَ فَعَالَمِينًا \*لِبَعْمَ لِكَ اللَّهُ مَا نَفَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا لَأَخْرَهِ بِنَمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَبَهَدِبَكَ صِرَاطًا مُسْتَغِبِما \* وَبَنْصَرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا \* هُوَالَّذِي الزلَّ السَّجَبَّة في فَلُوبِ الْمُؤْمَدِ بِنَ لَبَرَّدادُو الْمِلْأَلَامَ الْمِالْفُ وَتُعْجُنُودُ لـ مَلْوات وَ الْإِرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِمًا حَكِمًا \* لُنْد خَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَانِ مَعْرِي مِن مَعْنَهَا الْأَنْهَارُ خُالدِينَ فِيهَا وَ بُكَةً رَعْنُهُمْ مَثَانَهُم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدًا اللهِ فَوَرًّا عَظِمًا وَ بُعَدَّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمَافِفَاتِ وَٱلْمُعْرَكِينَ وَٱلْمُشْرِكِاتِ الطانين الله ظنَّ السُّوء عابُّهم ذا تُرة السِّوء وعَفَ اللهُ عَلَيهم وَلَعْتَهُمْ وَٱعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآمَتُ مَصِيرًا \* وَتُقْدُ جُنُودُ الشَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا \* إِنَّا آدُسَلُناكَ شاهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَابِهِ وَا \* لِتُؤْمِنُوا بالله

ان تُولَنْمُ أَنْ نُفُدُوافِي الْأَرْضَ وَتُعَلَّمُواارْحَامَكُمْ \* أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمْ الله فأمه عم وأعلى أبسالهم ﴿ أَفَلَا بِتُدَبِّرُونَ الْغُرَانَ أَمْ عَلَى فُلُوبِ أَفَعَالُهَا انَ الَّهٰ بِيَ ازْنَادُ واعَلَى آذُمَا وِ هُمْ مِنْ بَعُدِمَانَبَ إِنَّا لَهُمْ الْهُدَى الشَّبْطَانَ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلِي آءُمْ \* ذَالَتْ مِا نَهُمْ فَالْوَاللَّةِ مِنْ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مُعْلِمُكُمْ في يَعْض الأمروالله بعلم أسرارهم الانكبف اذاتوة فهم المكارثكة بضربون وجوههم وَادَبَارَهُم \* ذلت باتَهَم البَّعَواما أَسْعَطَ اللَّهُ وَكُرِهُوارضُواتَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَبِ الَّذِينَ فِي فُلُو بِمِهِ مُرَشِّي أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْعَالَهُم \* وَلُولَنَكُ أُ لاَدْ بِمَا لَهُمْ فَلَمْ وَنَهُمْ لِمِهِ مِنْ مُعْمَدُ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي كِنَ الْفُولُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ أَعْمَا لَكُمْ \* وَ لَيْنَا مِنْكُمْ حَتَّى مُعَلَّمُ الْحَاصِينَ مِنْكُمْ وَالصَّاسِ مِنْ وَمُبْلُوا خَيْادَ كُمْ \*انَّ اللَّذِينَ كَفَرُ اوَ صَدُّواعَنَ سَبِلِ اللهِ وَسَالُوْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدُما نَّبَيِّنَ لَهُمْ الهُدى لَنْ يَضَرُّو الثَّمَا مُنْ أَوْ سَلِّمُ عَلَا أَعُما اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَمَنُوا اطبعُواالله والطبعواالرسول والأنطاوا أغما الكمان البين ككرف اوسد واعن سبيل الله لْيَمَا تُواوَهُم كُفًّا رُفِلَ بِنَغَرَاتُهُ لَيْمُ \* فَلاَتَهِمْ وَلَاتَهِمْ وَأَنْهُمُ الْأَعْلُونَ فَالشُّمُكُمْ وَلَنْ بَنَرَكُمُ آعُمُ النَّمُ \* أَمَّا أَكُمْ \* أَمَّا أَكُمْ وَالدُّنْ بِاللَّهِ وَلَهُ وْ آنَ نُؤْمِنُوا

الأَعْنَى حَرَجْ وَلاعَلَى الآعْرَجِ حَرَجْ وَلاعَلَى الْرَبِضِ حَرَجْ وَمَنْ يُطْعِ الله ورسوله بدخله جنات تجري من تمنها الأنهارة من يتول بعد به عدايا البِيا \* لَفَدُدَ ضَيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمَنِ إِنَّا أَذُهُمَا إِمُونَاكَ مِنْ الشَّمِ فَعَلَمُ مَا فِي فُلُو بِهِمْ فَأَنْوَلَ الشِّهِمَ وَمَا لَا يَهُمْ فَكُمَّا فَرِيهَا وَمَعَالِمَ كَنِهِوَةً بَأَخَذُو فَهَا وَكَانَ اللهُ عَنَ زَاحَكِماً \* وَعَدَدُمُ اللهُ مَعَالَمُ كَنْ مِنَا خُذُونَهَا فَعَمِلَ لَكُمْ فَانِم وَكُفَّ آبُدى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِنَكُونَ أَبَا لَلْمُؤْمِنِ وَبَهْدَبُكُمْ صِرَاطَا مُسْتَغْمِا وَأُخْرِجُ لَمْ نَفُدُورُ اعْلَيْهَا فَدُا حَاطَ اللهُ بِهِا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ مَفَدِيرًا \* وْلُوْفَالْكُكُمُ الَّذِينَ كَعَرُهُ الْوَلْوَالْآدَ بْأَرْتُمْ لَّاجِهُ وِنَ وَلِيَّا وَلَاتَصِيرًا \* نَسَةَ الله اللِّي فَدُخَلَتْ مِنْ فَبُلُ وَلَنْ تَجِدَلُكَ وَأَنْ مُعِدَلُكَ وَأَنْهُ مَنِدُ بِلَّا \* وَهُوَالَّذِي كُفَّ آبِدُ بَهُمُ عَنْكُ وَ إَبْدِ بَكُمْ عَنْهُ مِبَطِّرِ مَكَةً مَنْ بَعَدَ أَنَ الْفَعَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عِالْعَمْلُونَ إِصِيرًا \* عُمُ الَّذِينَ كَفَرُ اوَصَدُ وَكُمْ عَنَ السَّجِد الْمَرَامِ وَالْهَدْ يَسَمُّ وَقَالَ أ يَ الْمُرَكِمُ لِلْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ النَّالْمُ وَاللَّ فَتُصِيبُكُم مُنْهُم مَعَرَةُ بِغَبْرِ عِلْم لِيدُ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتُهِ مِنْ بَصْنَا مُلَوْثُونَ بَلُوالعَكَ بْمَا الَّذِبِنَّ كُفِّرُ النَّهُمُ عَذَا إِلَّا إِلَّهِ الْمُجَمِّلَ الَّذِبِنَّ كُفَّرُ والْي فُلُودِهِمُ الْمُعَمَّةَ

وَرَسُولِهِ وَنُعِزَدُ وَهُ وَيُوعِرُونُ وَرُسِعُولِهِ لَمْ يَوْكُمُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ البَّالِيَّا بِمُونَ اللَّهِ اللهُ فَوْقَ أَبْدِيهِمْ فَمَنَ لَكَ فَالْمِنَالِيَكُ عَلَى لَفْسِهِ قُمَنَ اَدُّ فِي مِناعَاهَلَدَ عَلَيْنَهُ اللهِ قَلْمُوْ بِهِ الْجُرَّاعَ ظِيمًا \* سَبَعُولُ لَكَ الْفَلَعُونِ مَنَ الآه ال مَعْلَمُنا المُوا فَالْمُقْلُونَا فَاسْتَعْمُ لِمَنْ الْفُولُونَ بَالْسَمْ مُ الْبُسَ فِي فلو بهم فل فين مَلكُ لَكُم مِنَ الشَّمُنَّا انْ أَدَادَ كُمْ مَنَ أَاوْ أَدَادَ بَكُمْ فَضَا مَلُ كَانَ اللهُ مِنَا أَمْمَلُونَ خَدِيرًا \* مَلْ ظَلَنتُمْ أَنْ أَنْ مِنْفَابَ الرَّمُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ الى القامه م أبداً وَزُبِنَ وَالتَّ فِي ظَلُوبِكُمْ وَظَلَّنَهُمْ ظَنَّ السَّوْءُ وَكُنْمُ فُوماً بُوراً ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مَاللَّهُ وَدَوْلِهِ فَأَنَّا آعَنَدْ بَاللَّكَافِرِينَ مَعِبِراً \* وَتَلْهِ مُلْكُ التَّمْ وَإِن وَالْإِدْ ضِ بَغُمْ لِسَّ بَسَاءُ وَيُودَا بُسَ بَسَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ مَنْ فُولُ الْمُعَلَقُونَ اذَا الْطَلَّفُهُمُ إِلَى مَعْافَمَ لِسَانَحُونُ وَهَا وَاللَّهِ مُكُمُّ بُو بِدُونَ أَنْ يُبَدِّ لُوا كَلَا مَا لَقُهُ قُلِ لَنَ يَتَّبُ وَلَاكُمْ فَالَ الْقُلْسِ فَيْلُ فَسَغُولُونَ بَلَ عَسْدُورَنَا إِلَى كَانُوالْاَبِعْنَهُ وِنَاالْاَقلِبِالَا \* فُلْ لِلْمُعَلَّقِينَ مِنَ الْاَعْرابِ سَنُدُ عَوْنَ الى فَوْمِ أُولِي بَالْرِضَعِيد فَقَائِلُونَهُمْ أَوْ لِسُلْمُونَ فَأَنْ نُطْبِعُوا لِوُنْكُمْ المُعَاجِرُ إِسَاوَ انْ تَتَوَلُّواْكُمَا أَوْلَهُمْ مِنْ فَيْلُ مِعَدَّبُكُمْ عَذَا مَا آلِهِما \* لَبْسَ عَلَى

لِغَضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عُنْدَدَ سُولِ الله أَوْلَنَاكَ الَّذِينَ أَمْعَىٰ الله فَلُو يَهُمُ الْمَنْفُوعِيا لَهُمْ مَغُدَّةٌ وَ آجُرُ عَظِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ بِنا دُو لَكُ مِنْ وَوَ آءَ أَنْجُرُ الْ الْأَوْضِ لاَ مِنْ أُونَ \* وَكُوانَةُ مُ مَا رُوا مَنْ مَا يَعْ رُجَ البَّهِ مِلْكَانَ خَبْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَنُودُ رَجِيم \* بِاللَّهِ اللَّهِ بِنَ امْنُواانَ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بِمَنَاء فَنَيْسَتُواانَ نُصِيبُوا قَوْمًا يَحُوالَة فَتُصْجُوا عَلَى مَا فَمَنْ أَمْ الدسبنَ \* وَ أَعْلَمُ وَالنَّ فِيكُمْ وَسُولَ اللَّهُ لَوُ يُطِيعُكُمْ فِي كَنِينِ أَلا مُولِعَنَّمُ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّ الْبَكُمُ الإِمَانَ وَدَّبَنَهُ فِي فَلُو بَكُمْ وَكَيَّ البَكُمُ الْكُفرَةِ الفُسُونَ وَ النَّصْبَانَ أُولَدُكَ مُمُ الزَّائِدُ وَنَ \* فَضَالَامَ اللَّهِ وَنُعِمَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَانْ طَنَا تَقَنَانَ مِنَ الْوُمْنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلُمُ وآيَنِتَهُمُا فَأَنْ بَغَتُ احُدُ رَفِيهِ الْقَلِي الْأُخْرِي فَقَاادِلُوا الَّذِي نَفِي حَثَّى قَفِي عَلَى الْمِراللة فَانْ قَاءَتْ فَأَصْلُمُ وَلَهِنْهُمُ اللَّهُ مُل قَافَ عُوااتَ اللَّهُ عُبُ الْفُطِينَ \* الْمُمَّا الْمُؤْمِنُونَ اخْوَةُ فَأَصْلِعُوالِبَانَ الْخَوْ بِكُمْ وَاتَّفُوااللَّهُ لَعَلَّكُمْ نُرْجَعُونَ \* إِالْبَهُ ٱللَّهِ بَنَ المنوالات عُمْ فَوْمُ مِنْ فَوْمِ عَسَى أَنْ بَكُولُوا خَبْرًا مِنْهُمْ وَلَا لَأَمْنُ لِلَّهُ عَلَى آنَ بَكُنَّ خَبُرًا مِنْهُنَّ وَلِا لَلْمِنْ وَالْفَلْتِ لِمُنْ اللَّهِ اللَّ الإسمُ النُسُوفِ بَعْمَالا لِمان وَمَنْ لَمْ بَنْبُ فَأُولَتُكُ فُمُ الظَّالُونَ ﴿ إِلَّا إِلَهَا اللَّهُ بِنَ

الْحَامِلَةِ فَأَنْزِلَ اللهُ كَبِينَهُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَى الْوُمْنِينَ فَالْزُمَّهُمْ كَلَّمَةَ النَّفُوف وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَ ٱهْلَهَا وَكُانَ اللَّهُ كُلِّ شَرِّ عَلَمًا \* لَقَدْ سَدَقَ اللَّهُ وَسُولَةً الرِّي باللَّهِ لِنَكَ خُلُنَّ الْسَعِدَ الْحَرَامَ انْ سَنَاءَ اللَّهُ المنبِينُ عَلَفِينَ وَرُسَكُ وَمُؤَسِّرِينَ لِإِنْفَافُونَ مَعِلَمُ مَالَمُ تَعَلَّمُ الْمُغَلِّمِينَ وُونِ ذَلِكَ فَضَافَرِيباً \*فعو الَّذِي آرُ مَلَ وَسُولُهُ مِالْهُ مُن عَدِينِ الْحَقِّ لُنظِهِمَ أُو عَلَى الدِّينَ كُلَّهِ وَكُفِي بالله سَهِداً \* نُحَدَّدُ رُسُولُ اللهِ وَأَلَّهِ بَنَ مَعَهُ آمَنُدا أَعَلَى الْكُفَادُ وَحَنَّاء بِينَهُم إله وكما المجَدَّد أبينة في تصلاحن الله وَ رضوانًا معالمُ من و جوههم من أنَّى الشجود ذلات متلهم في التورا وتستلهم في الإنجيل كرزُ عَ اخرَج منطاله وَإِذْ رَهُ وَاسْتَمْ لَظُ فَاسْتَوْى عَلَى سُولِهِ لِعِبُ الزُّرُّ اعْ لِيَعْبِظُ بِهِمُ الْكُفَّا لَ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَدَلُوا الشَّاعَاتُ مُنْهُم مِنْعَى وَوَأَجَّرا عَظِمًا \*

بِالَّهِ الْمَالَلَةِ مِنَ الْمُنْوَالْا تُقَدِّمُ وَابَهُنَ مِنَ مَنَ اللَّهِ وَكَنْ مُولِهِ وَ اَتَّفُوااللَّهُ اَنَّ اللَّهُ مَهِمِعٌ عَلَهُمْ \* لِمَا أَبُهَا الَّذِينَ أَمَنُوالْا تَرْفَعُواا مُوانَكُمْ فَوْقَ صَوْفِ النَّبِي وَلَا تَجُهُمُ والهُ بِالْفُولِ لِمُقَرِّبِهُ مِنْ ثُمْ رَبِّعْنِي اَنْ تُعْبِطَ آعْلَالُكُمْ وَانْتُمْ لِانْتُعْرُونَ \* اِنَّ الْهَذِينَ (14)

الْآدْسَ سُهُمُ وَعَنْدَنَاكَشَابُ حَفِيظُ \* بَلْكَذَبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَنَا تَعَمُّ فَهُمْ فِي أَمُوسِ مِ \* أَفَلَمْ بِنَظُرُ وِ إِلَى السَّمَا وَفُوفَهُمْ كَبْفَ بَنَبَنَا هَا وَزَبَّنَا هَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرِهُ جِ ﴿ وَالْإِرْضُ مَكَدُناهَا وَ ٱلفِّبَنَافِيهَا رَقَاسِي وَٱلْبَيْنَافِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِي \* نَيْصَرَةُ وَذَكُولِ لَكُلُ عَبُدُمُنِيبِ وَنَزَّلُنامِ السَّمَا أَمُنَّا مُنَّا وَكَافَأَنْبُنْنَا به جَنَّات وَحَبَّ الْتُصَهِد \* وَ النَّقُلُ بَأْسِفًات لَهَاطَلُمْ نَضِيعُ وَ وُقَالِلْعِلْد وَآحِبِنَالِهِ لِلدَّنْسِنَاكَ الْكَالْخُرُوجُ ﴿ كَذَبَتْ فَالْهُمْ فُومُ نُوحِ وَآخِماتِ الرِسَّ وَمَوْدُ \* وَعَادُ وَوَعُونُ وَاخُوانُ لُوط \* وَأَصْابُ الْإِبْكَةُ وَقُومُ لِنَعَ كُلُّ كَانَبُ الرُّسُلِ فَعَنَّ وَعِيدِ \*أَفْعَينا مِالْكَلْقِ الْآوَل بَلْ مُنْفِي لَبْس مِنْ خَلْق جَدِيدِ \* وَلَقَدُ خَلَفْنَا ٱلْإِنْ الْ وَنَعْلَمُ مُالْوَسُوسُ وَالْفُدُهُ وَتَحْنُ ٱلْحَرْبُ البَهُ مِنْ حَبُلِ الْوَرِبِدِ \* اذْبَتَلَغَى ٱلْمَلْكِفَانِ عَنِ الْمَبِنِ وَعَنِ المُمَالِ فِيمِد \* لْمَا بَلْنَظُمْنُ فَوَلَ الْأَلَكَ بِهُ رَفِبْ عَتِيدٌ \* وَجَأْءَتُ مَكُرَةُ الْمُوكِ بِالْحَقُّ ذَلكَ مِلْأَنْتَ مِنْهُ فَعِيدُ ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ ذُلِكَ بِنُ مُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَلَّا مَنْ كُلُّ نَفْس مَعُهُ اللَّهُ وَشَهِيدًا ﴿ لَقُدُ مَكُنْ فِي غَفَلَهُ مِنْ أَمَالُ أَفَكُنَا عَنَاكَ عَطَالُهُ لَك مُصَرُّلَةَ الْبُومُ عَكَدِبِلْ \* وَفَالَ فَرَبِنَهُ عُدْ الْمَالَكَ كَ عَبِيلٌ \* ٱلْفَيَا فِي جَهَنَمُ عَلَّ

السُوااجَنبُ واكتب رامن القَلن انّ بَعْضَ الظَّنّ أنْمُ وَلاَعَ أَسُواوَ لا بَعَنْبُ بَعَضُكُمْ بِعَضًا آيُحُبُّ آحَدُكُمْ آنَ بَأَكُلَ لَهُمَّ أَجْبِهِ مَبْنَا فَكُرِ فِهُمُوهُ وَأَتَّفُوا الله آنَ الله نَوَاب رَجِم ﴿ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ مَا فَلَقَنَّاكُمُ مِن ذَكَّرِهِ ٱلنَّي وَجَعَلْنَاكُمْ مُنْ وَبَا وَ فَيِنا ثُلَ لَتَعَادَ فُواانَ أَكْرِيكُمْ عَنْدَاللهُ أَنْفُكُمْ انَّ اللهُ عَلَيمْ خَيِبِرْ \* فَالَّت الأعْرابُ الشَّافُلُ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلْكُنْ فُولُوا السَّلَمَنْنَا وَكُنَّا بَدُخُلِ الْاجِئَانُ فِي أَنُو مِكُمْ وَانُ تُعلِمُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِأَبَانَكُمْ مِنْ أَعْسَالُكُمْ مَثْمًا أَنَّ اللهَ عَفُودُ وَحْيم المُّمَا ٱلْوُمْسُونَ اللَّهِ مِنَ أَسَنُواما فَهُ وَوَسُولِهِ ثُمَّ لَهُ مِنْ أَلُوافَ خِلْهَدُو المَّوْالهِمْ وَآلَفُ هُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ الْأَلْثَ فَمُ الصَّادِ فَوِنَ قُلَ الْعَلَيْوِنَ الْعَبِدِ بِنَكُمْ وَاللَّهُ إَمَلُمُ مَا فِي الشَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُثِّل مَنْمُ وَعَلِيمٌ \* مَنْوَنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسَلَمُوافِلُ لاَ مَنْواعَلَى السالاَمُكُمْ بِلَ اللهُ مِنْ عَلَبْكُمْ أَنْ هَدَّكُمْ للا مِان ان كُنْفُر الله والله الله الله المالم عَبْ الله الله الله والأرض والله بَصِيرٌ مِ العَمْ الونَ فَوَ الْفُرَانِ الْعَبِدِ \* مِلْ تَعِبُواْنَ حِنْاءَ عَمْمُنْ مِنْ فُرَالُمْ مَقَالَ الْكَافِرُونَ فُدُا تَنْمُ مُحَجِبٌ \*أَنْدُ المِنْنَاوَكُ نَازُ إِبَادُ النَّارَ جُمْ يَعِيدُ \* فَلْ عَلَمْنَا مُأْتَنَفُس

بألفران سَنْ يَغافُ وَعِيد \*

وَالدَّادِ بِالْدُورِ الْهُ فَاتُحَامِلُاتِ وَفُرَّا \* فَاتَّجَادِ بِالْبُدِّرَا \* فَالْفَتْمَاتِ آمُواً \* آَمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقْ \* وَانَّ الدِّينَ لُوافَعٌ \* وَالَّمَا ۚ وَانْ الْحُبُكُ انَّكُمْ لَعَي فَوْلِ مُعْنَلَف \* بِيوُ فَأَتْ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ \* فَسَلَ الْحَرَّاسُونَ \* اللَّهِ بِنَ فَعَم في غَمْرَة سَالُمُونَ \* بَسَالُونَ أَبْلُ بَوْمُ الدِّينِ \* بَوْمَهُمْ عَلَى النَّادِ بُفْتَنُونَ \* ذُونُوافِنَنَدُّكُمُ هَلَدَاالَّذِي كُنْنُمْ بِهِ لَلْتَعْجِلُونَ \*انَّ ٱلْنَّغِبَنَ فِي جَنَاكِ وَعُبُونِ اخدين النهم ربهم الله م كانوافيل ذلك مُعسب بن \* كَانُوافِلِ الأمن اللَّهِ لِي مُ الْعُبِعُونَ \* وَبِالْإَسْعَادِهُمْ لِسَنَغُورُ وَ \* وَ فِي آمُوالِهِمْ حَقَّ لِلْسَاقُلَ وَالْحَرُومِ وَ فِي الْأَرْضِ الْمَاتُ لِلْمُوفِينِ ﴿ وَفِي ٱلْفُكُمُ أَفَلَانْبِصِرُونَ ﴿ وَفِي السَّمَكَ مُ و ذُنُوكُمْ وَمَانُوعَدُونَ \* فَوَرَبِّ البَّمَاءُ وَالْإَرْضِ اللَّهُ كُونَ مَنْلَ مَااَنَّكُمْ نَتَظِعُونَ \* قَلَ أَمَاكَ حَدِبِثُ ضَبْف الرُّهِيمَ أَلْكُمَ بَنَ \* إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهُ فَعَالُوا سَلَامًا فَالَ سَلامٌ فَوْمُ مِنْكُرُونَ \* فَرْاعَ إِلَى ٱلْعَلِمَ فِينَا وَبَعِل سَمِينَ فَقَرَّ بِعُلْكِيمِ عَالَ ٱلْإِنَا كُلُونَ \* فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ فَالْوالْأَغَفُ وَبَشَرُوهُ مِنْعُلامَ عَلِيمٍ \*

كَفَادِ عَبِدَمُنَّاعِ لَلْغَارِمُعْنَدُمُو بِي اللَّذِي جَمَّلَ مَعَ الله الْهَا أُخَرَفًا لَفْنَاهُ فِي الْعَدَابِ الشَّدِيدِ \* قَالَ فَرِينَهُ وَيَنْ الْمَا أَطْغَيْنَهُ وَلَكُنْ كَانَ فِي مَلَالِ بَعِيد فَالَ لِأَمْنَ عَمُوالدَّعَ فَقَدْ فَدَّنْ أَنْ الْبَكْمُ الْوَعَبد ﴿ مَالْمِكُ لَ الْفَوْلُ لَدَ تَى وَمَااللّ الظَلَام للعَسِد \* بَوْمَ تَعُول بَعِيمَ هَل الْمَنَّادُ ف وَتَغُول هَل مِنْ مَنْ بِد وَ الْدُلفَ الْمِنَةُ لَلْمَ يَعْبِنَ غَارَ بَعِيدِ \* مُعَالَما تُوعَدُونَ لَكُلَ الْوابِ حَبِيظٍ \* مَنْ خَنِي لَّرُحْنَ الْعَبْ وَجَالُ مَقَلْ مُنبِ « أَدْ غُلُولُاتِ الْمَ ذَلَكَ بَوْمُ الْعُلُود » لَهُمْ الشَاوَ نَ فِيهَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَكُمْ أَعُلَكُنا فِلْكُمْ وَكُمْ أَعْلَكُمْ وَفُرِي فُم أَنتُكُمنهم إِمَانَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَي مَ عَبِيهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ آلَا لَهُ عَالَ اللَّهُ وَأَنَّ ا أَوْ ٱلَّهُ إِلَّهُمْ وَهُونَتُهِ لَهِ وَلَقَالُهُ مَلَافًا التَّمُواتِ وَأَلَادُ ضَ وَمُأْمِينَهُما في سنَّهُ آبام وَما مَسَامِ الْعُوب ﴿ عَامَ مِنْ عَلَى مَا بَغُولُونَ وَسَعُ بِحَمَد وَ مُكَ فَبَلَ طلُوع التَّمْن وَقَيْلَ الْغُرُوبِ \* وَمِنَ اللَّبِلُ فَسَجَمُهُ وَادِبَارَ الشَّجُودِ \* وَاسْمَعْ بُومَ اللَّهُ النَّادِ مِنْ مَكَانَ فَي بِ \* بَوْمَ لَدُمَّ عُونَ الصَّبْحَةُ وَالْكَ إِنَّ الْمُرْوجِ \*الْمَاغَنْ نَعْنِي وَنُهِتْ وَالْبِنَا الْصِيرُ \* بَوْمَ نَشَغُو الْأَرْضُ عَنْهُم مراعاد لك حدر عليا بسر التما اعلم عامة ولون وماأنت عليهم عبارفدكم

اللي فَدْ مِنْ مِينَ \* لَأُوْسِلَ مُلْكِيمِ خِلْكَ وَمِنْ طِينِ \* مُسَوِّمَةُ عُندَكَ لِكُ

الله وبن «فَاخْرَ جَنَامَن كَانَ فِيهَامِنَ أَنْوُمِنِينَ فَمَا وَجَدَّمَا فِيهَا عَبْرَ بَبْتِ مِنَ إِلَيْلَهِ بِنَ \* وَمُرَكِّنَا فِيهَا أَعَلَلْهِ بِنَ يَعَافُونَ أَلْعَدَ ابَ ٱلْآلِيمَ \* وَفِي مُوسِيُ

اذَارْ سَلْنَامُ الْي مُرْهُونَ لِسَلْطَانِ مِن اللَّهِ عَنْ وَلَيْ يُرْتُمُ وَقَالَ مُلْ حَرَّادُ مَعْنُونَ

مَّا حَدَدُنَا أُوَ جُدِدُهُ فَبَدُنَا لَمْ فِي البِّمْ وَهُوَ أَيْمٌ ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَدْ سَلَنَا عَلَيْهِم

الرُّبِجُ الْمِعْبَمُ \* مَانْكَاذُ مِنْ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ الْاَجْمَانُهُ كَالَّرْمِيمِ \* وَفِي قَوْدَاذُ

المُ الله المُعَمِّدُ واحتى حان العَمْدُواعُن المرديقيم فَاحَدَنْهُم السَّاعِقَةُ وَهُمْ

بَظْرُونَ \* قَمَا استَطَاعُوامِنَ فِهَامِ قَمَا كَانُوامُنْتَصِرِ مِنَ \* قَوْمَ نُوحٍ مِنْ فَبَلُّ

الله كانوافوماً فاسع بن « وَالسَّمَا أَمَيْهَ مُنَا فَالْمِدُو أَنَّا لُوسِمُونَ « وَالْادُّ ضَ

وَّرْشَاهَا فَعَلَمُ ٱللَّهِ مِنْ أُونَ \* وَمِنْ كُلِّ مَنْيَ خَلَفْنَا ذَوْجَانِ لَللَّهُمْ مَنَ كُونَ \*

للنارسين الكَدُ لكَ مَا أَنَّى اللَّهِ مِن قَلِهِ مِن وَسُولِ الْإِفَالُواسَاحِ أَوْجِمَنُونَ

الذَّكُرِي مَنْفَعَ الْمُوْمِ فَوْمُ طَاعُونَ \*فَتُولَّ عَنْهُمْ فَمَا الْفَصَالُومِ \* فَ ذَكِرْ فَانَّ الدَّكُرِي مَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ فَ الْإِنْسَ الْالْبَصَّدُونِ \* مَا الْدِيدُ مِنْهُ مُ مِنْ وِذْ فِ وَمَا الْدِيدُ الْنُ بُطُعْمُونِ \* انَّ اللهُ فَوَالرَّذَ الْفَوْقَ الْمَالِمُ فَالْلَهُ فَوَاللَّهُ مِنْ فَلْلَهُ وَاذْنُو مَا مِنْلَ ذَنُوبِ آصَّ اللهِ فَالْاَئِمَ عَلَيْونِ \* فَو بُلُ لِللَّهِ مِنَ فَوَاللَّهُ مِنْ فَلْلَهُ وَاذْنُو مُلْمِلًا لَهُ مَنْ فَعِيمُ اللَّهِ مِنْ فَالْمَالِيمُ فَالْأَلِمَ فَالْمَ

المُرْفِي \* وَكَابِ مَنْ طُورِ \* فِي دَقْ مَنْ مُنْوِدِ \* وَالَّبَ الْمَنْوِدِ \* وَالْمَنْ الْمِعْ فِي الْمَالُودِ \* وَالْمَنْ فَا لَمْ اللّهِ مَنْ الْمَعْ فِي اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

194

(191)

قَانَ مَرَفُ النَّفَامِنَ الْمَمَاءِ سَافِطًا الْفُولُواسَخَابُ مَرْكُومٌ \* فَلَادُهُمْ مَنْ مُلافُوا بَوَمَهُمُ الَّذَي فِهِ مِنْ مَغُونَ \* وَمُ لَا لِمُعْنَى مَنْ مَ كُذُهُمْ مَنْ الْفَلْمُ الْمَعْلَمُ وَنَ قَانَ اللَّذِينَ ظَلْمُ وَعَذَا بَا وُقِنَ ذَلِقَ وَلَحِنَّ الْكُورُمُ لا بَعْلَمُ وَنَ \* وَالنَّيِرُ الْمُكُمْ رَبِّكَ فَانَكَ بَا عَبُنِنَا وَ سَنْمِ عِيدًا وَ رَبِّتَ جِبَنَ تَفُومُ \* وَمِنَ اللَّهِ لِي السَّمِيمُ الْمُنْفِيمِ وَاذْ إِلَا النَّهُومِ

مَا النَّهُمُ إِذَا هُوَى \* مَا مَنْكُمُ صَاحِبُكُمُ وَمَا عَوَى \* وَمَا بَطُقُ عَنِ الْهُوَى \* الْمَا عُوى \* وَمَا بَطُقُ عَنِ الْهُوَى \* وَمَا مَوْى \* وَمَا مَا عُوى \* وَمَا بَطُقُ عَنِ الْهُوَى \* وَمَوْ بَالْا فَقِ اللّهُ وَمَا فَوْ عَنْ وَمَا مَا لَا عَلَى \* فَمَ وَمَا لَا فَقِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالَّذِينَ امْنُوا وَالْبَسْمُ مُذُرِّبٌ مُهِمْ إِمِانِ ٱلْعَنَّالِهِمْ ذُرِّبَتَهُمْ وَمَا الْمَثَالُهُمُ مِنْ عَلَيهُم مِنْ شَمْعَ كُلُّ الرِّي عِلَاكَبَ وَعِينٌ ﴿ وَٱمْدَدُنَّاهُمْ لِمَا لَّهِ وَلَكُمْ مَنْ النَّنْتَهُونَ ﴿ بَنَالَ عُونَ فِهَا كَأَمَّا لِالنَّوْفِهِا وَلَانَانِهِ ﴿ وَبَطُّوفَ عَلَّيْهِم عَلَمَانَ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُ لُوْمَكُمُونَ ﴿ وَأَقْبَلْ يَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ بَنَا أَمْلُونَ فَالُوا انًا كَنَافَةِ لُ فِي آهَلَنَا مُشْفَعَةِ مَنْ فَمَنَّ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ وَلَنَّا عَذَابَ السَّمُومِ \* الْمَاكُمُ من قَبْلُ نَدُ عُوهُ اللَّهُ عُوالْبِرُ الرَّبِيمُ \* فَلَا كُرْفِهَا أَتَ بِنعاتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَكَا عَيْنُونِ ﴿ أَمْ يَعْوِلُونَ شَاعَرُ مِنْ فَسَى الإِبْ الْمُؤْنِ ﴿ قُلْ مُورِ بِصُوافَاتِي مَعَكُمُ مِنَ الْمُثَرَ يَصِبِنَ ﴿ أَمُ الْمُرْفُمُ أَخَالُهُ عِلْمُ الْمُؤْمِّ فَوْمُ طَاعُونَ ﴿ مَا مُعْوَلُونَ تَقَوَّلَهُ بُلِّلَا أَوْ سُرِنَ ﴿ فُلْبَانُوا عَدِبْ مِنْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِ فِينَ ﴿ أَمْ خُلِفُوا مِنْ غَبُّرِيْنَى آمُفُمُ الْعُالِفُونَ ﴿ أَمْ خَلَفُوا التَّمُواتِ وَ الْأَدْ مَنَ بَلَ لَا بُوفَنُونَ ﴿ ام عند على خرائن درات الم المراكة على ن الالمامة الم من مون فيه طلبات سُمَعُهُ وَالطَانُ سِينَ ﴿ أَمِلُمَا لِنَافَ وَكُمُّ السِّينَ ﴿ أَمْ لَنَالُهُمْ آجِّلْهُمْ نِ مَعْرَ مِمْ عَلَوْنَ \* أَمْ عِنْدُ عُمْ النَّبِ فَهُمْ يَكُبُونَ \* أَمْرُ بِدُونَ كَبِدًا فَالَّذِينَ كَنْرُواهُمُ الْكَبِدُونَ \* أَمْ لَهُمْ الشَّفَةِ النَّفَةِ اللَّهِ مُسْتَمَانَ الله عَمَّا لِمُسْرِكُونَ \*

دَبِكُ الْمُنْهَى \* وَانَّهُ هُوَانِهُ هُوَانَّهُ هُوَانَّهُ هُوَانَّهُ فَلُوالًا فَوَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الدُّكُرُ وَالْأُنْنَى \*مِنْ نُطْفَةِ الْمُنْنَى \* وَأَنْ عَلَيْهِ الَّذَ الْمُرْلِي وَانَهُ هُوا عُنِي وَافْتَى \* وَانْهُ هُورَ بُّ النَّهُ عَلَى \* وَأَنَّهُ الْمَلْكُ عَادَ الأولى \* وَمُودَفَعَالَمَنِي ﴿ وَفُومَ لُوحِ مِنْ فَبِلِّ اللَّهِ مُالُواهُمُ آظَلَمُ وَاطْعَى ﴿ وَالْوُتُعَكَّمُهُ أَهُوى \* فَعَدُّ مِهَامًا غَنْتُى \* فَمَاكَ الْآء رَبُّكَ نَفَادِي \* هُذَا لَذَبِرُ مِنَ النُّذُو الأولى \* أَرْفَتِ الْمَارِقَةُ لَبْسَ لَهَامِنْ دُونِ الله كَاسْفَةٌ \* أَفَينْ هَا الْكَدِبِتِ تَعْبَوَنَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَانبَكُونَ وَآنَهُمْ المدُونَ \* فَأَشْجُدُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا ي مالله الرَّمْنِ الرَّحيم افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْسَقَّ الْفَرَىٰ وَانْبَرُو الْبَهَ بُعُرِ سُواوَ بَفُولُواسِعُرْمُ خُمِنْ وَكُذَّ بُواوالَبْعُوااعُواعُمُ وَكُلَّ الْمُرْسَعَمُ وَلَقَالُهُ وَلَقَالُهُ عِلَا مُعْمِنَ الْانْبَاعْمانيه مُؤْدِ جَرُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا في المنتما المار في المرافية المرافية المرافية المنتمر مُهطمينَ الى الدَّاع بَغُولُ النَّاف ونَ عَلَا أَبُومٌ عَسَ \* كَتَبَ فَبِلَهُم فَوْم لُوع الْمُكَدَّبِوا عَبْدَنَاوَ فَالْوَاعَبْنُونُ وَاذْدُجِهَ \* فَدَعَادَيَّهُ أَنِّي مَعْلُوبُ فَانْتَصَرْ

الإنان الطان الْمَانِينَ عُونَ الاَ الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَفْضُ وَلَقَدُ جَا تَهُمُ مِنْ دَ بَهِمُ الْهُدِي \* أَمِللانْ اللهُ مَنْ مَا مَنَى \* فَلَلْهِ الْلاحْرَةُ وَالاُولِي \* وَكُمْ مِنْ مَلَك إلى السَّمُوان لأَثْنَى مَعَا عَنْهُمْ مَتَفَا الأَمْنِ بَعَدَ أَنْ بَاذَنَ اللَّهُ لَنْ يَعَالَمُ وَبُرْضَى انَّ الَّذِينَ لَا لِوْمَدُونَ الْأَخْرَةَ لَلْمُصُونَ الْمَلْأَثُكُةُ تُدْمَةَ الْأَنْفِي أَوَمِالَا أَمْ بِهِ مِنْ عَلَم انْ بَنِّيمُ وِنَ الْآالظَّ قَ وَاتَّ الظَّلَّ لَا بُغُنِي مِنَّ الْمُقَّ مَنْكًا فَأَعْرِضَ عَنْ مَنْ فَوَلِّي عَنْ دَكْرَاد لَّم بُود الْأَالْمَبُوةَ الْدُنْبَا \* ذَلْكَ سَلَّمَهُم مَن الْمَامُ انْ دَبَّكَ هُوَاعْلَمْ مِنْ مَلْ عَنْ سَبِلِهِ وَهُواْعَلَمْ مِنَ الْمُنْدَمِ وَلَهُمَافِي التالوان وما في الآرم ليجري الدبن الناف الماعيلواد يجري الدبن آخُـنُوابا أَنْسَلَى \* اللَّهِ مَ يَعَنَّمُونَ كَيَا تُوَالاُنْمِ وَالْفُواحِينَ الْاالْلَمَمَ إِنَّ أرَّنَّكُ واسْعُ الْعَفْرَةَ عُوَّاعَلَمْ بِكُمْ الْمُأْلِثَ أَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاذْ اللَّهُ آحِيَّةٌ في بطون لَمَّهَانِكُمْ فَلَانُزَكُّوا الْفَكُمْ هُوَا عَلَمْ مِنَ اتَّفَى \* أَفَرَّ ابْتَ الَّذِي تَوَكَّى \* وَاعْطَى فَلَيْدُو اللَّهِ الْمُنْ عَلْمُ النَّبِ فَهُو يَرَى الْمُلْمِينَا مُالِي ضُعْف مُوسِي وَالْمِعِ الَّذِي وَفَى \* اَلْأَنْزِدُ وَالدَّرَةُ وَأَوْلَا مُورِّدُ الْخَرِي \* وَآنُ لَلْسَ لِلْانْسَان الألات على ﴿ وَأَنَّ مَا يُمْدُّونَ إِلَى اللَّهُ مُلْ إِلَّهُ الْجُرِّلَةُ الْمُؤْوِلِ ﴿ وَأَنَّ الْ

وَلَقُدُ زَاوَدُوهُ عَنْ ضَبِفِهِ فَطَّهُ مِنْ الْعَبْنَهُمْ فَلَا وَفُواعَنَا لِي وَنُدُو \* وَلَقَدُ صَبِّعَهُم مِكْرَةً عَنَا إِنْ مُنْ مَثْرُ \* فَنُوفُواعَنَا إِي وَنُكُورِ \* وَكَفْدَ بَشَرْ مَا الْفُرْإِنَ اللِدُّكُونَهَلُ مِنْ مُدِّكَرِ \* وَلَقُدْ جَاءً ال فرَعَوْنَ النَّذُرُ \* كَذَبُوا الْإِنْ الْكُلَّا الْمَا خَدُن الْمُ أَخُدُن عَزِيزِ مُفْتَدِد \*أَكُفَّاد كُمْ خَبْرِمِن أُولْتُكُمَّ أُمِّلُكُم بِرَاءَة فِي الزُّيْرِ \* أَمْ بِعَنْ وَلَوْنَ تَحِنْ جَهِمْ مُنْتُصِرٌ \* سَبِهْرَ مُ الْجَمْعُ وَبُولُونَ الدُّبُرِ \* بَلَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آدُهِي وَآمَرُ \* انَّ الْجُرْمِينَ فِي ضَالُال وَسُعُرِ \* بُومَ يَنْتَحَبُونَ فِي النَّادِعَلَى فُرجُولِهِمْ ذُنْ فُوامَتَ سَغَرَ \* إِنَّا كُلَّ نَهُ وَخُلْفُنَا أُ الفِكَ وَمَا أَمُنُ فَاللَّا فُهِ احدَ : كَلَيْمِ الْبَصَرِ \* وَلَقَدْ آهُ لَكُنَا آسُا عَكُمْ فَعَلْ مِنْ لَمُدَكِي وَكُلُ مُنْهُ عَلِمُ وَعِيلُوهُ فِي الزُّيرِ \* وَكُلُّ صَعَيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطِّي النَّا لَمُنْفَيِّنَ في جُنَّا نِ وَ لَهَرِ \* فِي مَفْعَدُ صَلَّى عَنْدَمَلِبِكُ مُفْتَدُد \* الرَّمَنُ عَلَمُ ٱلفُرْإِنَ \* خَلَقَ الْافْسِلانَ عَلَمَهُ الْبِيلانَ \* الشَّمْسُ وَ الْفَسْرُ يُصْلِين وَالْتَخِيمُ وَالنَّبِيمُ بِتَعْمِدُانِ \* وَالنَّمَا مُرْفِعَهَا وَوَضَعَ الْبِيَّا الانطفوا فالميزان والمهوا الوزن بالفعاقلا فعيواا

مُعْقِدًا أَبُوابِ السَّمَا مِمَا مُنْ مِن وَعَجَرُنَا الْأَدُّضَ عُبُونًا فَالْتَغَيُّ الْمَاءُ عَلَى المُوْقَدُ فُدِرَ \* وَمَّمَلْنَاهُ عَلَى فَانَ الْوَاحِ وَدُسْرِ \* فَجْرِي مِا عَبِنَا جَزَ أَمْلَنُ كَانَ كُفرَ \* وَلَفَكَ زَكُنا مَا اللَّهُ فَيْلُ مِنْ مُعَارَ \* فَكَبْفَ كُانَ عَدَابِي وَنَذُر \* وَلَقَلَابَةً مَا الْفُرْأَنَ للدَّكُرِ فِعِلَ مِنْ مُدِّكِرٍ \* كَلَّذَ بَتْ عَادُ فَكَبِفَ كَأَنَ مَدَالِي أُونَاذُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَيُعَامَرُ مَرَّا فِي بَوْمَ مَنْ مُسْتَرَ \* نَازَعُ النَّاسَ كَانَّهُمْ أَغْلَادُ غُلَلْمُنْعَمِ \* فَكُنِّ كُانَ عَدَابِي وَلَادُ \* وَلَقَدُبُدُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ الل الْفُرُانَ للدُّكُرُ فَهِلُ مِنْ مُدَّكِرِ \* كَذَّبَتْ مَنْوُدُ بالنُّدُو \* فَفَالُواآلِيُّسُرُّ مِنْ أُواحدًا المَتَعَهُ أَنَّا ذَا لَذِي مَلِال وَسُعْرِ ﴿ مَا لَهِي الدُّكُرُ عَلَيْهُ مِن عَبِسًا إِلَّى مُوكِكُنّا بُ آشر سَبِعَلْمُونَ غَدَّامَنِ الْكِنَّالُ الْإِسْرِ \* أَنَامُ سِلُوالنَّافَة فَيَتَأَلُّهُمْ فَاذْ تَقْبِهُمْ واصطر وسَنَهُم النَّالمُ فَمَ مُسِنَّهُم كُلُ سُرِب مُعْتَمَّ فَادُواما حَهُمُ المَتْعَامِلِي فَعَفَرَ \* فَكَبْفَ كَانَ عَلَى الى وَنَكُرُو الْأَالُو الْمَاتَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحدة المَكَانُواكَهَ مِن الْمُنْظِي ﴿ وَلَقُدُ مِنْ الْفُرْ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَقَدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ فَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُ وِ \* انْأَدُ سَلْنَاعَلَيْهِمُ حَاصِيًا الْأَالَ لُوطِ عَبِّنًا أَهُمْ بِسَصَ \* نَعْمَةً مِنْ عِنْدِظْ لَكُونَاكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ فَكُرُ \* وَلَقَالُهُ الْفُلْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِلْمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا

(117)

وَلاحِالَ \* فَمَا عَ الْآء رَبُّكُ الْكَتْبَانِ \* بُعْرَفُ الْجُرْمُونَ لِمِالْهُ وَيُوْ خَدُ النَّواصي وَالْأَفْدَامِ \* فَهَاتَى الْآءَدُ بَكُمَانُكُدُ بِان \* هٰذه جَعَنَّمُ الَّهِي بَكَدَبُ الهَالْخُرِيُونَ \* بَعْلُ وَنُونَ بَسْهَا وَ بَانَ حَيْمِ أَن \* فَاكَّى الْأَوْرَ بَكُمْ انْكُدْ بَان \* وَلِنْ عَافَ مَامَ رَبِهِ جَمَّانِ \* فَمِاحَى الْإِدْرَ بَكُمَانُكُذَبانِ \* ذَوالنَّافُنانِ \* فِياَ وَالْأَوْدَ بَكُنَّا لَكُذَّانِ ﴿ فِيهِا عَبْنَانِ مَجْرِيانِ ﴿ فَمَا وَالْآوَدُ بَكُمَا لَكُذَبَانِ فيهما من كُلُّ فَالْهَهُ ذَوْجَان \* فَمِاكَ الْآءَدُ بَكُمْ الْكَدْبَان \* مُنْكَسَ عَلَى فْنُ بِطَا تُنْهَامِنُ السِّنُونَ وَجِنَا الْجَسِّبُ دَانِ \*فَاوَالْاء وَبَكُمُ الْكَدِّيانِ \* إِنْ الطُّرْفِ لَمْ بَطَوْمُهُنَّ الْدُنْ فِلْهَمْ وَالْحَالَّ \* فَاتَوْ الْأَوْرِ بَكُما الْكَدْبَانِ\* كَانَهُنَّ البَافُونُ وَ الْمَرْجَانُ \* فَعَاتِّ الْآهُوَ بَثْنَا الْكَدْبَانِ \* قَال جَرْ آءُالاحْسَان اللَّالاحْسَانُ \* مَاكَالْ الْآءَدُ بَكُمُ أَنكُنْ بَان \* وَمَنْ دُونِهِمَا جَتَان \* فَاوَالْ وَبَكُمُ انْكُنْ إِن \* مُدَعَالَنَان \* فَأَوَّالْ وَرَبُّمُ انْكُنْ إِن \* مُدَعَالًان \* فَأَوَّالْ وَرَبُّمُ انْكُنْ إِن فيهاعَبُّان نَصَّا خَتَان \* فَأَوْالْ عَرَبِكُما أَنكَدْبان \* فيها فالْهَدُولَغُوا وَدُمَّانُ \* فَإِنَّ الْإِدْرِيكُاءُ لَبُكُمُ الْكُذَّبُانِ \* حُولً مَفْسُور

وَالْإِذْ مَن وَضَعَهَالْلَانَام \* فِيهَا فَاكِيَةُ وَالنَّفُلُ فَاتْ الْإِكْمَام \* وَالْمَبُّ وُو النَّفِ فَ وَالَّرْ يُمَانُ \* فَمَا قَالِا مُرَّبِّكُمْ أَنكُنْ مِانِ \* خَلِقَ الْإِفْ انْ مِنْ المُنالِقُلُونِ وَلَقِينَ الْمِنْ الْمِنْ مَا رَجِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنالِ رَبُّ الْكُمْ فِلْنُ وَرَبُّ الْغُرْبِينِ \* فَلَا وَالْإِ وَبُكُمانِكُونِ إِن \* مَنْ جَ الْتِحْرِين بَلْتَهُانِ \* بَنِهُمَا بَرِثَ عُلَا بَعْدًانِ \* فَيَاكُوالْ وَ بَكُمُالْكُلُّيَانِ \* يَخْرُجُ مِنْهُما اللَّوْلُورَالَدُ جَانُ \* فَيَاوَ الآء رَبُّكُ انْكَدَّبَانِ \* وَلَهُ الْحُوارَ الْمُنْدَانُ فِي الْتَحْر كَالْاَعْلام \* فَهَا وَالْإِهِ وَبَكُمْ الْكَنْسَانِ \* كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ \* وَيَغْلِي وَجَهُ وَبَكَوْدِ الْجُلُالِ وَالْإِكْرَامِ \* فَهَا عَالِا مَرْبَكُمَانُكُورُ الْجُلُالُ وَالْإِكْرَامُ الْمُنْفِي السُّمُواك وَالْآدُ صَ كُلَّ يَوْمِهُو فِي مَثْلُ \*فَيَاعُ الْآء وَيَكُلُ لَكُمْ بَان \* سَنَهُ عُلِّمُ اللهُ التَّفَلانِ قِلَا عُلِي وَبَكُلُانَكُونِكِ ﴿ إِنْ مَا أَيْنَ وَالإِنْسِ الاستطعير المنتفد واس افطاد السموات والأرض فاتفد والانتفدوق الْاِسْلَطَانِ \* فَمَا وَالْإِدْرَيْكُالْكُدُانِ \* وَمُثَلِّ عَلَيْكُمَا شُواطُ مِنْ الْوَضْاسُ "مَرْان \* فَالْوَالْأَ وَبَكُمْ الْكَمْدَارِ \* فَاذَا الْفَقْدِ النَّمْ الْمُكَانَّةُ فَكَانْتُ وَيْهِ وَ مُاتَالِكُ رَجُهُ الْكُنْوَانِ مَوْمَ وَلَا الْمُنْ مِلْكُونِ الْمُنْ مِلْكُونِ الْمُنْ مِلْكُونِ الْمُنْ

(pr

وَسَاءَتُ كُوبِ \* وَفَاكَهَ كَنِيرَةِ \* لأَمَقُطُوعَهُ وَلاَمَنُوعَهُ \* وَفَرْقِي مَرْفُوعَهُ أُنْ الْخَانَاهُنَّ الْخَامَةُ مُعَمَّانَاهُنَّ الْخَارُ الْعَرِّ بِٱلْوَابَا ﴿ لَا أَخَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ منَ أَلِا وَلِهِ مَا مُؤَلِّكُ مِن الْمُعرِينَ ﴿ وَأَضَّا إِلهُ مَال مُا أَضُمَا إِلهُ مَال في سَمُومِ وَحَمْيم \* وَظَلِ مِنْ يَعْدُوم \* لابارد وَ لاكريم \* أَنَّهُم كَانُوا فَبْلَ ذَلْكَ مُنْرَفِينَ \* وَكَانُوا بُصِرُونَ عَلَى أَعِنْ الْعَظِيمِ \* وَكَانُوا بَفُولُونَ آمُنامَنا وَكُتَانُوا إِلَّا عَظَامًا مُنْأَلِّهُ وَنُونَ \* أَوَابِنَا وُمَّاالِاَّ ذَلُونَ \* فُلُ إِنَّ الْآفَ لِبِنَ وَالْأَخِرِبِنَ لَجَمَّوُعُونَ إلى مِغَاتِ بَوْمَ مَعْلُومٍ \* نُمَّ إِنَّكُمُ الْمُعَالَقِينَ الْكُلُّةُ بُونَ \* لَا كِلُونَ مِنْ شَجِمِينَ رَفُّومٍ فَمِالتُّونَ مِنْ مَا الْبُطُونَ \* فَتَادِ بُونَ عَلَيْمُونَ الْحَدِيمِ \*فَدُادِ بُونَ ثُرْبَ الْهِيمِ \*هُذَا أُزُلُهُمْ يَوْمَ الْدِينِ \*عَنْ خَلَفْنَاكُمْ فَٱلْولَانُصَدَّفُونَ \* أَفَرَّ إِنْكُمْ مَا تُمْنُونَ \* مَانْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ أَمْ تَعْزَلُكُمْ الْفُونَ \* عَنْ فَدَّ وَنَابِنَكُمُ الْوَتْ وَمَاتَعَنْ بِمُسْبُوفِينَ \* عَلَى أَنْ بُدَلَ ٱسْأَلِكُمْ وَنَاسُتُكُمْ فِهَالِاتَمَلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِمْ مُ النَّفْ آمَالُو لَي طَلُولِا تَدَكُّو وَنَ \* أَمَّاهُ مَا تَعْرَبُونَ \* عَانَيْمُ تَوْدَ هُونَهُ أَمْ تَعَنَّ الزَّادِعُونَ \* كَوْلَتَ الْمُعَلِّمُ أَلْهُ الْفَكَيْمُونَ \* الْأَلْفُرِ مُونَ مِلْ تَحْنَ مُحْرِقِهُ مُونَ \* أَفِيرًا لِلْمُ اللَّاءَ اللَّهِ ا

نَظَيْنُهُ وَالْمُ مُلَهُمُ وَلَا حَالَ \* فَهَاكَ الْامدُ بْكُمْ الْكُلْمَانِ \* مُنْكَانِكُ مُنْ الْكُلْمَانِ \* عَلَى وَثَرَفِ خُفْرٍ وَعَلِقَ عَالَ \* فَإِلَّ اللَّهِ وَكُلَّا لَكُذَّ إِلَى \* فَإِلَّ اللَّهِ وَلِكُ المركبات وع أتمالال والأوام اذَا وَ فَعَتِ الْوَافِيَةُ \* لَلِسَ لَوَفَعَهَا كَاذَيَّةُ \* خُافِضَةُ وَالْعَمَّةُ \* اذَارُجَّتِ الإَدْ شَ رَجَّادَ إِنَّتِ الْجِيالُ رَبًّا \* فَكَانَتْ هَمِنَّا أَسْبَنَّا \* وَكُنْتُم الْأُواجَالِكَةً فَأَخُوابُ اللَّهُ مَا أَخُوابُ الَّهُ مُدَّةً \* وَآخِوا بُ الْسَالُ الْمُعَابُ الْسَالُهُ \* وَالسَّالِفُونَ السَّالِفُونَ \* أَوْ لَيْكُ الْفَرَّ لُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّهِمِ \* ثُلَّافُهَنَّ اللاقِيَّانِ \* وَ قَلِيلِ مِنَ اللاخرِينَ \* عَلَى سُر دِ مَوْشُونَة \* مُنَّكِينَ عَلَيْهَا مُنَفَالِلِهِنَ \* بَعْلُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَمَانُ مُعَلِّدُونَ \* بَأَثْوَابِ وَآبَادِ بِنَ وَكُأْسِ المن مَعِين \* لابصَّةَ عُونَ عَنْها وَلا أَنْزِفُونَ \* وَ قَالَّهَ الْمِنْ أَنْفَتِرُونَ \* وَ كُم مُدُ عَبْنَ كَأَمْنَالِ اللَّوْلُولُولُكُ ون \* جَزَّ أَمَّا كُانُوا الله وَالرَّارُ مَا لَكُمَّا اللَّهُ وَأَضَّاكُ وَطَلْمِ مَنْضُودٍ \* وَظُلَّ مَمْدُود

اللهُ وَفَاتِلُوا وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْمُسْلِّي وَاللَّهُ عَالَمُهُمَا تَعْمَالُونَ خَبِيرٌ \* مَنْ وَاللَّهُ عَا

المِنْ اللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا قَبْضاعِتُهُ لَهُ وَلَهُ أَخِرُكُ بِمُ \* بَوْمَ لَوْكَ الْمُ

الني وَأَمِبَ وَهُوعَلَى كُلِ شَرِّ وَلَا بِرَ \* هُوَ الأَوْلُ وَالْاخِرُ الْأَوْمِنَاتِ يَهُ فَوْدُوهُمْ بَعِنَ آبَدُ بِهِمْ وَبَأَيْمَا نِهِمْ أَنْدُ مِنْ مُكُمُ الْبَوْمَ

عَنْ جَعَلْنَاهُ اللَّذِي وَمَنَا عَالِلْمُفُومِنَ \* فَسَعْ عِامِع وَبِكَ الْعَظِيمِ \* فَالْنَافُ مِمْ الْمُرْجِ مِنْهَا وَمَا بِمَنْ إِنْ مَا لَكُنْمُ وَاللَّهُ إِيَّوْاضِ النَّمُومِ \* وَأَيْهُ لَفَنَهُ لَوْنَعَلَمُونَ عَظِيمٌ \* أَنَّهُ لَفُرُانُ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابِ الْعُمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ عَظِيمٌ \* أَنَّهُ لَفُرُ انْ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابِ الْعُمَلُونَ بَصِيرٍ \* لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ فَالِمَ وَلَا يَعْمُ وَالِيَ اللّٰهِ فُرْجُعُ الْأَمُودُ \* مَكُونَ \* لاجَئْ الْأَلْطَةُ وَ \* نَهُ وَلَ مِن رَبِ الْعَلَقِينَ \* أَفَيْهِ مَنَ الْعَلَدِيثِ إِلَيْ إِلْكَيْلَ فِي النَّهَادِ وَبُو لِي النَّهَادَ فِي اللَّبْلِ وَهُوعَلَيمٌ مِنا السُّدُودِ \* السَّدُودِ \* السَّدُودُ \* السَّدُودُ \* السَّدُودُ \* السَّدُودُ \* السَّد أَنْمُ مُدُمِنُونَ \* وَتَجْمَلُونَ وِ ذُفَكُمُ أَنَكُمُ مُكُذَبُونَ قُلُولِا إِذَا لِلْفَتِ الْحُلْفُومَ لِيُوابِاللهُ وَرُسُولِهِ وَانْفَوْالْمَا جَمَلُكُمُ مُسْتَعَاقِبَنَ فِيهِ وَالْمَالِيَا مُوابِاللهُ وَرُسُولِهِ وَانْفَوْالْمَا جَمَلُكُمُ مُسْتَعَاقِبَنَ فِيهِ وَالْمَالِمِينَ لَمُوامِنَكُمُ وَالْفَقَوْلِ وَ ٱلنَّهُ حِبِينَا لِنَظُرُونَ \* وَتَعَنَّ أَفْرَابُ البِّينِكُمُ وَلَكُنُ لِالنَّاسُونَ \* لِمُرْتَجُ حَيْدٌ \* وَمَالَكُمُ لانْؤُسُونَ بالله وَ الرَّسُولُ بَدْ عَوْلَمُ لَنُوْمِنُوا بِي بَكُمُ عَلَوْلَا اللَّهُ عَبْرِمَا بِهِ بِنَ \* تَرْجِولَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالْمَا اللَّهُ كَانَ مِنَ الْفَذَا خَدَمِينًا فَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ أَنْ كُنْكُمُ أَنْ كُنْكُمُ أَنْ كُنْمُ مُومِينِهَ \* فَمَوالَّذِي بَهُ مَا أَنْ كُلُوا اللَّهُ عَلَيْ عَبْدِهِ أَبَّاكُ ٱلْفَرَّيْنَ \* فَرَقَحْ وَوَيْكُمَانُ وَجَنَّتُ نَهِم \* وَٱمْأُانِ كَانَ مِنَ ٱصْحَابِ الْبَهِنِ النَّالِ لَيْفِي جَكُمْ مِنَ الظَّلْمَانِ الِيَ النُّودِ وَانَّ اللَّهَ يَكُمُ لَوْفُ فَ وَجِيمٌ \* فَ الْمُ الْتَدَمِنَ أَنْ الْمَانِ وَالْمَانِ مِنَ الْكُنْ مِنَ الْكُنْ مِنَ الْمُكَانِّ مِنَ الْمُكَانِ مِنَ الْمُكَانِّ مِنَ الْمُكَانِّ مِنَ الْمُكَانِّ مِنَ الْمُكِنِّ مِنْ الْمُكَانِّ مِنَ الْمُكِنِّ مِنَ الْمُكِنِّ مِنْ الْمُعَلِّ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِ تجبيم \* وَنْصَلِيَةُ جَمِيم النَّالَهُ وَحَقُّ الْبَعْبِن \* فَسَمُّ بِالْمِيمِ لَيْكَ أَلْعَظِيمِ \* لِكُمْ مَنْ الْفَقُّ مِنْ فَإِلَى الْفَتْحُ وَفَالَلَ الْفَلْمُ وَلَاكُ الْفَقْلُ وَلَهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْفَقْلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّا لِمُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِن

مالله الرحمز الرحيم مُرَتَفِعًا فِي الشَّمُواتِ وَ الْإِدْ سِ وَهُوَ الْعَرِيزِ الْعُكَدِيمُ \* لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ (1.0)

الكَفَارَيْنَانُهُ ثُمْ بِهِيمِ فَقُرَاهُ مُعَمَّ أَنَّمَ بِكُونُ خَطَامًا وَفِي الْأَخْرَةِ عَدَابُ تَدِيدً المنفرة من رَبُّكُمْ وَجَنَّهِ عَرْضُ عِلا لَهِ مِنْ التَّمَا الْمَا وَالْإِذْ صَ أَعَدَّ مَنْ للَّذِينَ المَوْلِاللهُ وَرُسُلِهِ ذَاكَ نَصْلُ اللهِ رُؤُنِّهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالْفَصُلِ الْعَظِيمِ \* الماآصاب من مصبية في الآدن ولافي الفي كُمُ الله في كناب من قَبْل انْ لْبَرْأَهُاانَّ ذَلِكَ عَلَى الله بَبِرْ \* لَكُلْانَا مَوْاعَلَى مَافَانَكُمْ فَالْاَفَرْجُواعِ النَّكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحَدُّ كُنَّال مَعَوْد \* أَلَبَّ بَنَ بَعْلُون وَبَامْرُونَ النَّاسَ مالْعُل وَمَنْ لِتُولَ فَأَنَّ اللَّهُ عُوالْمَنَّى الْحَسِدُ \* لَقَدْ الْسَلْنَادُ لَلْمَا الْبَيْنَاتِ وَالْزَلْنَامَعَهُمْ ألي المارة والموان لَبِعُومَ النَّاسُ بِالفَّطُ وَالْوَلْدَا أَعَامِلَهُ فِيهِ مَا أَسْ تَدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِهَامُ اللَّهُ مِنْ بِنَصِرِهِ وَرُسَلَهُ مِالْغَبِ الَّهَ اللَّهِ فَوَقَّى عَنْ بر \* وَلَقَدُ آدُ سَلْنَانُوخًا وَ أَبْرُهُمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّ بِنَهِمَا النُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ فَمِنْهُمْ إِنْ عَنْدُو كَنِهِ مِنْهِم فَاسِفُونَ \* ثُمَّ مَعْبُنَاعَلَى أَثَارِ هُمْ يَوْسُلْنَافَ فَعَبْنَا بِعِبْسَى أَنِ مريم قاتيناه الاعبل وجمالاي فأوب الدبن أبعوه القود الدائية أبَدَ عَوْهُامِنا كَنْ بِنَاهُا عَلَيْهِمُ الأَابِنَعَا مَرْضُوانِ اللهِ فَنَادَعُوهُا حَقَّ رِعَايَنَهَا فَأَنْبِنَا

إِنْ تَحْمَهَا الْإِنْهَادُ خَالِدٍ بَنَ فِيهَا ذَلَكُ هُوَالْقُونُ الْعَظِيمُ \* بَوْمَ بَفُولُ الْمُنَا فَغُونِ وَالْمَاطَاتُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ الظُّرُ وَالْقَلْيَسِ مِنْ فُودَكُمْ فِلْ الْدِجِمُ وَادْ وَالَّا قَالَمَ وَانُورًا أَفْ رَبِينَهُ إِنْ وَلَهُ كُونِ إِلَا اللهُ فِيهِ الرَّحَةُ وَظَاهِرُوسُ فِللهِ العداب الدولهم المنكن معكم فالوابلي ولك تكم قتلتم الفي كم و تو يصلم وَاذْ نَبُنْمُ دُعَيُّنُكُمُ الْآمَالِي حَتَّى جَاءًا مُنْ اللَّهُ وَعَرَّكُمُ بِاللَّهُ الْعَرُ وَرُ \* فَالْبَوْمَ الأَبُوْ خَدْمُنْكُمْ وَمُدَةً وَلَا مِنَ الَّهِ مِنْ كَفُرُ وِ امْأُوْمُكُمُ النَّادُ هِي مَوْلِمُمْ وَبَعْسَ المسارة المان الله بن السواان الفقيع فلو يقر للذكر الله و ما ترك من أتحق وَلا بَكُونُوا كَالَّذِينَ الْدِنُوا الصحابِ مِنْ فَبْلِ ظَلَالَ عَلَيْهِمُ الْلاَمْدُ فَفَتَ الله بَهُ وَكُنْ رِمِنْهُمْ فَاسْفُونَ ﴿ اعْلَمُواانَ اللَّهُ عِنِي الْأَرْضَ بَعْدُمُونِهَا فَدْسِنًا الكُمُ الأبات المَلَّكُمُ مَنْفِلُونَ ١١٠ أَنْ الْصَّدْفِينَ وَالْصَّدْفَات وَأَقْرَضُوا اللَّهُ فَرْضًا حَنَّانِهُ الْعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ آجْرَكَ مِمْ \* وَاللَّذِينَ أَمَنُوا اللَّهُ وَرُسُّلُهِ أُولَيْكُ هُمْ الصَّدِيفُونَ وَالنَّهِمَ الْمُعْمَدِينَهُمُ لَهُمُ الْجَرِهُمُ وَنُودُهُمُ وَالَّذِينَ كَفَحُ المالمانااو لَنْكَ أَصَّابُ الْحِيمِ \* اعْلَمُ وَالْمَالْمَ الْمُنْ الدُّنْ بِالْعِبْ وَلَهُ الْمُرْيَّنِكُمْ وَتَكَانُرُ فِي الْأَمُّالُ وَالْأَوْلُودَكَمِّنَلُ عَبْدَاتُعِبَ

الموردون والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة على قل من ويهدا اللَّهُ زُرَّانَ أَتُّهُ وَمِلْهُ مُأْفِي الشَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ مَا بَكُونُ مِنْ تَجُوعَ مَلْتَ فَالْإ المورابعهم ولاتخه الأمواد مهم ولاآدلي من ذلك ولاآزة الاهومعهم أَبُّنَّ مَا كَانُواتُم بَّنُيتُهُمْ مِمَا عَمِلُوا بَوْمَ الْفِيمَةِ انَّ اللَّهُ بَكُلِّ مَنْ وَعَلِيمُ ﴿ ٱلَّهُ مَزَّ إِلَي الَّذِينَ نُهُواعَنِ النَّمُوفِي ثُمَّ يَعُودُونَ اللَّهُ وَاعَنَّهُ وَبَّنَّا جَوْنَ بِالْأَثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَيُصْبَتِ الرِّسُولِ وَاذَاجَا وُلَّ حَبُّولَ مِاللَّهِ كَيَّكُ بِهِ اللَّهُ وَيَفُولُونَ فِي ٱلفَّهِ الولايعد بنا السماتفول حسم جهتم صلونها فينس الصير بالبهاالدين المتوااذاتناجبنم فلانتناجوا بالاتم والعدوان ومعصبت الرسول وتناجوا بِالْبِرْوَ النَّفُولِي وَاتَّنُوا اللَّهَ ٱلَّذِي الَّهِ فُحْنَرُونَ \* اثَّمَا النَّجُولِي مِنَ التَّبْطِلَان البَعْزُ نَ اللَّهِ بِنَ المَنْواوَ لَبْسَ بِضَأَدُهُمْ شَعَّ الْإِبادُنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْبَنَّ وَكُل الْوُمنُونَ \* بَا أَبْهَا لَهِ بِنَ أَمَنُوا اذَا فِيلَ لَكُمْ تَعَتَّمُوا فِي أَلْجَالِسَ فَافْسَمُوا بَقْتَ اللهُ لَكُمْ وَاذَافِلَ انْشُرُو ْ اعَانْشُرُ و الرَّفَعَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوامُنَكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ مَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* بِأَابُهَا لَّهِ بِي أَمَنُوا إِذَانًا جَبْمُ الرَّسُولَ الْفَدْرُ وَابْنَ بَدَى عَوْدُمْ صَدَفَةُ ذُلِفَ خَبْرِلَكُمْ فَٱطْهَرُ فَاكُمْ مِجْدُ وَافْالِمْ عَبِدُ وَافْاكُمْ

الله مَا ال

المستحالة الرخار

فَكُدْ مَمَ اللَّهُ فَوْلَ الَّذِي أَجَادُ النَّهِ فِي ذَوْجِهِ الْوَكَتُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنَّا مُعْ المُعَاورَ كُنَانَ اللهَ مَهِ وَبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أشفائهم ان أشفائهم الكاللائي وللدنفام والفيا كفولون من حراس الفول وَ ذُورًا وَانَّ اللَّهُ لَهُ عُونٌ عَقُولٌ ﴿ وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ لَسَا مُعِمْ لُمُ يَعَوْدُونَ الافالوافقر برو فيتنس فبال أن بتمالشاذلك توعظون به والله ما تعملون خَيرُ المَفْنَ لَم يُعِدُ مُصِامِ مُنْهِم بن مُتَابِعَينَ من فَالِ لَرَبِفَا مَا فَمَن لَم يُسْطَعُ العَلَمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَى الْمُلْكُ النَّوْمِ وَاللَّهِ وَوَسُولِهِ وَلِلْكَ عَدُودُ اللَّهِ المافرين عَذَابْ البير \*انَّ الَّذِينَ بُعَادُ فِي اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ "امرة فدانزكنا أبات بينات وللكاورين علناب معين "بوم

p. Y.)

عَنْهُ اوْ لَنْكَ حَرْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَ اللَّهِ مُمْ ٱلْفُلْحُونَ \*

السَّمِّ تَشْمِا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَرِيزُ الْعَكِيمُ \* فَقُوالدُّنِّ يَ آخَرَجَ النِّينِ كَفَرُواسُ اللَّالِكَ الرَّابِ مِنْ وَبَادِ هِمْ لِأَذَّلِ الْعَثْمُ مَا ظَنْتُمْ ٱلْتَكُوْرُ خُوا وظنوااتهم ماتعتهم حصونهم من الله فانهم اللهمن حبث لم يحتسبوا وفاتف إِنِي قُلُو بِهِمُ الرُّعَبُ يُخِرِينَ بِبُولَهُمُ بِأَبِدِ بِهِمْ وَالِدِى الْوُمنِ بِنَ فَأَعْمَ بِرُوا إِلَا وَلِي الْاَبْصَادِ \* وَلَوْلَا أَنْ كَنِهِ اللَّهُ عُلْمِهُمْ أَجَالًا وَلَمَّا أَبَيْمُ فِي اللَّهُ إِلَّا لَهُمْ الله مَعَ عَذَابُ الله \*ذَلكَ مَا تُهُمْ سَنَا فُوالله وَرُسُولَهُ وَمَنْ يَسَالُ الله فَانَ اللَّهُ مَنْدِيدُ الْعُفَابِ \*مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِمِنَةَ أَذَ نُرِكُمُوهُمَا فَأَثْمَةً وَعَلَى أَصُولُهَا اَضَاذُن الله وليُغِزي الْفاسفِين \* وَما أَفَاء الله عَلى دَسولهم الله مَمَا الدَّجِفْتُم عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَادِ كَابِ وَلَكِنَّ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَى مَنْ يَصَافَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مُنْهِ وَقِد بِو وَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَغْلَ الْفُرْافِ وَللَّهِ وَللَّوسُولِ وَلدناك الفريي وَالبِّنامِي وَالسَّاكِينِ وَالسَّالِينِ وَالْمَالِينِ وَالسَّالِينِ وَالسَّالِينِ وَالسَّالِ السَّبِيل مَنَكُمُ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ تَعَدُّنُ وَمِ وَمُالَهُمُ مُعَنَّهُ فَالْتَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عَفُورٌ دُجِيمٌ \* مَاشْفَقْتُمُ الْنَفْقَةُ مُوابِنَ بَدَفَ مُحُولُكُمْ مَدَفَانِ وَاذْكُمْ تَفْعَاوُا وَلَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِهُ وِالصَّلْوَةَ وَانُواالِّرَكُوٰةَ وَأَطَّبِعُوااللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِينَ عِلْتُعْمَلُونَ \* أَلَمْ وَإِلَى الَّذِينَ نُولُوا فَوَمَّا غَفِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا فَمُعْتَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَعَلَيْونَ عَلَى الْكَدَبِ دَلْمُ مِلْمُونَ \* أَعَدَ اللهُ عَدَالَا مُعِدَالًا لَهُمْ عَذَابٌ مُعِبِنْ \* لَنْ تَغَنَّى عَنْهُمُ ٱلْوَالُهُمْ وَلِأَوْلِا دُهُمْ مِنَ اللَّهُ عَنْمًا أَوْ لَنْكَ أَصْمَابُ النَّاوِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* بَوْمُ بِمَعْتَهُمُ اللَّهُ حَبَّما فَعِنْ لَهُ كَمَا يَعَلَقُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ ٱللَّهُمْ عَلَى مَتَى وَالْحَالَةُ مُلْهُمُ لَمُ الْكَادِبُونَ اسْتَعُودَ عَلَّهُمُ النَّبُطَانُ فَالْسَهُمُ ذُكِرَاتُهُ أَوْلَقُكُ حِزْبُ الشَّطَانِ ٱلْإِلنَّ حِزْبُ النَّبِطَانِ فَمْ الْكَاسِرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ مِحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْلِنَاتُ فِي الْاَذَ لَهِنَ \* كَنبَ اللهُ لِإَعْلِينَ أَنَاوَ رُسُلِي انَّ اللَّهُ فَوِقَّ عَن يزْ \* لِأَنْجُلْنَ فَوَمَّا أَوُّ مِنُونَ اللَّهُ وَ الْبَوْم الاخريوادون من حاد الله ورسولة ولوكانوالنا وهم اف ابنا فهم أوا خواتهم تبريقه المات كتب في فلويهم الإجان و أبد فم يروح منه وبالدخلهم تري مِن عِنهَ الإَفَادُ عَالِدِينَ فِيهَا وَحِي اللهُ عَنْهُم وَوَضُوا

الْمُذِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْمِنَاتُ اللَّهِ وَمُعْمِناتُ اللَّهِ وَمُعْمِناتُ اللَّهُ وَمُعْمِناتُ اللَّهِ وَمُعْمِناتُ اللَّهُ وَمُعْمِعِينَاتُ اللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِنِ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِنِ وَاللَّهُ وَمُعْمِنِ وَمُعْمِناتُ وَالِّمُ اللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِنِ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَمُعْمِناتُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِنِ وَالْمُعِمِنِ وَالْمُعْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِنِ وَالْمُعِمِينَاتُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِنِ وَالْمُعْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُعِمِعِمُ وَاللَّمُ وَالْمُعِمِينِ وَالْمُعِمِي وَالْمُعْمِمِ واللَّعِمِ وَالْمُعِمِمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَالْمُعِمِمِ وَالْمُعِ فَكَانَ عَاضَتَهُمْ اللَّهُمَّافِي النَّادِ خَالِدَ فِي فِيهِ أَوْ ذَٰلِكَ عَرَاؤُ الطَّالِينَ ﴿ أَاللَّهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّنُوااتُّهُ وَلَتَنْظُرُ لَفُنْ لِمَا فَدَّ مَتْ لِعَدِ وَاتَّفُوااقُّهُ اللَّهِ خَبِيرُ عِا العَمْلُونَ \* وَلِانَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ قَالَسْهِمُ الفَّهُمُ أُولِئَكَ عَمْ الفاسفُونَ الإِلْسَتَوِى آصْمَا بُ النَّادِ وَآصْمَا بُ أَجَدَّ وَآصُابُ أَجَدَّ وَأَصْمَا بُ أَجَدَّ وَهُمُ الْعَا ثُوُونَ \* لَوْالْوَلْنَاهُ لِمَا الْفُرْانَ عَلَى جَبَلَ لَرَّابِنَهُ خَاصْعًامُ تَصَدَّعًامِنْ خَصْبَهِ اللَّهُ وَلَلْك الْإَمْنَالُ نَضْرِ بُهُ اللَّهُ اس لَعَلَّهُم بِنَقَكُّرُ ونَ \* هُوَاللَّهُ الَّذِي لِالْهَ اللَّهُ هُوَعَالً النَّبُ وَالشَّهَادَ وَهُوَالرَّحْنُ الرَّحِيمُ هُواللَّهُ الَّهِ عِلَالْهَ اللَّهُ وَاللَّكَ الْفُدُّوسِ السَّلام الْوُمن الْهِمن الْعَرِيزُ أَجِسَّادُ الْمُنْكَبِّرُ سُجُالَ الله عَمَّا لِمُسْرِكُون ﴿ عُلُواللهُ الخالقُ البادي والصوراته الأسمأ والعسني أسير له ما في الشموات والأرض وَهُوَالْعَرِيزُالْحَكِيمُ\*

بِ مِنْ اللَّهِ مِنَ المَنْوالِاَسِّمِ مَنُ واعَدُهُ مِن عَدُمَّ وَكُمْ آوُلِبَا مَنْفُونَ الَيْهِمُ الْمُوهِمَّ اللَّهُ عَالْكُمْرُ وَالْمِاجِنَا مَنُوالِاَسِمِّ مِنَ الْعَقِي مُعْمِرِ جُونَ الرِّسُولَ وَالْمَاكُمُ آنَ نُؤُمْولِ اللهِ وَبَكُمْ وَعَدَلِكُمْرُ وَالْمِاجِنَا مَكُمْ مِنَ الْعَقِي مُعْمِرِ جُونَ الرِّسُولَ وَالْمَاكُمُ آنَ نُؤُمْولِ اللهِ وبكما

الْعَمَابِ ﴿ لِأَفْقَرَاءَ أَلُهُ إِلَّهِ مِنَ الَّهِ مِنَ أَخْرِجُولِمنْ دِبَادِ هِمْ وَآمَوُ الهِم بَنْغَوْنَ الصَّادُمنَ الله وَ وصَّواناً وبتصرُونَ الله وَ وَسُولَهُ أَوْ لَكُناتُ هُمُ الصَّادِ فُونَ \* وَالَّذِينَ نَّبِوُّ الدَّادَ وَالإِمِانَ مِنْ فَبِلْهُمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَالِبُهُمْ وَلا يَجِدُونَ في صُدُورهم حاجّة مثّا أُوتُوا وَ بُؤْنُولُ نَ عَلَى آنفُهمْ وَ لَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَسَ يُونَ أَنَّمَ لَفَّهِ مَا وَلَتُكُثُمُ الْمُعْلَمُونَ \* وَاللَّذِينَ جَالَةُ اسْ بَعْدُهُ مِعُولُونَ رَبِّمَاآغُه رَانَاو لاخُولِمَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِمِانِ وَلاَتَّعْمَلُ فِي فَلْوِمِنَا عَادَ اللَّهِ مِن السُّوادَيِّنَااللَّكَ وَأُفْ دَحِيمٌ \* أَلَّمْ لَوَّالَى الَّذِينَ لَا فَعُولُونَ لا خُوالَهِمْ لَّذَينَ كُفُرُ وام أَقُلُ الْكُتَابِ لِمُنْ أَخْرِ جُنْمُ لِلْغُذُ جِنَّ مَعَكُمْ وَلانْطِيمُ فِيكُمْ ٱحَدَّالَبَدَاوَانْ فُوالْمُ لِمُنْصَبِّكُمُ وَاللهِ بِنَهَدُاللَّهُ لِكَادْبُونَ \* لَئِنْ الْخُرِجُوا المرور والمساولة والمرافع المرافع والمرافع والمرافع والمرافع المرافع ا الاستَّرْفِيرَ \* لَانْدُرْ الْمُدُونِينَةُ فِي صُدُورِ عَمْ مِرَاللهُ ذَلِكَ بَا نَهُمْ فَوْمُ لِالْفَقْهُونَ الإنفانلونكم حماالاني فرح المصنة الأمن وراء جارد بأسهم بينهم تبيي مُنْ حَبِعاد اللهِ اللهِ مِثْنَى ذَلَكُ مِا تَهُمْ فَوْ الْا بَعُلُونَ \* كَمَنَ لِ الَّهِ بِنَ مِنْ الذافواد بالكار مع وأهم عنااب البم \* عَمَنَل النَّه بطان افْعَالَ

100

يلاختان

وَآمُ جُوكُمْ مِنْ دِبَادِ كُمُ وَظَاهِرُواعَلَى اجْراجِكُمْ آنَ نُولُوهُم وَمَن بَولُوْم فَاوُلِيْكَ مُم الظَّالُونَ ﴿ بِالنَّهِ الَّذِينَ الَّهُ الَّذِينَ الْمُوااذُ اجْنَاءُ لُم الْوُمناكُ مُهَا حراب فَامْغَنُوفُنَّ اللَّهُ آعَلَمُ المالنينَ فَانْ عَلَيْهُ وَفَنَّ مُؤْمِنًا مِنْ فَالْتَرْ جِعُوفُنَّ الَّي الْكُفَّادِ لِالْفِنَّ حِلَّ أَهُمْ وَلَا فُمْ يَكُونَ لَهُنَّ وَانْوَفُهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَاجْنَاحَ عَلَيكُمْ أَنْ مُنْكُمُوهُنّ إِذَا أَبْهُوهُنَّ أَجُودَهُنَّ وَلاَعْتِكُوا بِعَصَمِ الْكُوافِرَةَ تَعْلُوامًا أَنْفَقُهُ وَلَهِ الْوَالْمَا أَنْفَوْ اذْلِكُمْ حَكُمْ اللَّهِ يَكُمُّ بِينَكُمْ وَالْفُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَالْ فَانَكُمْ مَنْ مِن أَدْ وَاحِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِضَا فَيْهُ فَالْوَاللَّذِينَ ذَهَبَ أَذُ وَاجْهُمُ مِنْلَ مُلَالْفَقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَلْهُ عَلَيْهُمْ مِهُ وَسُونَ \* إِلَّهُ النَّبِي إِذَا جَامَكَ المؤمظ فالماسكة على أن الأبضر كن بالله منقاة الأبني والآربين والا بَعَثُلُنَ آوُلُادَهُنَّ وَلَا بَأَنِينَ بِهِنالِ بَعْتَر بِنَهُ بَنْ أَبُدِ بِهِنَّ وَآذُ جُلِهِنَّ وَلَا بِعُصْبِينَاتُ فِي مَعْرُوفَ فَيِنَا بِعَهُنَّ وَالْمَنْغُمْرُلِّهِنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهُ عَفُودٌ وَجِيْرٍ \*

الله الله بن السوالات و لواقوما عَضِ الله عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ

كُمْ أَبِيْسَ الْكُفُادُ مِنْ آصُحَابِ الْفُبُودِ \* حُمْ أَبِيْسَ الْكُفُادُ مِنْ آصُحَابِ الْفُبُودِ \*

انْ كَانْمُ خَرَجْنُمْ حِهَادًا فِي سَبِلِي وَانْتَعَالَ مَرْضَانِي لُسِرُوْنَ الَّهِمْ مِأْلُودٌ وَأَمْا أَعَلَمْ إِلَا خَعِبْنُمْ وَمَا أَعْلَمْنُمْ وَمَنْ بِعَعْلَمُ مِنْكُمْ فَعْلَمْ مَلَ مَوَا عَلَيْهِ ال بَنْفَوْكُم بَكُونُوالَكُمْ آعُكَامُ وَيَسْطُوا الْبِكُمْ آبِدِيَهُمْ وَالْسِنَةُمُ مِا لُسُوفِ وَ وَدُوا لَيْنَكُمْ وَإِنَّ \* أَنْ تَنْكُمُ لَمُ الْحَلَّمُ لَا لِأَوْلِأُولُو لَهُ يَوْمَ الْفُعِهُ بَغُصِلَ بَبَكُمْ وَاللَّهُ عَانَعْمَا وَنَ بِعِيرٌ \* فَلَا كَانَتْ لَكُمُ أَسْوَةً كَنَا فِي الْرِهِيمِ قَدَالَةِ بِنَ مَعَهُ اذْ فَالوُا القومهم أتأبر آؤ امنكم ومنا تعيل وت من دون الله كفرنا بكرو بدا بيننا وَمُنكُمُ المَدَاوَ وَوَالْكُفَا أَلْمُا حَتَّى تُؤْمِنُوا اللَّهِ وَحَدُّ وَالْأَقُولَ الرَّفِيمَ لا يبه لاَسْتَغَفَرَ نَالَتُ وَمَا ٱللَّهُ النَّاسَ اللَّهِ فَي مَنْ عَرِينًا عَلَيْكَ تَوْكُلْنَا وَ ٱلبُّكَ الْبِيَّاوَالِكَ الْمِبْرُ ﴿ وَبِّنَالِا مُعَلَّنَا فَيْنَا لَّذِينَ لَّذِهِ الْمُعْرِلُنَادَ بِّنَالْكَ آلَتَ المريز المكم \* لقد كان كُم مِهم الموقد مُنْ كان يَرِجُوا الله و البوع الأخر ومن بتولّ فانَّ الله عنوالعَنْي الحبيد \* عَنْ الله النّ يَعْمُ لَ بِينَكُم ويونَ التَّذِينَ عَادَيْنُمْ مِنْ مُعْمَدُونَ اللَّهُ فَلَهِ وَاللَّهُ عَنُولُ وَحِيمٌ \* لَا بَنْ مُكُمُّ اللَّهُ عَن اللَّذِينَ آمَيْنُكُ اللَّهُ فِي الدِّينِ وَالْمِ يَخْرُجُوكُم مِنْ دَالِدَكُمْ أَنْ تَتَوْجَهُمْ وَتُقْسِطُوا "أَنَّ الْمُدَّبُّ الْفُطِينَ \* أَمَّا إِنَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنِ ٱلدِّينَ فَٱللَّكُمْ فِي الدِّينِ

ذَلِكَ الْقَوْزَالْعَظِيمْ \* وَأَخْرِي فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَقَنْمٌ فَرِيدٌ وَكِتْرَ الْوُعْتِينَ الله الله الله المنواكونواأن الله عن المال عدى الله والمواديان مَنْ النصاري الى الله فال الحواد بون تحق الصار الله فاست طاعمة المن يتي السرائبل وكفرت طائفة فأبدنا الله بن المنواعلي عدويم فاستجواظاهم بن مِلْسُ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ المعرِّينُ من السَّمان السَّمان من اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه المُعْمِد الْعَرِيزِ الْحَصِيمِ \* الصفال الفوالة ويعتنى الامبان وسولامنهم بنلواعليهم الاسم بركيهم والعلمهم الْكِنَابَ وَالْمِكْمَةُ وَانْ كَانُوامِنْ فَبِلُ لَفِي ضَلالِ مُبِينِ \* وَالْحَرِينَ مِنْهُمُ لِلَّا الْمُوالْفَضْلِ الْمَظِيمِ عَمَثُلُ الَّذِينَ مُعْلُواالَّنُولِيمَ ثُمَّ لَمْ يَعَمُ لُوفِالْمَثَلُ الْحَمَادِ يَحْمُلُ أَسْفَادِاً بِنُسَى مَنَلُ الْفَوْمِ الَّذِبِيِّ كَنَّ بُولِما بَاتِ اللهُ وَأَشْفُلا بَهْدِي الْفَوْمَ الظَّالِينَ الله الله الله الله الله والن وَعَنْمَ الله أَوْلِهَا وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَكَ انْ كُنْمُ صادفِينَ \* وَلا بَعَنَوْنَهُ أَبِدًا عِلْقَدَّتُ آبِدِيهِ ؟ اللظالين ﴿ قُلُ النَّالَوْتَ الَّذِي لَوْ مَن مُعْقَالًا فِكُونَ

المَنُوالمِ تَفُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ ﴿ كُبُرِ مَفْتًا عُنْكَ اللَّهِ أَنْ تَفُولُوا مَالاَ تَفْعَلُونَ \* ازَّ الله المياليَّة واللَّه والمالون في سبال منا كأنَّهم بنبات موسوس ، والدفال موسى القَوْمَةِ بِالْفُوْ وَلَمْ تُؤُذُونَنِي وَفُدَ تَعْلَمُونَ آنِي وَسُولُ الله الْبُكُمْ فَكُما لَا اغْواآذاعَ الله فلويهم والله لابهدى القوم الفائم الفائدة بر اذفال عبسى المن مر بم اللِّينِ إِنَّهِ النَّهُ الْيُ رَدُّنُولِ اللَّهِ اللَّهُ أَمْ مُصَّدِفًا لِمَا بَنَّ بَدَّتَى مِنَ النَّوْدُ مِهَ وَمُبْتِرًا الرِسُولِ بَانِي مِن سَمِي عِلَا المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعلِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ وَمَنْ أَظَالُمُ مِمِّن الْفَرْعِ عَلَى الله الصَّابِ وَالْمَ يَعْمُ عِلَى الا المُعْمِولَا اللهُ المُواللهُ ا الأبَهْدى الْفُومَ التَّالِينَ ﴿ بِدُونَ الْبُطْعَةُ الْوِزَاللَّهِ مَا فُواهِمْ وَاللَّهُ مُنَّمَّ نُونِ وَ لَوْكُمَ الْكَافِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي الْمِيلَ وَسُولُهُ بِالْهُدِي وَدِينِ أَكَفَّى لِنَظْهَرُ مُ عَلَى الدِّينَ كُلَّهِ وَلَوْكَرِ وَالْفُرِ لُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ آمنُواْ قَلْ الْمُلْكُمُ عَلَى عَلَاقَ النَّهُ كُمْ مِن عَدَابِ البيم ﴿ فَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَ وَسُولِهِ وَتَجْاهِدُ وَنَ فِي سَبِلِ الله الوَّالِكُمْ وَالْفُرُ مُذَالِكُمْ خَبُرِلَكُمْ إِن كُنْمُ مِّلْكُمْ الْأَوْكُنْمُ مِّلْمُ الْمُلْكُمُ وَالْمُ الكم جناب تجري من تخته ألا تهاد ومساكن طيبة في جناب عدب

PIL

بَقُولُونَ لا نَتَقَفُوا عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُول الله حَنَّى بِنَفَضُوا وَلله خَرْ أَثَنَ السَّمُوات وَالْآدُ مِن وَلِكِنَّ الشَّافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ \* بَغُولُونَ كُنْ رَجِعُنَّا الِّي الْمَدِينَةُ الْبَغْرِجَنَّ الْإَعْرُ مِنْهَ الْإِذَلَّ وَتَعَالَمَ أَنْ وَلَهِ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلَكَّنَّ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلَكَّنَّ النَّا فِفِينَ لِابْعَلَمُونَ الْمِالَالِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال الْدَكُرُ اللهُ وَمَنْ يَفْعَلُ دَلَكَ وَأَوْلَتُكُ هُمُ الْعَاسِرُونَ ﴿ وَانْفَعُوامِنَّا وَ وَفَتَاكُمُ مِنْ فَيْلُ آنْ بَانِياً عَدُالُمُ الْوَتْ فَبَغُولَ رَبِّ لَوْلِالْغَرْنَي إلى الجل فَرب فَاصَّدَّ فَ وَ آكُنْ مِي الصَّالِحِينَ وَكُنْ بِي خَرَاللهُ تَفْسَااذا جِنَّاءا جَلَهْ اللَّهُ خَبِيرُ عِلْمَعْمَلُونَ الله الرَّالم الرّائم ال بُسِيرٌ شَافِي السَّمَا وَمَافِي أَلَادُ صَلَّهُ ٱلْلَكُ وَلَهُ الْحَدْدُ وَهُوعَلَى كُلَّ الله وفكريو \* فَوَالَّذِي خَلَفُكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ عَالَمُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ عَالَمُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَالَمُ مُؤْمِنُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعِلَّا لَكُونُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَلَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَلَّالِمُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَلَّا عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَالْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَالْمُعُلِّيلُومُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ فَالْعُلَّالِ مِنْ مُعِلَّ مِلْ عَلَيْكُمْ م إِسَهِرْ \* خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْأَدْ ضَ مِا كُنَّ وَصَوْدَكُمْ فَأَحْسَ سُودَكُمْ وَالْبُهُ المصبوط بَعْلَمُ مَا فِي الشَّمُوانِ وَالْإَرْضِ وَبَعْلَمُ مَا تُسرُّونَ وَمَاتَعْلَنُونَ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بِدَانِ الصَّادُودِ ﴿ أَلْمَ إِنَّكُمْ بَيُّو اللَّهِ مِن كَفَرُ المَنْ فَبُلُ فَلَنَّا ا

الموهم وله عناب الم \*ذلك بالله كانت النهم وسله"

النَّبِّ وَالدُّهَادَةَ مُنْلِّئُكُمْ مِلْكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِلْكُنَّا مُعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهِ مَا لَكُمْ مِلْكُنَّا مُعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ مَا لَكُمْ مِلْكُنَّا مُعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه العَمَّلُومَ مِنْ يَوْمِ الْمُعْمَةَ قَالْمَ عُواللَّي ذَكُر الشَّرَدُورُو اللَّهِ خَلْكُمْ خَبُولُكُمْ الْكُنْدُ تَعْلَمُونَ \* لَمَا فَافْضِبَ الصَّلُوهُ فَأَنْتَصْرُوا فِي الْآرُضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ كُرُو الله كَنَارُ الْعَلَامُ الْفُلْحُونَ ﴿ وَاذَا وَآفُ الْجَارَةُ وَالْوَالْمَشْوَالْلَهُ اللَّهُ وَنُرِكُوكَ فَا ثَمَا فُلْ مَا عِنْدَاللَّهِ خَارِينَ اللَّهُ وَمِنْ النِّمَارَةُ وَاللَّهُ خَارُ الرَّادِ فَانَ فاجاءك النافظون فالواكنية ألك آرسول الله والفه بمقر أنك كرسوله والله بِنْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَكَا ذِبُونَ \* أَفَتَهُ وَ ٱلْمَالَةُمْ خِنَّهُ فَصَدُّوا عَنْ سَبِل اللهِ وَمِنْ مَا كُانُو إِمْمَ أُونَ \* ذَلِكَ بَاتَّهُمْ أَمَنُوانُم كُفَرُدُ الطَّلِيمَ عَلَى قَالَ عِلْمَ الْمَ وَعَلَيْ اللَّهِ وَاذَالْهُ اللَّهِ مُعَلِّما اللَّهِ مُعَلِّم وَانْ يَغُولُوالَّمُ مُعْ لَقُولُهِمْ الهم خنب مستدة محمون كل صيحة عليهم هم العداد فاحداد هم اللَّهُمُ اللَّهُ آتَى بِوُ فَكُونَ \* وَ اذَا فِلَ لَهُمْ تَعَالُوا بَسْنَعُمْ لِكُمْ وَسُولُ اللَّهِ لَوْاً ورابته بصفون وقم منكبرون السواء عليهم استغرب كثم مَنْ يَعْفُرُ اللَّهُ اللّ

الْعَبْ وَالنَّهَادَةِ الْعَرِيزُ الْعَكَمُ \*

بِالَبِهَا النَّهِي اذَاطَالُفُهُمُ النَّاءَ فَطَلَّفُوهُنَّ لعدَّ نَهِنَّ وَآحَهُ وَالْعدَّةَ وَاتَّفُواللَّه وَيَكُمْ لِانْخُرِ حِوْمُنْ مَنْ بِبُونُهِي ۖ وَلاَ يَخْرُ جُنَّ الْأَانُ بَانِينَ بِفاحَهُ مَنْبَنَّهُ وَلَك حدُودالله وَمَن بِنَعِدُ عِدُودالله فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِأَنْدُدِي لَعَلَى الله يُعُدُّثُ بَعْلَدُ لَكَ أَمْرًا لِهِ فَاذَا لِكُنْنَ آجَلُهِنَّ فَأَمْدُ وَهِنَّ مِعْرُ وَفَ أَوْ فَالدَ فُوهِنَّ مَعَرُون وَآدُهِدُ واذَوَى عَدُل مُنكُمْ وَافِيمُواالشَّهُ ادَةَ لللَّهُ يُوعَظُّهِ مَنْ كَانَ بِؤُمْنِ اللهِ وَالْبُومِ الْأَخِي وَمِنْ بِنَقِ اللهِ يَعِمَلُ لَهُ عَنْرِجًا وَبَرْزُ فَهُمِنْ حَبْ لَا يَحْتَسُ وَمِنْ بِتُوكِلُ عَلَى اللهِ فَهُوحَسُنُهُ انَّ اللَّهُ بِالْغُ آمُرِهِ فَذَ جَعَلَ الله الكُلْ مَنْ عِنْدُدًا \* وَاللَّاكَةُ مُ بِنُسُنَ مِنَ الْحَبْضِ مِنْ لِسَالَتُكُمُ إِنِ الْدُنَبُلُمُ مَعَدَّتُهُنَّ ثَلْتُهُ أَشْهِرِ وَاللَّائِي لَمْ بَحَضْنَ وَأُولانُ الْأَحْالِ أَجَلُهِنَّ أَنْ بَضَعْنَ - و و من بين الله يجعل له من آمره السراد الله و الله الله الله الله الله و من الله الله الله و من ا بِيِّ اللَّهِ بِكُفِّرِ عَنْهُ سَمَّانِهِ وَبُعظم لَهُ آجَرًا \* اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَبُّ سَكُنْ! وجُدكُمْ وَلانضارةُ هُنَّ لَتُصَبِّغُواعَلَمْهِنَّ وَانْكُنَّ الْولات مَا

التَّرِيْهِدُ وَمَنَافِكُمْ وَاوَلُولُوا وَاسْتَعْنَى اللهُ وَالْفُهُ عَنِي حَبِدُ \* زَعَمَ الَّذِينَ كَمْرُو النَّالَيْ يَعَنُوا فَلَ مَلَى وَدَقِي لَيْعَنُنَّ لُمَّ لِتَنْسَتُونَ مُما عَمُلَمْ وَذَلَتُ عَلَى الله بَسَارِيهُ فَاحْدُا الله وَ رَسُولِهِ وَالنُّودِ الَّذِي ٱلْزَلْنَا وَاللَّهِ عَالَمُ مَا أَعْمَلُونَ خبار الابوم بجمعنكم لبوم الجمع ذلك بوم التعان ومن يؤمن بالله وبعمل ماتحاً يكفر عَنهُ مَناله وَبُدْ خالْهُ حَنّات تَجْري منْ تَعْتَهَا الْإِلْهَارْ خَالدينَ فِيهَا أَبِّدُ الْخُلْفُ الْفَوْذُ ٱلْمَظِيمُ \* وَالَّذِينَ كَفَرُو الْوَكَّدُ بُولِا إِنَّا الْأَلْفَ أَضَابُ الثَّاد خَالدينَ فِهَادَ بِنُسَ أَلْصِيْرِ \* مُلَامَات من مصيَّة الْإِيادَن اللَّهُ وَمَنْ بُؤُ مِنَ بِاللَّهُ بَهَا لِمُ أَلَّهُ مِكُلِّ مِنْ عَلَيْمِ \* وَٱطِبُعُوا اللَّهِ وَٱطْبِعُوا الرَّصُولَ نُ أُولِنَهُمْ قَامًا عَلَى رَسُولِنَا لَلِهُ عُلْيُنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَ الْوْمَنُونَ \* بِاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَلُو دُكُمْ وَالدُّلادُكُمْ عَدُوَّ الدُّر فَاحْدَرُو هُمْ وَانْ تَنْفُواوَ لَصَعْمُواوَ تَنْفُرُ وَاقَالَ اللَّهُ عَفُودُ وَجِيْرٍ \* أَمَّا أَمُوالْكُمْ وَأَوْلِالْا كُمْ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنْدُوا جُرِعَالُم \* فَاتَّفُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعَمْ وَاسْمَعُوا المواو آنفتُوا خَبُوالانْفُكُمْ وَمَنْ يُوقَ أُمَّرِ نَفْ وَالْأَنْفُ فُم الْفُلْحُونَ \* مَرْضًا حَسَّابُضاعَفُه لَكُمْ وَبَعْفُ لِكُمْ وَاللهُ مَثَكُودٌ حَلَيْ \* عَالَمْ

(4-11-)

اسراليَّيُّ إلى بَعْضِ أَدُواجِ مَدينًا فَأَيَّا نَسَّاتُ بِهِ وَٱظْهِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرْفَ بعضه واعرض عن بعض قلماتباها به فالت من انباك هذا فال ساتي العلم الْكَبِرُ \*انْ تَنُو إِالِيَ اللَّهِ فَفَدُ مَغَتُ قُانُو بُكُمِا وَانْ تَظَاهُ إِعْلَيْهِ فَانْ اللَّهِ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالُمُ الْزُمْنِ مِنَ وَلِلَّالْاثِكَةُ لِمِلْدُ ذَلِكَ ظَهِبُرْ \* عَلَى رَبُّهُ انْ طَلَّفْكُ أَنْ يُبْدُلُهُ أَذْ وَاجَّا حَبِّرامِنْكُنَّ مُسْلَمَات مُومِمنات فَاسْات الآثبان عابد الت ساتفات تبات وأبكارًا \* بالبَّهَا الَّذِينَ امنُوافُوا انْفُسَكُمْ وَٱهْلِيكُمْ الرَّاوَ فُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلَا ثُكَّا عَالَاظُ مَدَادُ لِإَبْعَضُونَ الله مَا أَمَرُهُ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* بِاللَّهِ اللَّهِ بِي كُفَرَ وُ الْأَنْفِينَ وَ الْبُومَ عَلَى وَيُكُمُ أَنْ بِكُفِّ عَنْكُمْ سَنَّا لَكُمْ وَبِلَّا خَلَكُمْ جَنَانَ تَجْنِي عَنْ تَعْيَما الْاَتْهَا دُبُومُ لَا يُحْزِي اللهُ النَّبِي وَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ وَ مَا يُمانهم يَغُولُونَ وَبِنَا آغُم لَنَا نُورِنَا وَاغْفُر لِنَا اللَّهُ عَلَى كُلُّ مَنْ وَقَدِيرٌ \* إِماأَتُهَا النبي عامد الكفارة النافعان واغلظ عليهم والويهم جهتم ويئس المُسَرَّ اللهُ مَنْ اللهُ الله بن كَفِرُ المُواتَ أَوْ حِ وَالْرَّاتَ الوطاكاتَ ال

حنى يضعن عله رُقان ارضَعن لكم فانوهن اجريهن والمرة البنكريمة إن وَانْ لَمَالَمْ لَهُ وَمَا رَضِعُ لَهُ أَخْرَى \* لِينْفَى ذُوسَعَةُ مِنْ سَعَتُهُ وَمِنْ فُلِدِ عَلَيْهُ رِفُ لَهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّ الْمُدُّلِ وَكَابَنُ مِنْ فَرْيَةِ عَتَ عَنْ آمُورَ تَفَاوَ رَمِلُهِ فَخَاسَنَاهَا حِلْمُ الْمُدَّا وَعَنَّهُ الْفَاعَلَا الْكُرَّ \* فَمَا أَتْ وَلِلْ آمَرُ فَالْآكَانَ عَافِيةُ أَمْرُ فِالْخُسُرِ إِلْا أَعَدّ الله لهُمْ عَذَا المُنتَدِيدًا فَأَنْفُوا اللهُ بِأَنْ لِي الْإِلَيَّا بِٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ الْر النَّذُ وَكُلَّ اللَّهُ مَا لُوا مَا لُوا مَا لُكُمْ لِلات الصَّابِينَات لَيْمَ عَ الَّذِينَ المَنْوا وَعَملُوا الصَّالِمَابِ مِنَ الطُّلُمُ الدِّودِ وَمَنْ يُؤْمَنُ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمَنُ اللَّهِ وَالمُدَّالِكُ خَلَّهُ جَالَ يَرْجِ مِن عَنْهَ الْإِنْهَادُ خَالِمِن فِهِ البِّدَافِدُ آحَى اللهِ لَدُودُ فَا \* الشالدى عَلَقَ مَعَ مَم وان ومن الأدض منالهن يتنزل الامر بينهن التَعْلَمُواانَّ الله عَلَى كُلِّ شَرِيْ فَيَبِرُ وَ آنَ اللهُ فَتُدَا خَاطَ بِكُلِّ شَرِّ عِلْمًا \* اللَّهِ لِمُ تُحرِّمُ المَاكَلُ اللَّهُ لَكَ لَيْنَاكُ مَنْ مُرْضَاتَ الزُّولَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُور مَنَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَهُ آيُالِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ لِللَّمْ وَهُوَالْعِلِيمُ الْعَكِمُ \* وَاذْ

1111

نَمْ وَانْ اَنْهُ اللهِ ي ضَلال كَبِرِ \* وَفَالْو الْوَلْنَا لَنْهُ عَالَاتُنَا فِي الْمُعَالِ التَّعيرِ \* فَاعْتَرَفُوا مِكَنَّبِهِمْ فَسَعْفًا لأَضْحَابِ التَّعِيرِ \* انَّ اللَّذِينَ يَغْتَنُونَ وَيَهُمْ بِالْغَبِّ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَآجَرِكُمُو \* وَآسَةُ وَاقْوَلَكُمْ أَوَاجُهُمْ وَابِهِ أَنَّهُ عَلَيمُ بدات الصُّدُورِ ﴿ ٱلْاَبِعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْخَبِيرِ \* هُوَالَّذِي جَعَلَ ا الكُمُ الإدُّ صَ ذَلُولاً فَأَمْسُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ دَوْفِهِ وَ البُّهِ النَّسُونُ \* المَا مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَنْ فَي الدُّونَ فَاذْاهِي مَوْدُ \* أَمْ أَسْتُمْ مَنْ فِي المَّمَا وَأَنْ بُوسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا فَمَا مُلْفِئ كُنِفَ نَدْبِي ﴿ وَلَقْدَلُكُنَّ بَ الدَّبِنَ مِنْ فَبِلْهِمْ فَكَيْفُ مَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمْ بُرُوا إِلَى الطَّهُ رِفَوْفَهُمْ صَافًّا تِ وَبَقْبِضْنَ الْمَامُ كُنُونَ الْأَالِ مَنْ أَنَّهُ مِكُلِّ سَمَّ عَبَهِ مِنْ \* أَمَّنْ فَعَدَ اللَّهِ يَ فُوجُنْ لَكُمْ المُنْ وَنُونِ الرَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ يَرُدُ فَكُم انْ أَسَالُ رِنْ فَهُ بِلْ يَعُوافِي عُنُووَ فَفُورِ ﴿ أَفَمَنْ يَهُمِي مُكِمّاً عَلَى وجَهِهِ القَدْى النَّانِ يَمْنِي سَو بَّاعَلَى صِراطِ مُستَغَيم \* فَلْ هُوَالَّذِي الْمُعَالَّمُ وَجَعَلَ الكُمُ النَّهُ وَالْإِصْارَةَ الْآفَدَةَ فَلَيلًا مَانَتُكُرُونَ \*فَلُ هُوَالَّذِي ذَهَ الْأَدْضِ وَالبِّهِ تَحْتُرُونَ \* وَبَغُولُونَ مَنْيَ هُذَا الْوَعْدُادُ

من عبادنا سائمين عَانتاهما قَلَمُ بغنيا عَنْهما منَ الله مَنْقَاقَ فِيلَ ادْ خُلَا النَّارَمُعُ الدُّاخِلِينَ \* وَصَرَبَ اللَّهُ مُنَالًا لِلَّهِ بِينَ أَمْنُوا أَمْرَاتَ فَرْعَوْنَ اذْ فَالَّتْ وَبّ ابن لى عندلاً بينا في الجنبة وتجني من فريحون و عبد له وتجني من الفيوم الظَّالِمِنَ \* وَمَوَ بُمَّ أَبِنَتَ عِمْ إِنَّ الَّهِ آحِسَنَتْ فَرْجَهَا فَتَحَتَّنَا فِيمِنْ دُوحِنًا وَسَدَّهُ مُن يَكُلمان وَيُهاوَكُنُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْفَانِينَ \* م الله الأخر الرَّحيم المَّا اللَّهُ عَامِدًا اللَّهُ وَهُوعَلَى كُلِّهُ وَهُوعَلَى كُلِّهُ وَفَكِيرٍ \* اللَّذِي خَلَقَ المُوتَ وَالْحَبُوهُ لَبِنَّا وَكُمْ الْحُكُمُ أَحْسَنَ عَلَادَ هُوَالْعَرِيُ الْعَقُودُ \* الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ الموان طافالمازرى مى خلق الريطي من تفاوت فالرجع البَصَرَ فِل نرى من المورية أوجع المصررين بنقلب البات البصرخاسيات هوسير ولفد زَبِنَاالَمَاءَ الدُّنْا مَصَابِعَ وَجَعَلْنَاهُاوَ حُومًاللَّنَاطِينَ وَاعْتَدُنَالَهُمْ عَدَابَ المَّعارِ ﴿ وَاللَّهُ بِينَ كُفَرُ وَابِرَ بِهِمْ عَدَاكِ جَهَمَّ وَبِلْسَ الصِبْرِ ﴿ اذْ الْفُوافِيا السَّهِ عَاوَهِيَ تَفُولُ \* مَكَادُتُمْ إِنِّينَ الْعَبَظُ كُلُّمَا ٱلَّهِيِّ فِهَا فَوْ عُسَالَهُمْ أَنْ يُرْ \* فَالْوَالِلِي فَدُجِنَّا مَنَا مَنْ اللَّهِ \* فَكُذُّ بِنَا وَفُلْنَا مَا تَوْلَ اللَّهُ مِنْ

انَا عَدُوا عَلَى حَرُيْكُمُ إِنْ كُنْهُمْ مَالِهِ مِنْ ﴿ فَالْطَلَّقُولَ وَهُمْ بَعْنَا فَنُونَ ﴿ أَنْ لِإِبَدُ خُلَتُهَا ٱلْبُومَ عَلَيْكُمْ مُسكِينٌ \* وَغَدُوا عَلَى حَرْدِ فَادِرِينَ \* فَلَمُّا وَاوَهُا فَالْوِالْنَالَفَ لَوْنَ \* بَلْ مَنْ مَرْدُ مُونَ \* فَالَ أَوْسَطُهُمُ ٱلْمَ أَفُلَ لَكُمْ لُولا الله يجون \*فالواسمان وبنا أناكناظالبن فَافيل بعضهم على بعض بتلاومون فَالْوَالِادَ بْلَمْالْنَاكُ أَطَاعِينَ \*عَمَىٰ دَبُّناانَ نُبْدِلَنَا خَبْرَامِهُا الْأَالِي رَبِّنا واغيرُنَ \* كَذَاكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الْاِخْرَةَ أَكُولُوكَانُو ابْعَلَمُونَ \* إِنَّ المُنْقَبِنَ عَنْدُدَ بَهِمُ جُنَافِ النَّعِيمِ \*أَفْتَعَقْلُ أَلْكُلِينَ كَأَلْجُرُوبِنَ \*لَالْكُمْ كَ فَي مَا مُكُمُونَ \* أَمْ لَكُمُ كُنابُ فِيهِ مَدْدُ سُونَ انَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَعْبَرُونَ \* المُلَكُمُ أَجَالٌ عَلَيْنَا بِالْغَهُ الْي بَوْمِ الْفَهِمَ النَّ لَكُمْ لَمَا عَكُمُونَ \* سَلْهُم آبُهُم بدلات وَعَيْمِ \* أَمْ لَهُمْ شُرِكُنَّا مَالْمَالُو الشَّرِكَا مُهِمُ إِنْ كَانُواصًا دِفِينَ مِوْمَ بُكَفَفَ عَنْ سَاق وَبُدْ عَوْنَ الى السُّعُود فَلا لِسْتَطِبعُونَ \*خَاصْعَةً أَبْضًا لُهُمْ مُرْجَعَهُمْ ذَلَّهُ وَفَدُكَانُوابُدُ عَوْنَ الى الشَّيُودِ وَهُمْ اللَّوْنَ ﴿ فَذَذُ لِي وَمَنْ بِكُنَّا بُ بِهِ مِنَا الْعَلَى بَ مَنْ مُنْ مُنْ وَهُو مِنْ حَبْثُ لِأَبْعَلَمُونَ \* وَأَمْلِي لَهُمْ الْكَبْدِي مَتِينَ المِنْسَالُهُم الجرافهم مِن مغر مِمنظلُون \* أم عند هم الغب فهم يكتبون \*

فُلِ امَّا الْعِلْمُ عِنْدَاللهُ وَامِّنَا أَنَّا لَذِيرُ مِلْمِانِ \* فَلْمَا وَأَوْمُ ذُلْفَةُ مِنكُتُ وُحُوهُ الَّذِينَ كُفُّ إِلا أَخِلَ لِمِنَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِنَّدُ عُولَ \* قُلْ أَدَائِمُ إِنَّ الْمُلَّخِيلَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْدَ حَمَافُ مِنْ أَعِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلبِي الْفَلْ فُوالْرَّحْنُ أَمَنَّا و عَلَيْهُ وَوَكُلْنَا فَيَعَلَّمُونَ مِنْ هُو فِي ضَلَّالْ مُبِنِ \* فَلْ أَوْ اَبْتُمْ أَنَا أَمْتِم مَاوُكُم عَوْدًا فَعَن البِكُم عِالْمُعِينِ وَالْقَلْمُ وَخَالِسُكُونَ \* مَا الْتَ بِعَدَ وَلِكَ يَخِنُونَ \* وَانَّ لَكَ لَاجْرً عَنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَى خُلْقَ عَظِم هُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ نَّدَ بَلَ عُواْعَلَمْ بَنِ شَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْلَمْ بِالْلَهِنَادِ بَنَ \* قَالَانُطِعِ الْكُذَيْ بِنَ وَدُوالَوْنُدُمِنُ فَنُدُمِينُونَ \* وَلِانْطُعُ كُلِّ حَلَّافِ مَهَانِ \* صَمَّادَ مَثْمَاء مِنْهِمِ مَنَاعِ الْعَبَرِيْمُعَنَدَ أَنْهِم \* عُنْلِ بَعَدَ ذَلِكَ رَبِيمٍ \* أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَهِبِنَ إِذَا مُنْلِي عَلَيهُ الْأَنَّا قَالَ آسًا طِبْرِ الْآدَ لِينَ \*سَنَّـ مُهُ عَلَى الْخُرِطُومِ \* أَنَّا بَلُونَا هُم كَمَا بَلُّونَا تَ الْجَنَّةِ الْذَافْسُمُوالْبَصْرُمْتُهَا الْصَعِبِنَ \* وَلاَّبْسُنَفُنُونَ قَطَافَ عَلَيْهِا الله والمون \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريم فَكَادُو الْصَّعِبنَ \*

0

أوني كَتَابَهُ بِمِينه فَيَفُولُ هَاوُ مِ أَفْرُوا كَتَابِية \* الِّي ظَيَنْتُ آتِي مُلاق حساسِة نَهُوكِي عِبَهُ وَاصِهُ \* فِي حَنَّهُ عَالَهُ \* فَعُوفُهُا دَاسَةٌ \* كُلُوادَ اثْمَر بُواهَسَمًّا عِلْاً مُعْتُمْ فِي أَلِا أَمْ الْمُعَالِمَة \* وَالْمَاسُ أَوْ نِي كِنَامَةُ لِعِمَالِهِ فَبِقُولُ بِالْلِمْتَي لَمُ أُونَ كَتَابِيَهُ \* وَلَمُ آدُو مُاحِسًا بِيَهُ إِلَيْنَهَا كَأَنْ الْفَاصَيَةَ \* مَا آغَنِي عَنِي مَالِهُ \* هَلَكُ عَنِّي سُلُطَانِيةً \* خُدُدُوهُ فَعُلُوهُ ثُمَّ الْجَعْمِ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سُلْسَلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ دَرِ اعْ فَالسَّلْكُو أَنَّهُ كَانَ لِابُؤُمنَ الله العظيم \* وَلا يَحْضَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْتِ \* فَلَبْسَ لَهُ الْبُومَ فَهِنا حَبِيمٌ \* وَالأَطْعامُ الْأَمِنَ غَلَبِنِ \* لْإِمَّا كُلُهُ الِأَاكْ الطِنُونَ \* فَلَا أُفْهُمْ عِانْتُصْرِونَ \* وَمَا لِانْتُصْرُونَ \* اللَّهُ لَفُولُ رَسُولِكَرِيمِ \* وَمَاهُوَ يِقَولُ شَاعِرِقَلِبِلا مَانُوْمِنُونَ \* وَلَابِقُولُ كَاهِنَ قَلْبِلاً الْمَانَدُونَ \*نَعْز بِلْ مِن دَبِ الْعُلَلِينَ \* وَلُونَفُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْمَافَاد بِل \* لاَخَدْنَامِنُهُ بِالْمِينِ \*ثُمَّ لَقَطَعْنَامُهُ الْوَنِينَ \*فَيَامِنُكُم مِرْاحَدَعَنُهُ حَاجِزِينَ وَانَّهُ لَنَّذَ كُوْ الْمُنْتَعِبَنَ \* وَانْالْتَعْلَمُ انَّ مَنْكُمْ مَكَّدَّبِينَ \* وَانَّهُ كَمْسَ مُعْلَى الْكَافِرِينَ \* وَاللَّهُ مُعْنَى أَلْبَغِينِ \* فَدَيِّمُ اللَّمِ وَبِكَ أَلْعَظِيمٍ ماشالرُ لخن الرَّجيم

فَأَصْبِرِ عُكُمْ وَ بِنَّ وَلِأَنكُنَ كَمَا حِبِ أَنْ فُولِ اذْ نَادَى وَهُوَ مَكُفُومٌ \* لَوَلِا أَنْ ا نَذَادَ كَوْ نَعْمَةُ مِنْ وَيَهِ لَنَهُ مِنَالُعَرْ آوَ وَهُومَا نَعُومٌ \* فَأَجْتَبِهُ وَيَّهُ فَعِمَّلُمُ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَالْ مَكَادُ الدِّبِنَ كَغَرُ وَ البَّرُ لُقُونَاتُ مِاصِلاً وَمُ مَثَالِمَ مُوااللَّذِي َ وَيَقُولُونَ اللَّهُ الْمُبْتُولُ \* وَمَا هُوَالْاذِ كُلُّلُمُ البَّنِ \* \* وَمَا هُوالْاذِ كُلُّلُمُ البَينَ \*

حالله الرخمز الرحيم اللَّهُ \*مَا الْكَافَّهُ \* وَمَا الدُرِنَاتَ مَا الْكَافَّهُ \* كُذَّبَتْ مُودُوقًا دُيالْفارعَة \* قَامًا مُوْدُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاعَةِ \* وَآمَا عَادُ فَآهُ لِكُوا مِ مِنْ صَرِهَا لِيهَ \* سَعْرَ هَا عَلَيْهِمُ سُعِ لَبَال وَغَالَبَهُ الْمُ حُسُوماً فَنَوَى الْفَوْمَ فِيهَاصَرْعَى كَانَّهُمْ أَعْجَادُ فَعَلْ خَاوِبَةَ فَهَلُ رَعَ لَهُمْ مِن الْفِهِ \* وَجَنَّا مَرْعُونَ وَمِن فَيلَهُ وَاللَّهُ تَعَكَّاتُ بِالْخَاطِيَّةِ \* فَعَصُوْارَ مُولَدُ بِهِمْ فَأَخَدُهُمُ آخُدَةً وَالبَّهُ \* أَنْالَا أَمُّمُ اللَّهُ مُلَّاكُمُ فِي الجارَبة لَعْمَالُهُ اللَّهُ مِنْكُرُهُ وَتَعَبُّهَ الْذُنْ وَاعَبُّهُ \* فَاذَانُورَ فَي السُّورَ تَغْمَةُ وَاحدَهُ \* وَخُلَتَ أَلَادُ مِن وَالْمِنْ لُ فَعَكَّمَا دُكَّةُ وَاحْدَةً \* قَبْوِمِنْدُو فَعَتَ الْوَافِعَةُ \* وَالْمُتَعَبِّ الْمِنْ الْمُقَاءُ فَهِي بَوْمَن والْمِنَة \* وَاللَّكُ عَلَى آدْجَا مُها وَجَعْلُ عَرْضَ وَ إِنَّ فَوْفَهُمْ بِوَمِنُكُ مُنْ اللَّهُ \* بَوْمَنُكُ فَعْرَ سُونَ لَا تَعْلَى مُسْكُمْ خَافِيةٌ \* قَالْمَامِنُ

(PO)

الَّذِينَ كُفَّرُ والبِّلْكَ مُهُطِعِينَ عَنِ أَلْمِينِ وَعَنِ التَّمَالِ عَزِينَ ٱلطَّمَعُ كُلُّ امْرٍ ا منهم أنُ بُدَخَلَ جَنَّهَ تَعِيمٍ \* كَلْالنَّاخَلَفْنالهُمْ مِثَّا يَعْلَمُونَ \* فَلَا أَفْهُمْ بِرَبّ المُشَنَّادِقِ وَٱلْمَنَّادِبِ أَمَالَقِنَادِ وَوَنَ \* عَلَى آنُ نُبَدَّلَ خَبِّرَا مَنْهُمْ وَمَانَحَنْ يَسْبُوفِينَ \* فَنَدُ هُمْ يَغُوضُوا وَ بَلْعَبُوا حَتَّى بُلافوا بَوْمَهُمُ الَّذِي بُوعَدُونَ \* بُوم بَخْرُ جُونَ مِنَ الْآجِدُ ابْ سراعاً كَانَّهُمُ إلى نُصْبِ أُوفِضُونَ \* خَاشِعاً آبُطارُ هُمْ زَقْفَهُمْ ذَلَّهُ ذَلْكَ الْبَوْمُ الَّذِي كَانُو ابْوَعَدُونَ \* حالله الرخز الرحيم الْأَارْسَلْنَانُوحاً إلى فَوَمْ النَّالَدُ فَوَمْكَ مِنْ فَهِلْ آنْ بَانْبِهُمْ عَذَابٌ الَّبِمْ \* فَالَ بِاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَدَبِرِمُهُمْ \* أَنَ اعْبُدُ وِ اللَّهُ وَ الْقُوهُ وَ ٱطَبِعُونِ \* بَعُفْرَ لَكُم من دُنُو بِكُمْ دَبُؤَ خِرَكُمُ إِلَى آجَلِ مُدَى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَأْءَ لَا بِؤُخَّرُ لُوكُنْ فُمْ العَلْمَوْنَ ﴿ قَالَ رَبِ الْي دَعَوْثُ فَوْمِي لَهُ لَا وَنَهَادًا فَلَمْ بْزَدْهُمْ دُعَالَيْ الْا الرادا ﴿ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُونُهُمْ لَتَغُرَّلَهُم جَعَلُوا أَصَابِعُهُم فِي الْحَالِهِمُ وَاسْتَغُمُوا بالقه وآصرُ والاستكبروالسنكبار المُمّاني دعولهم جهارالم أني اعتناف لَهُمْ وَآسَرُونَ لَهُمُ اسْرَادِ أَنْ مَعَلَّتُ اسْتَغَفْرُوا وَبَكُمُ أَنَّهُ كَانَ غَعَاداً مِرْسَال

الكانا الديناب وافع اللكافرين لبس لله دافع المراسة دع العادج لَعَرْجِ الْمَلَاثَكَاتُوالُو مُ اللَّهُ فِي يَوْمِ كَانَ مَعْدُ ارْهُ خَبِّ بِنَ الْفَ سَنَة ١٤ فَأَسْبِوْ صَبْرًا جَبِلاً ﴿ النَّهُمْ مِنْ وَتَهُ بِعَبِدُ الْاَزْرِيَّهُ فَرِيبًا ﴿ بَوْمٌ نَكُونُ السَّمَا عُكَا لُهُل وَنكُونُ ألِمِالْ قَالِمِينَ \* وَلا تِسْتَلْ حَبْرِ حَمِا \* أَيْسَرُو نَهُمْ بُوْدُاكُمْ مُ لَوْ بَعْنَدَ عِس اعَدَابِ بَوْمُنْدُنِينِهِ \* وَسَاحَتُهِ وَآخِهِ \* وَقَصِلْتُهِ النِّي نُؤُيِهِ وَمَنْ فِي الأرض جَبِعًاثُمَّ تُعْبِهِ \* كَالْنَاتُهَالْقَلَى \* مَوْاعَةُ للنَّدُوعِ \* مَدْعُوامَنَ آدُمَو وَتُوَ إِنَّ ﴿ وَحَمَ فَأُوعِي ﴿ انَّ الْإِلَّ الْ خُلِقَ هَلُوعًا \* اذاتَ التَّم حَرُوعًا واذاتُ الْعَبْرُ مُنْوعًا ﴿ الْأَلْصَلْبِنَ ﴿ الَّذِينَ فَمْ عَلَى صَلْوَتِهِمْ وَالْمُونَ ﴾ والمَّذِينَ فِي أَمُوالهُمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* للسَّاقُلِ وَأَلَحُرُوم \* وَالَّذِينَ يُصَدِّونَ ا يبوم الدِّين \* وَالَّذِينَ فُهُمُنْ عَدَابِ وَبِهِمُ مُتَعَفُّونَ \* انَّ عَدَابَ وَبِهِمْ غَبُرُمَامُون \* وَاللَّهِ بَنَهُمُ لِمُرْدِ جِهِمْ حَافِظُونَ \*الْأَعْلَى آدُ وَاجِهُمْ آدُمَامَلَكُ المِنَانَهُم فَاللَّهُم غَالُوم لَوم لَوم اللَّه عَلَى المنفى وَوَأَعَذَ النَّ فَأُو النَّكْ فَمُ المادُونَ \* وَالَّذِينَهُمُ لِأَمَانَاتِهِمُ وَعَيْدُهُمُ وَاعْوِنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ يَنَّهَا وُاتَّهِمُ فَأَثْمُونَ وَالْلَهُ بِنَيْمٌ عَلَى مَلَا وَمِهُ مُعَافِظُونَ ﴿ أُولَيْكُ فِي حَثَّاتُ مُكَّرِّمُونَ ﴿ فَمَالِ

(m/h)

الرُّنْدِ فَامَنَابِهِ وَكُنْ نُعْمِ لَـُ بِي بِنَا آحَدًا ﴿ وَاللَّهُ نَعَالِي جَدُّدَ بِنَامَا الْمُعَدَّضَاحِيةً وَلاوَلَدَ الْهِ وَانَّهُ كَانَ يَفُولُ مَعِنُهُ مَا عَلِي اللهِ شَطَطًا ﴿ وَانَّا عَلَيْنَا أَنْ لَنْ تَغُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى الله كَنَّمَا \* وَلَنَّهُ كَانَ رِجَالْ مِنَ الإنْسِ بَعُوذُ و نَسِرِ جَالِيا من الجِنْ فَزَادُوهُمْ وَهَفَّا \* وَالنَّهُمْ ظَنُّوالْمَاظَنَتُمْ انْ لَنْ يَبِعْتَ السُّلَحَدُ! \* وَأَنْا لَكُنَّا النَّمَاءُ فَوَجَدُنَا هَامُلَنَّتُ حَرِساتَ بِبِدَاوَ شَهِيا \* وَالْنَاكُ الْفَعْدُ منهامَفاعدَ للسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْإِنْ يَعِدُ لَهُ شَهِنَامًا وَصَدًّا \* وَٱثَّالْاَنَدُ دِي النَّرُ أُوبِدَ بِمَنْ فِي الْآدْ ضِ آمُ الرَّادِيهِ رَبُهُمْ وَشَدًا \* وَالْمُشَاالَ الْمُونَ ومنادون ذلك كناطرانني فددا وأناظنان الانفرالله في الأرض وال الْغِيرَ فِهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا لِمُعْلَمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وَلادَ هَفَا ﴿ وَٱلنَّامِنَّا الْمُلْمِونَ وَمِنا الْفاصِلُونَ فَمَنَّ ٱللَّهِ فَاوْلَقَاتَ مَحْرَةً ا وَنَدَّا ﴿ وَلَمَّا الْفَاسِطِونَ فَكَانُوا مِعَمَرٌ حَطَبًا ﴿ وَانْ لُواسْتَفَامُواعَلَى الطَّريفة لاسفينا عُمِماً وَعَدَفًا \* لَنَفْتَنَهُمْ فِهِ وَمَنْ نَعْمِ ضَ عَنْ ذَكُرِ وَبِهِ سَلَكُهُ عَلَالًا سَعَدًا \* وَأَنَّ الْسَاءِ لَهُ فَلَانَدُ عُولِمَ اللهِ آحَدًا \* وَأَنَّهُ اللَّهُ عَبْدُ الله يَدْ عُوْهُ كَادِفُ ٱبْكُونُونَ عَلْيُه لِبَدًّا \* قُلْ أَغَالَدْ عُوْلَ آيَا وَكُالْتُمِلْ بِهِ آ عَدًا \*

السَّاءَ عَالِكُمُ مِدُواوا \* وَ فِلْ دُكُم لِمُوال وَبَيْنَ وَيَحْلُلُكُم جَاتِ وَجُعَلَ الْمُ الْمَادُ اسْمَالُكُمْ لِالْمَرْ جُونَ شُوَ فَادَ أَسْوَ فَادْ خَلَقْكُمْ الْمُؤْرِكُ الْمُرْوَ الْمُفَ خَلَقَ اللهُ سَبِعَ مِهُ وَان طِيافًا وَجَعَلَ الْفَسَرَفِيقِ وَوَالْوَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجًا وَأَيْهُ لَيْنَكُمْ مِنَ الْأَرْضَ بَاللَّا \* لُمَّ لِعِبْدَكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ اخْرَاجًا \* وَاللَّهُ حَمَلَ الكُمُ الْأِذْ مَن سَاطًا الشَّلْكُواسُهَا اللَّهُ عَاجًا \* فَالَذُوحُ دُسِّاللَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّتَعُولَمْنَ لَهُ وَدُومُمَّالُهُ وَوَلَدُهُ الْإِخْسَادًا ﴿ وَمَكْرُوالْكُوا لَكُوا اللَّهِ وَاللَّوا لِالْكَدَرُ وَالْمَالَةُ وَلَالْمَازُنَ وَدَّا وَلا مُلِقًا \* وَلاَ يَغُوثَ وَبُسِ فَ وَلَسْرًا \* وَ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْآرَدِ الظَّالِينَ الْأَضَادُالاً "مِثَّا خَطِّبْنَا لَهِمْ الْفُرِفُوا فَأَذُ عَلَوا مَارًا ﴿ فَلَمْ يَعِدُ و الْهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْسَارًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ حُرَبً لِأَنْمَاذُ عَلَى الْلَقْ ضِ مَنَ الْكَافِرِينَ دَبَّادًا ﴿ الْكَانَ مَلَادُ هُمْ إِضَالُوا عِبَادَكَ وَلاَ بَلَدُواالَّهُ فَاحِرًا كَفَّادًا ﴿ وَبُاغُورُ إِي وَلَوْ الِدَعَّ وَلَنَّ وَخَلَ إِينَ مُؤْمِنًا وَلَهُ وَمنهِ مَنَ وَالْوُمِنَاتِ وَلا تَوْ وَالظَّالِمِينَ الْأَتْمَادَ ا\* الحي الي انة استُم تَعَرِين ألمن قالوالنَّاسمَة الذَّر الماعب ، بعدى الى

(4.14)

نَرْجِفُ الْأَرْثُنْ وَأَلْجُ الْ وَكُلَّتُ الْجُلَّالْ كَنْسِلْمُ هِلَّا \* الْأَلْتُ الْبُكِّرُ وَسُولًا شاعداً عَلَيْكُم كَمَا أَرُسَلْنَا الى فرعُونَ وَسُولًا ﴿ فَعَصَى فَرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَاحَدُناهُ أَخُدُا وَسِلَانَكُ فَلَ فَعَنْ مَنْ فَوْنَ الْكُفُرُ فِي مِا يَعِمُلُ الولْدَانَ سَبِاالَّمِهُ مُنْظِرْ بِهِ كَانَ وَعَلَى مُقَعُولًا \* ارَّ فِينِ مِنْكُمُ وَفَيْرُ مَا يَالْفَدَالِي رَبِّهِ مِيلًا \* انَّ دَبَّاتَ بِعُلَمُ أَنَّكَ تَغُومُ أَدْنِي مِنْ نُلْتِي اللَّبِلِ وَنَصْفَهُ وَنُلْتُهُ وَطَأَ ثُعَةً مِنَ المنابي معك والله بفدر اللبل والنهار علم أن أن محصوه فناب علبكم فأفروا المانكة من الفران علم أنْ سبكون مندكم مرضى وَاخْرُونَ بَضْ بُونَ فِي اللاَرْضِ بِمَنْغُونَ مَرْفَضِ لِاللَّهَ وَاخْرُدِ نَ بِفَامَلُونَ فِي سَسِلِ اللَّهِ فَافْرَ زُامَا لَبِسْرَ منه و آنيم والصَّلوة وَأَنُوا الَّرَكُوة وَافْرِضُوا اللَّهُ فَرَضًا حَسَّنَا وَمَا نُفَكَّمُ والإنفسكم من خَبْرِيجِه وُوعِندَالله الموخبر أواعظم آجر اواستنفر واالله از الله عَفُول رحيم ب خالقًالرَّجُرُ الرَّحِيمِ لِلْأَبِهِ اللَّذِينَ \* فُمُ فَانْدُو \* وَدَيَّكَ فَكُورُ \* وَبِلْ الْمَتَكُمِّةُ \* وَبِلْ الْمَتَكُمِّةُ \* وَالْرُجْزَ فَالْحِيْ وَلا مَّنْنُ لَنْ مُكُونُ \* وَلِل مُكْ فَاصْبُر \* فَاذَا فَلَ فِي الثَّا فُودِ \* فَلَا ا الومْ عَبِرُ عَلَى الكافرينَ عَبْرُ يَبِي الْأَوْنِي وَمَا

اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّدُ إِنَّ لَا لَكُ اللَّهُ اللَّ أَجِلَمْزُدُونِهِ مُلْتُمَّدًا \* الْإِبَلاقَالِيَ اللَّهُ وَرِسَالُوالِهِ وَمَنْ يَعْص اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَ لَهُ نَاكَ حَوْمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُ اللهِ عَنْي اذْ أَرَاقُ المَابُوعَدُونَ فَيَعَلَيُونَ مَنْ أَيْسَفُ اصرَّادَ ٱفَلُّ عَدَدًا \* فُلُ الْآدَدِي ٱفَرِبْ مِالْوَعَدُونَ ٱمْ يَعْمَلُ لَهُ لَكُ إِنَّ لَمَدًا \*عَالَمُ ٱلْغَبْ فَالْإِنْظُهُمْ عَلَى غَبْهِ الْحَدَّا \* الْأَمَنِ الْأَنْفَى مِنْ دَسُولِ فَأَتَّهُ بِسَلْكُ مِنْ بَيْنِ بَدِيهُ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدّا \* لِيَعْلُمُ أَنْ فَدَالِلْغُو دسالات ديهم والحاط بالديهم والحلي كُلُّ في عقد داه أَبْهَا الْمُزَّمِّلُ \* فُم اللَّهِلَ الْأَقَابِلاً \* نَصْفَهُ آوَانْضُ مِنْهُ قَلِيلاً \* آوَدُو عَلَيْهُ وَدُوْلِ الْفُرَاتِ مَنْ نِيلاً ﴿ أَمَا مُنْكُ فِي عَلَيْكَ فَوِلاً تَصِادُ ﴿ أَنْمَا مِنْكَةَ اللَّبِلِ هِي آمَنَدُ وَطَاوَانُومُ فِبِلَّا \* انَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَجًّا طَو بِلَّا \* وَاذْكُرُ الْهُمْ وَبَكَّ وَتَبَتَّلُ البَهُ نَبْسُلًا \* وَبُّ النَّرْنِ وَالْمَرْبِ وَالْمَالُا فُوفَالِّمَانُ وَكِلَّا \* وَاصْرُعَلَى مُالِقُولُونَ وَالْمُعْرِفُمُ مُغِرًا جَمِيلًا \* وَ ذَرْ لِي وَالْكُلَدُمِنَ أُولِي النَّعْمَةُ وَمَقَلْهُمْ إِقْلِيلًا الْمُلْتِبِنَا أَنْكُ الْأُو تَجِمًا \* وَطَعَامًا وَاغْتُ وَعَدُا لِمَا \* أَنْ مَا (P)-

وَكُنَاتُكَيْنُ بُسِوْمِ البَّينِ \* حَثَى اَلْمَنَا الْجَيْنُ \* فَمَالَنْتَعَهُمْ مَعْاَفَةُ النَّافِينِ الْمَن فَمَالَهُمْ عَنِ النَّذَكِرَةِ مُعْرِضِهِ فَكَالَّهُمْ خَمْ مُسْتَعْرَةً \* فَرَّفُ مِنْ فَسُورَةً مَلْ الْمُن بُرِيدُكُلُّ الْمُرونِ فِيهُمُ الْنُوْفِي فَيْقَالْمَتَمَّرَةً \* كَالْآبَلُ لاَيَخَافُونَ الاحْرَةِ \* كَلاَّ المَنْدَكُرةِ فَي الْآنَ لَنَا اللهِ فَوَاللهُ لَالْحَافُونَ الاحْرَةِ \* كَلاَّ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بِ اللهِ مَهِ الفِهُ لَهُ وَ لِالْفِهِ النَّفُ اللَّهُ الْمَالَّةُ الْمَالُولَ الْمَالُولَ الْمَالُولَ الْمَالُولَ الْمَالُولَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

وَجِلَتْ لَهُ مَا لاَمِهُ لُودًا \* وَمَن شَهُودًا \* وَمَهُ لُونَ لَهُ مَهِ مَا اللهُ أَمَّ اللُّمَ مُ أَنْ أَدْ بِدَ \* كَلَّالَةُ كَانَ لَا بِانْنَا عَنِيدًا \* مَأْدُ هَفُهُ صَعُودًا \* أَنَّهُ فَكَّرَ وَ فَدُو \* فَغُنْلَ كُغُ فَدُولُمْ فَنَلَ لَبْفَ فَدُو \* فَمْ نَظْرَفُمْ عَسَى وَلَسَمْ \* تُرَادُينَ اسْكَارَ \* طَنَالَ انْ عَلَا اللهِ سَعْلَ بِؤُتَرُ \* انْ هَذَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ سَأْصُلِيهِ مَفَرَ ﴿ وَلِمَا أَذُرِ لِمَكَ لِلْمُفَرِلِانَفُي وَلِأَنْذُ ذُكُوا مَهُ لَلْمُصَرِ ﴿ عَلَيْهِا تُسْعَةُ عَنْدَ \* وَمَاجِعَلْنَا أَخُابَ النَّادِ الْإَمْلاَئِكَةُ وَمَاجِلُنَا عَنْ فَمُ الْإِفْتَةَ اللَّهُ مِن كُفَرِهُ البِّسْمَةُ فَيَ الَّهِ مِن أَوْ تُوالْكُنابَ وَبَرُوا آدالْهِ مِن أَسُوا إِمَا تَأْوَلًا مَنْ أَبَ الَّذِينَ الْوَتُو الْكِنابَ وَالْوَسُونَ وَلَبْغُولَ الَّذِينَ فَي فَلُو يَهِمُ مُرضَ وَٱلْكَافِرُ وْنَمَافَالْوَادَالْشُهِمُ مُالْتَكُلُّكُمُنَاتَ بُصَلُّ اللَّهُ مَنْ يَسَاءُ وَبَهْدِي مَنْ لِسُنَاهُ وَمَا يَعْلَمُ عَنُود وَ يَكَ الْاهْوَ وَمَا فِي الْافْرَاعِي الْمُودَ مَا يَعْلَمُ عَنُود الْفَسَر وَاللَّبُلِ إِذْ الْمُعْ وَالصُّهُ إِذْ السَّعَ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالصُّهُ إِللَّهُ مِن اللَّهُ وَالمُن اللَّهُ وَالصُّهُ إِذْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالمُّواللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّل رجنَّاك بِنَكَ مَلُونَ \*عَن الْجُرُونِ \* مُاسَلِّكُكُمْ فِي مَفْرَ \* فَالْوَالَمُ إِ وَلَمْ نَاكُ نُطُعُمُ الْكِينَ \* وَكُنَّا غَنُونُ مَعَ الْعَنْ أَيْفُونُ \*

(prin)

الْلَكُ الْبُومِ وَلَفْهُمْ مَضْرَةً وَسُرُورًا \* وَجَزْلِهُمْ إِلْسَارُ وَاجْتَةً وَحَرِيرًا \* مُنتَّكِيْنَ فِهَاعَلَى الإَدَّ الْمُلَارِدُنَ فِهَانَهُمَّا وَلازَمْهِ إِلَيْ وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلْالْهُ الْوَدُ لِلَّتْ تُعِلُّونُهُمْ اللَّهُ لِللَّهِ وَبِطَافَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مَ فَضَا وَالْوَاب كَاتُ فَوَادِ بِرَافَوَادِ بِرَامِنْ فَضَّهُ فَدَّدُ وَهَاتَقُدُ بِرِ الْمُورَدُ فَعَوْنَ فَهَا كَاسًا كَانَ مُوْ اجْهَادَ مُجِبِداً \*عَبْناً فِهَا نُبَتَّى مَلْ بِلللهُ وَبَعْلُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدُانُ المُلَدُونَ إِذَا رَابِنَهُم حَسِبَهُم لُولُو أَمْنُورًا ﴿ وَاذَارَ آبِتُمْ رَابِتُ لَعِما وَمُلْكًاكُبِرًا \* عَالِيَهُمْ تِبَابُ سُندُس خَضْرُو اسْتَبْرِقُ وَحُلُواا الدومِنْ فَضَّة وَسَفْهُمْ رَبُعُومُ مِنْ إِمَّا لَهُ ورًا \* انَّ لهذا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ مَعْ لَمْ مَنْكُود آ\* الْمَاتَحُنْ مَزَّلْنَا عَلَيْ كَ الْفُرْ إِنْ مَنْ بِلاَ \* طَالْبِ بِلْكُمْ وَبْكُ وَلا نُطَعُ منه المَّااوَكُلُودَ الهُ وَاذْكُرُ إِسْرَ رَبَّكَ بُكُرَةً وَاصِلًا ﴿ وَمِنَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اوسَجُهُ لَبُلاطَو بِاللهِ اللهُ وَلا عَجْدُونَ العاجِلَةَ وَبِهَ وَنَ وَلا مُعْمِ بُومًا اللَّهِ ا عَنْ خَلَفْنَاهُم وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَاذَا شَتْنَا بَدَلْنَا أَمْنَا لَهُمْ نِبَدُ بِالدِّهِ أَنْ هُدَهِ نَدْ المن سَاء أَلَهُ مَا لَيْ رَبِّهِ سَنِيلًا وَمَا كُنْ أَوْنَ الْأَلْنَ بِسَاءَ اللَّهُ الرَّالَ حَكِماً بُدُخُلُ مَنْ لِنَا أَنْ فِي رَحْتِهِ وَالطَّالِمِ "

المُعْلَى بِهَا فَاوَرَهُ \* كَالْدَا فَاللَّهُ مَا النَّهُ الْفَرَافَ \* فَلْمَ مَنْ رَافِ وَظَنَّ اللَّهُ الْفُرَافَ \* وَالْفَ اللَّهُ اللّ

وم قوا

بَوْمَنْدِالله كَدْبِهِ النَّالَا مَنْ النَّامَةُ مِنْ اللهُ النَّهُ مَنْ اللهُ الل

مرالله الرحم الرحيم عَدِيثُ اللَّهِ عَنِ النَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّه لْتَرْكَلُا سَعِلْدُونَ \* ٱلْمَعْمَلِ الْلَادُ صَ مِهَادًا \* وَالْجِبَالَ الْوَنَا وَا \* وَحَلَفْنَاكُمْ اَدُوْاجًا \* وَجَعَلْنَا لُوْمَكُمْ سُلِمًا \* وَجَعَلْنَا الْكَبِلَ لِلْسَا \* وَجَعَلْنَا النَّهَا وَمُعَاتًا وَيَنْ الْوَفِكُمْ مُعِمَّاتُ مُلْ ادًّا \* وَجَلَناسِ اجْاوَهَا جَا \* وَانْزَلْنَامِنَ الْعُصْلِاتِ امناء تَجَاجًا \* لُنُصْرَجَ بِهِ حَبَّا وَنَهِا تَا \* وَجَذَاتَ ٱلْفَاقَا \* انَّ بَوْمَ ٱلْعَصْلِ كَانَ مُعْانًا ﴿ يُومُ نَعْمَ فِي الصُّورِ فَتَانُونَ آفُواجًا ﴿ وَفَقْتَ السَّمَا أَفَكُ أَنْتَ آبُولُهُ \* وَسُورَ الْجِالُ فَكُلَّتَ مَمْ إِنَّا \* أَنْ عَهُمْ كَاتُ وَطَادًا \* لِلظَّاعِينَ لَا بِأَا الإبلان فيها أَخْلالاً \* لا بَكُاد فُونَ فيها رَجّا وَلا تَذَل الله الا عَمّادَة



مالفالرُّمْنِ الرَّحِيم وَ الْهِالْات عُرُقًا \* قَالْعام عَات عَدَقًا \* وَالنَّاسْرِ الْمِ أَثْمُرا \* فَالْفارِفَات وَ قَا \* قَالُلْهُ إِلَا خُذُرًا \* عُذُرًا الدُّنْدُ زَا \* أَمَّانُو عَدُونَ لَوْافَعُ \* فَاذَالنَّعُومُ المُمتُ \* وَلِذَا النَّمَا أُومُ حِتْ \* وَلِذَا الْجِبْالُ لُمَّتْ \* وَلِذَا الْجُبِالُ لُمَّتْ الْمُثَلِّ الاَتْ بَوْمِ أَجَّلَتْ \* لَبُومِ أَلْفَصَلِ \* وَمَا آذَنُ لَتَمَابُومُ الْفَصَلِ \* وَبُلْ بَوْمَتُن الْمُكَنَّاسِ \* اللَّهُ لَهُ لِللَّهُ الْأَوَّ لِينَ \* ثُمَّ لِنَهُ مُ الْآخِرِينَ \* كَالْكَ لَقَالُ بَالْمُرْمِينَ \* وَبُلْ يَوْمُتَدِللْ كُلِّيسِ \* أَلَمْ تَعَلُّفُكُمْ مِنْ مَا مَمِينِ \* فَجِعَلْنَاهُ في وَالدِمَكِينِ \*الْي فَدَرَ مَعْلُوم \*فَقَدَرُ نَافَتُعُمُ الْفَادِدُ وَنَ \*وَبَلْ بَوْمَثُدَ المُكَدِّبِنَ \* ٱلْمُجْعَلِ الْأَدُّ مَ كَفَانَا آحِبًا وَ آمَوْنًا \* وَجَعَلْنَا فِيهَا رَدُّ اسْتَى شَاعَاكِ وَٱسْفَيْنَاكُمْ مَنَاءَقُلِهَا \* وَبُلِّي مُوسِّدِ للنَّهُكُذِينِ \* انطَلَعُوالَى مَلْكُنْمُ بِهُ لِكُذَّ بُونَ \* الْطَلَفُوا الْي ظلِّ دُونَكِ ثُعَبِ الْأَطَّلِيلِ وَالْإِنْفُي مِنَ اللَّهِبِ أَهُاتُرْ مِي نِسَرِدِ كَالْفَصْرِ \* كَأَنَّهُ خَالَةُ صَغُر \* وَبِلْ يُوسُدُ لِلْمُكَذِّبِينَ \* فَلَنَّا ان \* وَلَا يُؤْدِّنُ لَهُمْ مِنْعَتَمِنَ دُونَ \* وَبُلِ يُوسِّنَ لِلْمُكَدِّسِنَ \* أَنَ " الله والآولي \* فَانْ كَانْ لَكُرُنْ فَكَلَافَكُ لِلْهُ وَالْآولِينَ \* وَمُلْ

(PYP)

الطوى ﴿ اذْهَبُ الى فْرِعَوْنَ اللَّهُ طَغِي مَثْلُ هَلُ لَكَ الْيِ اَنْ نَزَكَى ﴿ وَالْفُدِمِكَ الى رَبْكَ فَتَخَذِي \*فَالْ مُالْإِبَّةُ الْكُبْرِي \*فَكَنَّدَ بَوَعَصَى \*ثُمَّادُيَرَ بَسْعِ \* غَشَرَفِنَا دَى \* فَفَالَ أَنَادَ بُكُمُ الْأَعْلَى \* فَأَخَدُهُ اللَّهُ مَكَالَ الْأَخْرَة وَٱلْأُولِي \*إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَيْرِةً لَنْ يَخْتَلَى \*ءَأَنْهُ أَتُدُخُلُفًا آم السَّمَاءُ بَيْهَا وَقَعَ مَكُهُ افْسُولُهُا \* وَٱغْطَشَ لَبُلَهَا وَٱخْرَجَ ضَعْهَا \* وَٱلْأَوْضَ بَعْدَ ذُلكَ دَحَها ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَامَا مَقَاوَمَ عِنْهَا ﴿ وَأَنْجِيالَ آدَسُهَا ﴿ مَنَاعًا لَكُمْ وَلاَنْمَامِكُمْ فَاذَاجَاءَ مَنَ التَّلَامَةُ الْكُبري ﴿ يَوْمَ بِشَدَةً لُلائسانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرُدَّتِ الْجَهِيمُ لَن يرَى \* فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَالنَّرَاكَلِيوهَ الدُّنبا \* فَانَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وَاللَّهِ مَا مَنْ خَافَ مَعْنَامَ وَبَّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَدُوعِ ﴿ فَانَّ الْجَنَّةَ مَعِي الْمَآوَى بَسُمُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ الْبَانَ مُوسِها \* فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذَكِيلها الى دَبْكَ مُنتَهمها \* أَمَّالَتُ مِنْ دُمن يَغْسُمها \* كَانَهم بُوم بُرُونَهم لَم بَلْينُو الْاعَنْدَةُ الْأَعْنُدُا الْاعْنُدُا الْمُعْلِمُا \* عَبِينَ وَتُولِي \*أَنْ جَأَاءُ الْأَعْلَى وَمَا بُدُو بِكَ لَعْلَةُ وَكُنَّ \*أَوْبِمَا لَا عَلَى وَمَا بُدُو بِكَ لَعْلَةً وَكُنَّا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى إِمَّا بُدُو بِكَ لَعْلَةً وَكُنَّا فِي اللَّهِ عِلَى إِمَّا بُدُو بِكَ لَعْلَةً وَكُنَّا فِي اللَّهِ عِلَى إِمَّا بُدُو بِكَ لَعْلَةً وَكُنّا فِي اللَّهِ عِلَى إِمَّا بُدُو بِلَّا لَعْلَمْ وَكُنّا فِي اللَّهِ عِلَى إِمَّا فِي أَمَّا فِي اللَّهِ عَلَى إِمَّا فِي اللَّهِ عَلَى إِمَّا فِي اللَّهِ عَلَى إِمَّا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلِيهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلَّا عِلْمِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلَا عَلَّهُ عَ

جَزْآءُو فَافَا \* أَنُّهُ كَانُوالا بَرَجُونَ هَا أَا \* وَكُذَّ بُوالِا إِنَّاكُ ثَالًا \* وَكُلَّ إِ نَهُ عَلَجْتَ بِنَا أُمُنَا بَا \* فَلَا وَفُوا قُلُنْ نَوْ بِلاَ كُمُ الْأُعَلَالِبَا \* أَنْ لَلْمَ تَقْبِنَ مَعَادًا \* حَدَاتُقَ دَاعَنابًا \* وَكُواعَ الزَّابًا \* وَكُلَّادُهُا فَا \* لَا بَنْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا وَلَا كُثُلًا \*جَزَآمُنُ وَلَكَ عَطَاءُ حَلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا وَالْإِرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا الَّرْحُلُ لِآمِلُكُونَ مِنْهُ خَطَالًا \* بُومَ يَغُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لاَ بَنَكَ لَنَّهُ وِنَاالْا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَ قَالَ صَوْلًا ﴿ ذَلِكَ الْبَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ مُنَاءَ الشَّدَالي وبِمِنَا اللهِ أَمَا أَنْعَادُ مَا أَلِهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّ بَدَاهُ وَيَغُولُ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْلِيْنَي كُنْ الْمَالِي مالله الرحمن الرحيم وَالنَّاوَعَابَ هَرُوَّا \* وَالنَّاسُطَابَ زَمْطَاوَ السَّابِمَانِ سَنْجًا \* وَالنَّالِقَابَ سَبْقًا \* فَالْدَبْرَاتِ الرَّا \* بَوْمَ نَوْجُفُ الرَّاجِقَةُ \* تَفْيَعُ الرَّادِقَةُ \* فُلُوبُ وَمُنَّادُوا عِنَةً ﴿ أَيْصَالُ لَمَا خَاتُمَةً ﴿ مَغُولُونَ ٱلْمُثَالِّرُ وُودُونَ فِي الْخَامِرَةِ كُنَاعِظَامَا تَغَرَّهُ \* فَالْوَاللَّكَ ادْأَكَرَةٌ خَاسَةٍ \* فَأَمْالِعِي كَا حَرَةُ فَاعِدُهُ \* عَلَ أَمَاكَ عَدِيثُ مُوسِى \* اذْنَادَلُهُ دَبِّهُ الْوَادَ الْفَدَّسِ

(11/12)

النّفُوسُ وُ وَجَن \* وَإِذَ اللّهَ أَوْ مَنْ سُلَت \* بَاعَادَ نَبِ فَيِلَتُ \* وَإِذَا لَكُمْ مُ مَرِثُ \* وَإِذَا لَكُمْ الْمُعْمُ مُعْرِثُ \* وَاللّهُ مُ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ اللّهُ وَاللّهُ مَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَل

بِ اللّهِ الرَّهُ الْفَكُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الذُّذُكِي أَمْلُسَ الْمَنْفُى فَلَنْ لَهُ نَصَدُّى \* وَمَاعَلَمْ لَكُورَ لِلْهِ وَلَمَا مِنْ جَا وَلَا يَدِي \* وَهُو يَعْنِي \* فَالْتَ عَنْهُ لِلَّهِي \* كَلَّا أَنَّهَا لَلْكُرُونُونُ مِثَامًا ذَكُونُ الله في الله من الكُرُونَ وَمُعْلَظُهُمْ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَلَّا لَا اللَّالَّ لَلَّا لَا لَا لَاللَّالَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَّا لَالّ لانْنَالُ مَا أَكْتَرُو هُمِنَ أَنَّ شَوِ وَخَلَفُهُ مِنْ لَعَلَقَا خَلَفُهُ فَقَدُونُ هُتُمَّ السِّيلَ يَسْ وَثُمَّ لِمَا لَهُ فَأَنْسُ وَ الْمَا أَوْلَمُ اللَّهِ الْمُلِّي الْمُلْكِلِّي اللَّهِ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِيلِّي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِيلِمْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِيلِيْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِيلِمْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِلْ فِي فَالْمِنْ فِلْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي الإذا أن الى مَعاده \* أَنَا مَسِنَا لَا لَهُ مَنْ أَنْ مُنْ فَا الْأَرْضَ مَنْ الْعَالَ فِيهَا ما " وعناد قضا الور والتي العاد وحل الني عليا « وعلا حمة والما عَالَتُ وَلاَمَّا كُمْ \* فَاذَا عَامَتُ الْمَاحَةُ \* يَوْمِ لِلْمُ اللَّهِ مِنْ أَحِمِهِ الله وآبه «وَ ما حَيْهِ وَبَيْهِ \* الْكُولُ الْمُرِي مِنْهُمْ بَلْوَكُ لِنَالُ لِعَلَيْهِ \* عوداومتانمسفرة «مناحكاتستشرة «ودومومتانعالهاعبرة نَرْهُمُ فَا قَارَةُ أُولَا لَكُ فُمُ الْكُفِّرُةُ الْعَجْرَةُ \* الله الرحم الرحيم النَّهُ لَكُونُ \* وَاقَ النُّهُونُ النَّهُونُ النَّهُ وَاللَّالُ مُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَ اللَّالَّ لَلَّ اللَّهُ وَاللَّا العِدَادُ عُظَلَتْ \* وَإِذَا الْوَحُوشُ حَدَرِ فِي \* وَاذَا الْعِادُ مُرْجَرَتْ \* وَإِذَا

25

(1-1-40)

بَشْرَبُ بِهَا الْفَرَّ بُونَ \* النَّالَدِينَ آجُرَهُوا كُانُوا مِنَ اللَّذِينَ الْمَنُوا بَضْحَكُونَ الْمَارُولِيمِ مِنَافَا الْفَالْمُوا الْي آهُلِهِمُ الْفَلْبُوا فَكِهِم بَنَافُ الْمَوْدَ الْفَلْمُوا الْي آهُلِهِمُ الْفَلْبُوا فَكِهِم بَنَافُ الْمَوْدَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنَ \* وَالْمَالُولَ \* وَمُالُولُ مِنْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ \* هَلُ ثُومِتَ اللَّهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ \* هَلُ ثُومِتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ \* الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمِنَ \* الْمُؤْمُنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ \* الْمُؤْمُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ \* الْمُؤْمِنَ \* الْمُؤْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ

بِ مِلْهُ الرَّمْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

بَوْمِ اللَّهِي \* وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَنَّا ثِينِ \* وَمَا الدُّرْمَاتُ مَا بَوْمُ الدِّينِ \* ثُمَّ مَا الدّرياتَ مَابُو الدِينِ \* بُو الْمَلْكُ أَفْسُ لِنَعْسَ مُثَاقَ الْأَمَرُ بِوَمِثْدِيلَةً م الله الرحم الرحم وَ بُلُ اللهُ طَفَقِينَ \* ٱلَّذِينَ اذَاكَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ يَدْ تَوْقُونَ وَاذَا كَالُوهِمُ الرُورَ لوُهُم عُلْم أَن \* الْأَبْظُنُ الْ لِسُكَ الْهِم مِعُونُونَ \* لَبُومَ عَظِيم \* بُومَ الْمُوْمِ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ \* كَلَّالَ كَابَ الْعَجَّادِ لَقِي سَبِينِ \* وَمَالُولُ مَك الماسمين \*كَتَابْ سَرْفُومُ لَ الْمُومَدُ الْمُعْمَدُ الْمُحَدِّمِينَ \* ٱلَّذِينَ بِكُنْدُونَ بِوَمُ الدِين \* وَمَا بُكَدَّبُ مِهِ الْأَكُلُّ مُعَدَّلَتِمِ \* إِذَا أَنْكُ عَلَيْهِ أَبِالْمُا فَالْ ٱسْاطِيقُ الْآوَلِينَ \* كَلْاَبْلُ رَانَ عَلَى فَأُو لِهِمْ مَا كَانُوا بُكِبُونَ \* كَلَّالَهُمْ عَنْ رَبِّهِمُ بُوسُكِنَ لَحَجُو بُونَ \* ثُمَّ اللَّهِ مُم لَسَالُوا أَتَجْمِيم \* ثُمَّ يُظالُ لُمُذَا الَّذِي كُنْمُ ما لكَدُنُونَ \* عَلَالَ كَنَابَ الْإَبْرَادِ لَفِي عَلَيْنَ \* وَمَا أَدُدُ مَا عَلَيْوِنَ \* كَتَابِّ مَنْ وَهُ إِجْمَتُهُ أَلْفُرَ بُونَ \* النَّالَةُ إِنَا الْمُرَادِلُقِي تَعِيمٍ \* عَلَى الْآرَانَاتِ النظرُ ون \* تَعْرِف في و جولهم تَضْرَةً النَّهِيم \* لِسُقُونَ مِن رَّ جِنِي تَعْنُوم \* خِلْلُهُ مِنْ تُدْفِي ذِلْكَ فَلْبَيْنَافَى ٱلْمُنْافِسُونَ \* وَمُزَاجُهُ مِنْ تُسْبِيمٍ \* عَلِينًا

(17/2)

وَ النَّمَاءُ وَالنَّاوِنِ \* وَمَادَدُ مِنْ مَا الْفَادِ فَ \* النَّهُ النَّافِ \* الْكُولُ النَّافِ \* الْكُولُ النَّافِ \* الْكُولُ النَّافُ فَيْ النَّافُ النَّافُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ عَلَى وَجِعِهِ لَفَادِ وَ \* وَمَا أَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى وَجِعِهِ لَفَادِ وَ \* وَمَا أَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى وَجَعِهِ لَفَادِ وَ \* وَمَا أَنْ النَّهُ وَالْمُنْ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْم

المَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُل

عَمْرُ فِالْكُنْدُونِ \* وَاللَّهُ اعْلَمْ الْوَعُونَ فَيَسْرُفُمْ بِعَدَابِ البِي \* الزَّالَّذِينَ المتواد عملواالصالحات لهم اجرغبوسون\* وَالنَّمَاءُ دَانِ الْمُرْوَعِ \* وَالْبَوْمِ الْوَعُودِ \* وَسُالِهِ وَمَنْ الْمُودِ \* لِكُلَّ أَضَابُ الْأُخُدُودِ \* أَلَتْ أُدِدَاتِ الْوَقُودِ \* اذْهُمْ عَلَيْهَا فُودِ \* وَهُمْ عَلَى مَابِعَدُ لَوْنَ الْوُمنِينَ شَهُود \* وَمَانَعَمُوا مِنْهُمُ الْأَآنَ : وَمَنْوَا الله الْعَرِيزَ الْحَمِيدِ الدَّيْ وَمُلْكُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي مُنْ وَعَهِدُ \* انَّ الَّذِينَ فَتَدُوالْأُوْمَنِينَ وَلَلْوُمِناتَ أُمِّلْمِينَوْ بُوافَلَهُمْ عَذَا بُجِهُمْ لَلَهُمْ عَذَا بُ الْحَرِينِ ﴿ النَّالَةِ بِيَ الْمَنْ اللَّهِ بِي المَّالِدُ عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ جَثَّاتُ تَحْرَى مِن تَحْنَهَا الْأَنْ الْدُولَاتَ الْقَوْدُ الْكَيِيرُ \* التَّبِيرُ \* التَّبُرِيرُ \* التَّبُرُ لِلْمُعْلِمُ التَّبِيرُ \* التَّبُرِ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ التَّبِيرُ \* التَّبُرُ \* التَّبُرُ \* التَّبُرُ \* التَّبُرُ \* التَّبُرُ \* التَّبُرُ لِلْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللِّهِ الْمُعْلِمُ وَبْدِدُ \* وَمُوالْفَوْدُ الْوَدُودُ \* ذُو الْعَرْشُ الْجَبِدُ \* مَعَالُ لِمَالُوبِدُ \* هَلُ آنُانَ عَدِينَ الْبُنُودِ ﴿ وَعُونَ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَهِلَ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوافِي التكانب \* وَاللَّهُ مِنْ وَرَاتُهُمْ عَبِطْ \* بَلْ هُوفْرَانْ عَبِدٌ \* فِي لَوْح تَحْفُوطُ مالله الرَّحْلِ الرَّحيم

الْأَوْنَادِ \* أَلَّهِ بِنَ طَغُوافِ الْسِلادِ \* فَاكْثَرُ وَلَهِ هِمَا أَقَدَادَ \* فَصَّبِ عَلَيْهِ كَنْكَ سُوطَ عَمَاكِ \* انَّ رَبُّكَ لِمَالُولُ الدِينَا الْوَلِمَانُ وَالمَالِكَ الْمُعْلَمِينَا اللَّهُ مَهُ وَمُونَدُّمَهُ \* فَيَقُولُ وَ فِي أَكُرُنِ \* وَلَمَّا اذَامَا أَيْلَهُ فَقُدُرُ عَلَيْهِ وَلُمَّا مُعُولُ دَيِّ الفائنِ \* كَلْائلُ الأَوْتُ مُونَ الْبِيْمَ \* وَلَا لَمَانُ وِنَ عَلَى طَعًا ، السُّكِين \* وَمَا كُلُونَ الثُّراتَ آكُلُولًا \* وَتُحْبُّونَ النَّالَ لَمَّا حَمَّا \* كَلُواذًا الدُّتُ الْأِذُ مُن دَكَّادَكًا \* وَجَالَمَدُ بِلْتُولِلْلَكُ مَقَالِهُ وَجِي عَ إُوسَّلَا عَهُمْ بُومً مُنْبِنَدُ كُلُونُكُ أَنْ فَاتَّى لَهُ الدُّكُولِ \* بَغُولِ الدُّتِي فَدَّمُتُ لَعَالَى وَ عَدَا لَا بِعَلَىٰ بُعَلَىٰ بُعَانَ ابِهُ احدُدُ لَا بُوتِيقَ وَثَافَهُ أَحِدُ \* بِالْبَتْهِ النَّفْسِ الْطَهِنَا فَ لجي الى دَبَّتْ راسَهِ مَرْفَّبَّة \* فَالدُّخْلِي فِي عِنادِي \* ذَلْخُلِي جَنتْي الْقُدِمُ لِهِذَا الْلَّدِ \* وَآنَتَ عِلْ لِهِذَا الْلَّدِ \* وَوَالدُولَا وَلَا لَقَدُ خَلَفْنَا الإلْنَانَ فِي كَيد \* أَيْمَا أَنْ لَنْ بَقْدَ وَقُلْمَا أَعَدُ \* بَقُولُ أَهْدُ مُلْكًا الْكَا \* أَيْ مُنْ إِنْ لَمْ بِرُواْ حَلْ \* أَلُمْ عِمْ لَلْهُ عَبْدُ بِن \* وَلِمَا الْأَوْسَعَتِينَ \* وَهُلَيْنَا وُالفَّيْدِينِ \*فَلِدَافْتُكُمُ الْعَنْيَةَ \*وَمُ الدِّدُ لِكَ مَا الْعَشَّةُ \* فَالْ ذَكْبَةِ "

اللَّالَاتُ عَدِيثُ النَّابُ \* فَجُورُونُ مَا خَالَتُهُ \* عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللْلِيْمُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللْلِيْمُ اللَّلِي اللَّلِي الللْمُلِمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللْمُلِمُ اللَّلِي اللْمُلِمُ اللَّلِي اللَّلِي اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّلِي اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِ الالخاسة \* لنفي من عَبْر السِّه \* لَنسَ لَهُ وَ طَعَامُ الْأُمن صَرِيع \* لابُدُمن وَلا بُغْنِي مَنْ جُوعِ اللَّهِ الْمُولِينَ مِنَاعَتُهُ السَّمِيادُ اسْبَهُ اللَّهِ عَالَية لاقتصر المالاعة الفراقان المارية الفيالم ومراوقة الواكوا مَوْنُ وَعَادَ ثَمَادِ فَاسْمُ فُوعَةُ \* وَذَرَانِي مَنْدُونَةُ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ الايل حُيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَّ الْمُمَاءِكُمْ أَنْفَتْ \* وَالْ الْجِيال كَبْفَ أَصْبَتْ الرَّالْأَوْمُ كُنِفُ مُعْلَمْتُ \* عَدَكُمْ أَمَّالْتُسْلَقُ \* لَتُ عَلَيْهِمُ صَبِعلى لَامِنْ لَوْ لَيْ وَكُفَرِ \* فَبِعَدُيْهُ الشُّالْ فَالْكِلِّونِ النَّالْكِالِالْهَمْ \* ثُمَّالًّا عَلَيْنَا حِلَاتِهُم الْعَرْ\* وَلِهَال عَنْرِ\* وَالشَّفُعُ وَٱلْوَزِّ \* وَالْكِيْلِ اذْ إِنْرُ \* مَلْ مَى ذَلِكَ فَسَمُ لِذِي خُرِيُّ الْمَرْزَكِفَ لَعَلَ رَبُّكَ بِعادِ \* ارْبَحْذابِ الْعِمادِ \* ٱلَّتِي: 

يَهُمَالُهُ اذَانَرَكُ ي \* انَّ عَلَبْنَالَلْهُدُهِ \* وَانَّ لَذَانَزُكُ حَهَ وَ الْأُولِي نَادُّ انْلَقَقْ \* لاَ يَصْلَمُ الاَّالاَثْفَى الَّذِي كَثَبَ وَ تَوَلَّى \* الْاَتَفِي النَّهِ عَهِوْ فِي مِلْكُ بِمَوْ تِي مِلْكُ بِمُوْ تِي مِلْكُ مِنْ نَعْمَة ى \* اللَّا ابْتَعَا ءَوَجُهُ رَبِّهُ الْإَثْلَى \* وَلَسُوفَ بَرْضَى \* والله الرُّحْمَ الَّرْحِمِ وَاللَّهُ لِاذَاسَعِي \* لِمَا وَدَّعَكَ دَبُّكَ وَمَا فَلَى \* وَلَلْا خَرْهُ مَنْ لِ \*وَلَسَوْفَ بِعُطِياتَ لَهُ أَتَ فَتَرْضَى \* ٱلَّهْ بَعِدُكَ بَتِمَّا فَأَدَى الْأَفْهَدَاء \* وَحَدَكَ عَأْمُلافاً غَنَّى \* فَأَمَّالْمِيْمَ فَلاَتَفْهُ مَ \* المَّاالِسَا قُل فَلانَهِ \* دَاهَا بِنَصْهُ وَ بَاتٌ فَعَلَاثُ \* مالله الرُّحْلِ الرَّحْمِ احَدُدَ لَدُو وَصَعْنَاعَنُكُ وَذُدَّ لَهُ ﴿ الَّذِي اللَّهُ عَالَكُ خُلُهُ لَكُ \* .ذكرك \* قَانَ مَعَ الْعُرِيْدُ الْعَالَى مَعَ الْعُرِيْدُ الْعَادُ ا فَرَغَنْ فَانْصَبْ \* وَالْي رَبَّكَ فَازْ غَبْ \*

وَالْفَعَالَافِي وَوِهِ وَعَالَمُ عَبِينَةٍ \* بَيْمِادَامَغُي لَهُ \* أَوْ رُحِينًا ذَامْتُو مَا \* وَمُ كالما من الله المستد والبي كقرف الماننافير أضاف الشامة \* عَلَيْهِم ناو مؤسلا بنم الفالرعز الرجم وَالنَّهُ وَخُلُهُ اللَّهِ وَالنَّهُ إِذَا لِلَّهُ مِنْ النَّيْنَا وَالنَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا أَوْ المتنها والما ومامنا والأدن والطها وقلن وماسوله الله والعور فاو تَعَوْلِها \* فَدَا فَلَحِ مِن زَكْلِهَا \* وَقَدْ خَاسَمَنْ وَسُهِا \* عَدَّيْتُ مَوْدُ مِلْغُولِهَا إِذَا نُعِنَّا تَفْهَا \* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَإِلَّهُ الْمُلَّا وَالْمُرِينَا اللَّهُ وَكُلِّي فِي مُعَافِلُهُ مِنْ مِعْلَمُ مِعْلَمُ مِنْ لَهُ مِنْ لَيْهِمْ وَلَهُ اللَّهُ وَ الماف عنسها اللَّهِ لِلْاَيْنِ ﴿ وَالنَّهَا لِلهِ الْمُلْكِ ﴿ وَمَا خَلَقَ الَّهُ لَرُوَ الْأَنْنِى ﴿ مُعْتِكُمْ لِمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُلْلُمُ الله وَالْمُنْ عِلْ وَالْمُنْفِي وَكُدَّتِ الْمُنْفِي وَسَبِّرُ وَلَيْعَالَمُ

الَّذِي مَهُمْ مِنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِما فَن وَيَهِمُ مِن كُلُّ المَرِ \* سَلاَمُ هِي حَنَّى مَظُلَّعُ ٱلْعَبْرِ \* وَيَكِنُ اللَّهِ بِنَ كُفْرُ امِنْ أَهُلِ الْكُتَابِ وَأَلْثُمْ كِبِنَ مُنْفَكِبِنَ حَتَّى نَاتِبِهِم المَيْنُ وَرُولُ مِنَ اللهِ بَلُواضِعًا مِطَهِرَة \* فِيهَاكَتِ فَيَهَ \* وَمَاتَفَرَّ فَاللَّهُ بِنَ اوْتُوالْكِتَابَ اللَّامِنَ بَعَدُما جِنَاءَتُهُم الْبَيْنَةُ \* وَمَا أُمرُو اللَّالْبَعِبْ لُو وَاللَّهُ النَّالَةِ إِنَّ كُفَرُ امْنَ الْفُلِ الْكِذَابِ وَٱلْتُسْرِكِينَ فِي نَادِ جَهِنَّم خَالِدِينَ فِيهِ ولطَّتُ مُعْرِثُهُ الْهِرِ أَنه \*انَّ اللَّهِ بِنَ الْمُواوَعَ الْوالصَّاكِاتِ الْدِلْكُ مُعْرِجُهُ وَدَهُ البرية جراؤهم عندريهم جنائ عدن تجري سنت الآبال الم خالدين فيها أبد ارضي الله عنهم ورضواعنه فالك أن خنى ربد الضليل بِ مِ الله الرَّمْ لِرَّحِيم الْمَانُولُولَانَا لِأَرْضُ وَلِيالَمُنَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِيَّةُ فَالْلَالِمُ الْفَلْقَا \* وَفَالَالُهُ المالمًا بَوْمَتْ إِنْ عَلَا اللَّهُ اللَّ

وَالبَّهِانِ وَالرَّ شُونِ \* وَطُودُ عِبْنِ \* وَكُنَّ الْبَلَةِ الْإِلْسَانَ فِي أَصْنَ فَقُوْ إِم \* ثُمَّ دُودُ فَامُ الْمُقَلَّ صَاءً وَعَمِلُوا الصَّالِحَانَ فَلَهُمْ أَجْرُعُمِنْ مَنْوُنِ \* فَعَالِكُمْ ثُلُهُ اللَّهُ فَإِلَّا كُمْ الْمُاكِانِ فَلَهُمْ أَجْرُعُمِنْ مَنْوُنِ \* فَعَالِكُمْ ثُلُهُ اللَّهُ فَإِلَّا كُمْ الْمُاكِانِ فَلَهُمْ أَجْرُعُمْ وَمُنْ مَنْوُنِ \* فَعَالِكُمْ ثُلُهُ اللَّهُ فَإِلَّا مُكْمَا الْمُاكِانِ فَلَهُمْ أَجْرُهُ فَالْمُ الْمُعْلِقِ فَعَالِكُمْ الْمُ

الْمَرَابِالْمِ مَنْ الْمَالَةِ وَعَلَمَ الْفَلَمِ \* عَلَمَ الْإِلْسَانَ الْمَالَةِ فَيَالِمُ الْفَلَمِ \* عَلَم الْفِلْمِ \* عَلَم الله عَلَم الل

الْمَاتُولِنَالُهُ فِي لِلْمُوالِقَدُدِ \* وَلَمَا أَذُرِ لَكُمَّا لِلْمُمَّالُ

حَلْالُونَعْلَمُونَ عُلَمَ الْبَغِينِ \* لَتَرُونَ الْجَعِيمِ \* ثُمَّ لَتَرُونَ أَعْانَ الْجَعِيمِ \* ثُمَّ لَتَرُونَا عَانَى الْجَعِيمِ \* ثُمَّ لَتَرُونَا عَالَمَ الْجَعِيمِ \* ثُمَّ لَتَرُونَا عَلَمُ الْبَغِينِ \* لَتَرَوُنَا عَانَى الْجَعِيمِ \* ثُمَّ لَتَرُونَا عَلَمُ الْجَعِيمِ \* ثُمَّ لَتَرَوْنَا عَلَمُ الْبَغِينِ \* لَتَرَوْنَا عَلَمُ الْبَغِينِ \* لَيْنَا عَلَيْنَ الْمُؤْمِنَا عَلَمُ الْبَغِينِ \* لَيْنَا عَلَيْ الْمُؤْمِنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الْمُؤْمِنِ عَلَيْنِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْلُولُونَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَالِهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَ الناس آشنانا لبرو اأعمالهم \*فمن بعمل منفالذَّر من بدو من بعمل منفالذَّر من بالبره \*ومن بعمل الْبَعَين \*لَمْ لَنْسَالُنْ بُومِنَد عَنِ النَّعِيمِ \* وَلْعَصْرِارَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُدْرِ \* الاَّ اللَّذِبنَ امنُواو عَملُواالصَّالِحات وَنُواصُوا وَالْعَادْ بَانِ ضَبْعًا \* فَالْوُدْ بِانِ فَلْ مَّا \* فَالْغِبرَانِ صُبْعًا \* فَانْوَنَ بِهِ لَفْعًا بالحق وتواصوابالصَّارِ فُوسَطُنَ بِهَ مُعَا \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ \* وَانَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ \* وَأَيُّهُ وَيْلُ كُلُّ مِنْ وَأَدْوَ \* اللَّذِي جَمْعُ مَا لاَوْعَدَدُ \* بِحَدْثِ النَّ مَالَهُ الْفَلْدُهُ \* الحُبُّ الْخَبُولَسَّلِهِ \* الْقَلَابَعْلَمُ الْحَالَةُ الْعُثَوَمَا فِي ٱلْفُبُورِ \* وحْصَلَ مَا فِي الصَّدُورِ الْمُلَكِنُكُ مَنْ فِي أَكُمْ مَهِ وَمَا أَدُرُ مِنْ مَا كُمْ فَهِ الْدُاللَّهِ الْمُوفَدُهُ اللَّهِ ان بهم بهم بومنانكنار\* نَطَلِعُ عَلَى الْأَفْدَة \* إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نُكَدَّبَ وَالْفَادِعَةُ \* مَا الْفَادِعَةُ \* وَمَا أَدُولُ مَنْ مَا الْفَادِعَةُ بَوْمَ بَكُونُ النَّاسَ كَالْفُرَاسِ ناصية كاذبة رُثُ \* وَنَكُونُ أُجِبَالُ كَالْعِهُنِ النَّفُوشِ \* فَامَّامِنَ ثَفْلَتْ مَوْا زِينَهُ فَهُونَ الْمِرْدُ وَمِنْ مَا مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مَا مُعَالِلًا اللَّهِ عَلَى مَا مَا مُعَالِلًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا لللهِ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا لللهِ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا لللهِ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا لللهِ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مَا مُعَالًا اللَّهُ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مَا مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالِدًا اللّهُ عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالًا عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالِدًا عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَى مُعَالًا عَلَى مُعَالِدًا عَلَى مُعَالِدًا عَلَى مُعَالِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعَالِدًا عَلَى مُعَالِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِقًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِدًا عَلَى مُعْلِمُ عَلَّى مُعْلِدًا ع عبشة راضبة \*وَأَمَّامَن حَفْت مَوارْبنه \*قَامَة هاوِيَّة وَمَا آدريكَ اهِية وَلَ عَلْمُهُمْ طَبُواْ الْمَالِينَ لَرَّمِيهُمْ بِحَالَةِ مِنْ سَجِيلٍ \* تَجْعَلُهُمْ لَعَصْفَ عَالُولِ المُعَ إِنْ إِلَافِهِم يُحِلَّهُ السُّمَاءِ وَالصَّيْفِ \* فَلْمِعِيْدُ وَادَّ بَعْمَةً النَّكَ الْرَحْلَى دُرْتُمُ الْقَابِرَ كَلَاسَوْنَ تَعْلَوْنَ أَمُّ كَلَّاسَوْنَ

نَبُّكَ بَاللَّهِ فَكُبُّ وَنَبَّ مَا آغُوٰ عَنْهُ مَا لُهُ وَمَاكَتَبَ سَبَصْلا نارًا ذَاكَ لَمْبَ وَاحْرَانُهُ حَمَالَةُ الْحَطَّبَ فِجُهُا مَنْ صَدِ ين مِرَاللهِ الرَّجْرِ الرَّجِيم قُلْ مُوَاللَّهُ الحدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ بَلِدُولَمْ بُولَدُ وَلَمْ بَكُنُ لَهُ لَفُولَا حَدُّ بِ مِلْ اللهُ الرَّهُ إِلَيْهِمِ قُلْ اَعُونُدُ بِرَبُ الفَلَقَ مِنْ شَيْمِ الْحَلِقِ وَمِنْ شَيْرِ غَاسِوْ الْحِاوَاتَ وْ وَمِنْ شَرِّ النَّقْنَا أَنَا فِ الْعُقَدِ وَمِنْ سُتَرِحًا سِدِ الْمُرْحَدَد مِ اللهِ الرَّحْرِ الرَّحِمِ فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ أَلْنَاسِ الدِالنَّاسِ مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الخَيْاسِ الذَّى بُوسَوِسُ فِحُدُودِالنَّاسِ مِرَالِحَيْنَةِ وَالنَّاسِ

البيت \*اللَّذِي اطْعِمهِم مِنْ جُوعِ وَامْنَهُم مِنْ حُوفٍ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى طَعَامِ السِّكَينِ \* فَوَ بُلُ لِلْمُصَلِّينَ \* اللَّهِ بِنَهُمْ عُرْصَلاتِهِمْ ساهُون \* الَّذِينَ هُمُ براؤن \*وَمِنْعُونَ الْنَاعُونَ\* مالله الريخ التجيم آغَمَّيْنَاكَ ٱلكَوْتُرَ \* فَصَلَّ لَوَ بَكَ وَالْحَرْ \* انَّ شَا تَقَاتَ هُولًا بَرَّ بسمُ اللهُ الرَّحْزُ الرَّحِيمِ لْ إِللَّهِ الْكِافِ وَنَ \* لِأَعْدُمُ الْعَبْدُونَ \* وَلِأَنْذُ عَابِدُنَّ مَا آعَبُدُ وَلِاآنَاعَابِدُمْ اعْبَدُنْمُ \* وَلِاآنُمْ عَابِدُ وَزَمَاآعُنْدُ لَكُمْ دِبْكُمْ وَلِهَ بِينِ مالله الرُّهُ الرَّهُ الرَّحْنِ إِذَاجِنَاءَنُصْ إِللَّهِ وَالْفَنَّحُ \* وَرَأَبْتَ النَّاسَ بِدُ خُلُونَ فِي دِبِنِ اللَّهِ اَفُولْهَا فَيَمْ محمد دُبَّ واستغفره الله كان توا ما بنم الله الرَّحْنُ الرَّحْمِ

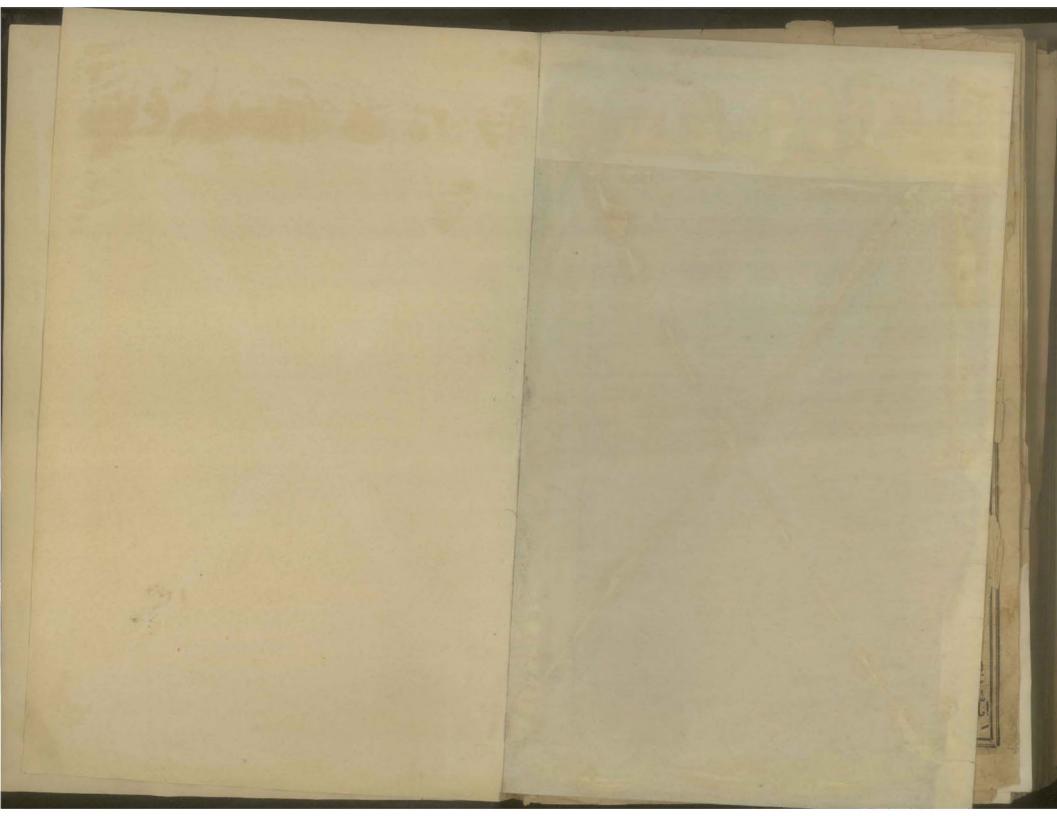

